D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 09 10 10 12 023 0

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

brief BP 0002828 v.1 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

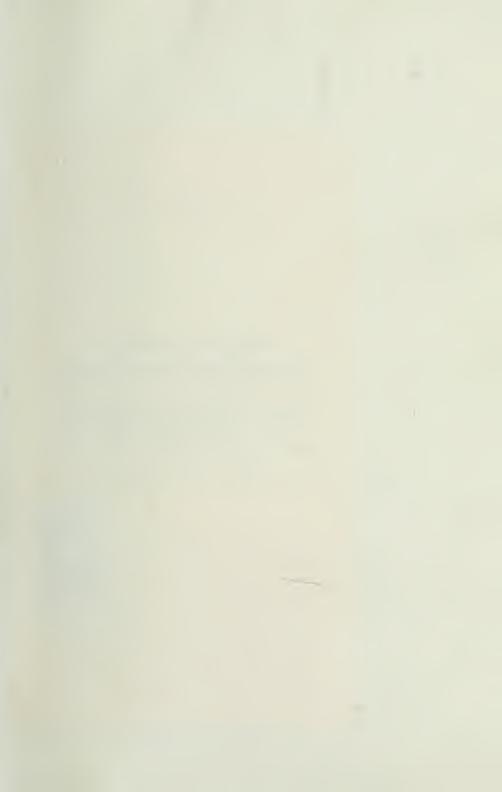





ُقُلُ اللَّهُ عَلَى مِنْ دُونِ الله ما لا يَنْفَعُنا ولا يضُرُّنا و نُرَدُّ عَلَى َاعْقَا بِنَا بَعْدَ إِذْ هِدَ انْ اللهُ كَالَّذِي إِسْتَهِوْ تَهُ الشَّراطِينُ فِي الأَرْضَ حَيْرَ انْ لَهُ أَصْحَاتُ يِدْءُونهُ الى الهُدَى أِنِتنَا ۚ قُلْ انَّ هُدَى الله هُوَ ٱلْهْدَى وَأَمِرْ بْالنسْلِمَ لِرَبِّ اْلْعَالَمِينْ (1) ولن تُرْضَى عَنْكَ ٱلْيُمُودُ ولا النَّصَارَى حتى تُتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُو الهُدَى ولئن ِ اتَّبَعْتَ اهْوانَهُمْ بَعْدَ الَّذِيجَاكَ من ألفاله ما لك من الله من ولي ولا نصير "" ومن يبتع غير الاسلام دينًا فلَن يُقبَلَ منْهُ و هو في الآخرة من ألحاسرين (٣) اللهم فاك الحمد والشكر دامًا ابداكا انت اهله على ان هديت الى الحق و واوضحت سبيل الرشد . وانرت البرهان على حين فترة من الرسل ، تلطفت وانعمت . بارسالك صفوة الانبياء . وخاتم عدتهم . والدليل على نبوتهم . المبعوث باتقن شريعة . واوتنح طريقة . الداعي الى الحق والهادي الى الصواب محمد رسواك الصادق الامين . الصادع بامرك . والمجاهد في سبيلك . صلواتك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ( وبعد )فاني وقفت على كتاب عربي ارخ طبعه بسنة الف وثمانمائة واحدى وتسعين ميلادية لم تذكركا هو المعتاد مطبعته ولا محلها ولا صاحبها عنوانه انه

<sup>(</sup>۱) ممورة الانعام ٧٠ (٢) سورة البقرة ١١٤ (٣) سورة آل عمر ان ٧٩

تعريب هاشم العربي نزيل بلاد الافرنج حالاً عن اللغة الانجكليزية لمقالة في الاسلام لرجل ترجمه المعرب بانه جرجيس صال الانكليزي مولداومنشأ المولود في اواخر القرنالسابع عشر \* وقد الحق المعرب هذه المقالة بتذييل آخراستمير له اسم الهدايةقدتكلف فيهالرد على كتابي اظهار الحق والسيف الحميدي . فوجدت الكتابين الاولين على طريقة ينكرها شرعالتحقيق في البحث والادب في الكلام والامانة في البيان ولاير تضيها خدام المعارف المحافظون على فضلهم . ورواج بضاعتهم المتحذرون من وبال الانتقاد ووصمة ظهور الزيف والزيغ ، وقد احببت ان اشير الى بعض ما فيهما مما حاد عن الامانة او تاه في الففلة . خدمة مني المعارف . واحقاقا للحق وانتقادا للزيف ليثني من يريد الكتابة من جاّح تعصبه وياخذ في من ال الاقدام وعثرات الاقلام بيد قلمه . وقد آثرت ان اجمل ذلك في خلال ما هو الامثل بنا بل الواجب علينا من الارشاد الى سبيل الهدى . ودين الحق . وخالص الايمان وحقيقة العرفان . دين الاسلام المتكفل باعدل النظام . واحسن التمدن . واكل التهذيب . لعامة البشر . وقربهم من الله. وسمادتهم في الدنيا والآخرة ٠ \* ٠ وقد رتبت كتابنا هذا على مقدمات ومقاصد وخاتمه ( تنبيه ) الظاهر ان مصنف المقاله السابق ذكرهاهوالذي سهاه الدكتور سعاده في متمدمته على معرب انجيل برنابا بالمستشرق سايل. وان هذه المقالة هي الكتابات التي ذكر أنه نشرها وسهاها بالمباحث التمهيدية . وهو الذي سهاه صاحب اظهار الحق . بالقسيس سيل . ونقل عن مقدمته الترجمة القرآن ثلاث جمل متفرقة تكشف عن ملاغة طريقته في البحث وحسن الادب والانصاف على خلاف ما قد يوجد في اثناء

هذه المقالة \* فاظن انَّ جملة مما تجاوز في هذه المقاله عن حد البحث الى سوء الادب اغا هو من تصرف التعريب او انه كان من هفوات الجهل قبل ان ياخذ من المعارف بعض حظها ٠ \* ٠ وتعريب المقالة المذكور يشتمل على ثلاثمائه واحدى وعشرين صحيفة . وقد سميت صاحبها عند التعرض لكلامه سايل . وجعلت الاشارة اليها « ق » واما المعرب فالمظنون انه مود باسمه ومحله مويظهر من حاله انه ليس له وقوف على كتب العهدين كَاينبغي للنصراني والالما اقدم على كثير من اقواله كما ستعرف ذلك انشا الله من متفرقات هذاالكتاب اللهم الاانيكون قد حاول الاغفال وأمن الانتقاد . وقد سميته عند التعرض لكلامه « المتغرب »وان تذييله المستقل يشتمل على خمس وتسمين صحيفهمن اواخر الكتاب وجملت الأشارة اليه « ذ » وللتذييلات التي في اثناء المقاله « قذ » - \* -واما الكتاب المستعار له اسم الهدايه فقدذ كرليانه تأليف جماعة من النصارى لكن قد رسم في ختامه ( يقول العبد الفقير ) بالافرادولعله اقرب . فانى استبعد ان يقدم جماعة من هذا الجيل المتنور بآدابه وحسن مباحثته على مثل ما اقدم عليه، و الفه كما ستطلع عليه انشاء الله . وهو يشتمل على اربعة اجزا، مطبوعة في مصر بمعرفة المرسلين الامريكان • \* • الجز الاول من الطبعة الثانية سنة ١٩٠٠م يشتمل على ثلاثمائة وعشرين صحيفة ٠٠٠ الجزء الثاني من الطبعة الثانية سنة ١٩٠٤ م يشتمل على ثلاثمانة صحيفة الجزء الثالث مطبوع في سنة ١٩٠٠م يشتمل على ثلاثمانة واربع صحائف الجزء الرابع مطبوع في سنة ١٩٠٢ يشتمل على ثلاثماية واربع صحائف · وقدسميت مو الفه عند التعرض لكلامه "المتكلف" وجعلت الاشارة الى الكتاب« يه » والى الجز. «ج» والى عدده بالرقم قبله

## المقدمة الاولى

لماكان من مباحثتي لهم الاحتجاج عليهم جدلا والزاما عافي العهدين المنسوبين الى الالهام والوحى الالهي عند عموم النصاري وخصوص البروتستانت الذين منهم هو الا ، فلا باس بذكر تفصيل كتبها • والاشارة الى الرموز المصطاح عليهالاسمائها فالاول من العهدين هو المسمى بالعهد القـديم وهو عبارة عن تسعة وثلاثين سفرا خمسة منها منسوبة لنبي الله موسى عليه السلام تسمى بالتور يةوالاسفار الباقية منسوبة الى الوحيالى من بعد موسىمن الانبياء الى ما قبل زمان المسيح بنحو ثلاثمانة وسبع وتسعين سنة وقديسمى جميع العهد القديم بالنور ية • واللسان الاصلى له الى ما قبل سبي با بل هو اللسان العبراني . ومن سبي بابل صار الاصل لبعضها هو اللسان الكلداني وهو لسان بابل \* ثم ترجم العهد القديم الى اللغة اليونانية بعناية سبمين اواثنين وسبمين من علما. اليهود لمائتين واثنتين وثمانين سنة او وخمس وثمانين او وست وثمانين قبل المسيح على اختلاف الرواية في تاديخ الترجمة واسبابها قيل وتمت في اثنين وسبعين يوما . وسميت بالترجمة السبعينية . ومقتضى النقل انها كانتمعتبرة غاية الاعتبار فيما بين اليهود وقدماء المسيحيين وان مصنفي العهد الجديد ما نقلوا أافقراتالكثيرة الاعنها . وانالمسيح كان يخاطبهم عن الشريعة والانبياء من هذه الترجمة .وكذا ستفانوس في خطابه لليهود .وكذا الذينتشتتوا فيالبلاد ليبشروا بالمسيح باللغةاليونانية ثم ترجم بعد ذلك الى لغات كثيرة (وهذه اسها اسفاره ورموزها)

(١) (تك) لسفر التكوين وهو الاول من التورية المنسوبة لموسى ويسمى سفر الحليقة ايضاعة تضى تسمية الترجمة السبعينية ويسمى في العبرانية

باسم اوله(بريشئييت)(٢)(خر)لسفرالخروجوهوثانيها بتسميةالسبعينيةوفي العبرانيةيسمى باوله(و آلهشموت)اي وهذهاسها، (٣) (لا) لسفر اللاوييين وهو ثالثها بتسمية السبعينية وفي العبرانية باوله (وبقرا) اي ودعا (٤)(عد) السفر العدد وهو رابعها بتسمية السبعينية ويسمى في العبر انية باوله (ويدبر) اي وكلم (٥) (تث) لسفر تثنية الاشتراع وهو خامسها بتسمية السبعينية وفي العبرانية باوله (اله) اي وهذه (٦) (يش) لسفريشوع اي يوشع(٧) (قض) لسفر القضاة (٨) (ر١) لكتاب راءوث (٩) (١صم) هموئيل الاول (١٠) (٢صم) لكتاب صموئيل الثاني (١١) (١مل) لتاريخ الملوك الاول(١٢)(٢)(مل) لتاريخ الملوك الثاني(١٣) (١١ي)لتاريخ الايام الاول (١٤) (١٢ي) لتاريخ الايام الثاني (١٥ (عز) لكتاب عزرا (١٦) (نح) لكتاب نحيا (١٧) (اس) لكتاب استيرا (١٨) (اي) لكتاب ايوب(١٩) (مز) لمزامير داود اي الزبور (٢٠) (ام) لامثال سليمان(٢١)(جا) لكتاب الجامعة المنسوب لسليمان (٢٢) (نش) لنشيد الانشاد (٢٣) (اش) لكتاب اشعيا (۲۶) (ار) لکتاب ارمیا (۲۰) (مرا) لمرائی ارمیــا (۲۲) (حز) لکتاب حزقيال (۲۷)(دا) لكتاب دانيال(۲۸) (هو) لكتابهوشع (۲۹)(يوء) لكتاب يوزيل (٣٠) (١٤) لكتاب عاموس (٣١) (عو) لكتاب عوبديا (٣٢) (يون) لكتاب يونان اي يونس بن متي (٣٣) (مي) لكتاب ميخا (٣٤) (نا) لكتاب ناحوم (٣٥) حب) لكتاب حبقـوق(٣٦) (صف) لكتاب صفينا (٣٧) (حج لكتاب حجيّ (٣٨) (زك) لكتـــاب زكريا (٣٩) (مل) لكتاب ملاخي \* ولهذه الكتب في النسخ العبرانية رتيب آخر من حيث التقديموالتأخير -\*- واما العهد الجديدفهو عندالنصارى عبارة عماكتب بالالهام والوحي الألهييعد عيسى وهوعند البروتستنت

سبعة وعشرون كتابا وها هي ورموزها المصطَّاح عليها (١) (مت) لانجيل متى (٢) (مر) لانجيل مرقس (٣) (او) لانجيل لوقا (٤) (يو) لانجيــل يوحنا (٥) (اع) لاعمال الرسل (٦) (رو) لرسالة بولس الى اهــل رومية (٧)(١كو) لرسالته الاولى الى اهلكورنتوش (٨)(٢كو) لرسالتهالثانية اليهم (٩)(غل) لرسالته الى اهل غلاطية(١٠) (اف) الى اهل افس(١١) (في) الى اهل فيابي (١٢) (كو) الى اهل كواوسي(١٣) (اتس) الاولى الى اهل تسالونيكي (١٤) (٢تس) الثانية اليهم (١٥) (١تي) الاولى الى تيموثاوس (١٦) (٢تي) الثانيه اليه (١٧) (تي) الى تيطس (١٨) فمل الى فليمون (١٩) (عب) الى العبر انيين (٢٠) (يع) ارسالة يعقوب (٢١) (١بط) (ارسالة بطرس الاولى (٢٢) (٢ بط) للرسالة الثانية (٢٣) (١ يو) ارسالة يوحنا الاولى(٢٤)(٢يو)لرسالته الثانية (٢٥)(٣يو)لرسالته الثالثة (٢٦)(يه)لرسالة يهوذا(٧٧)(روع)اروعيايوحناالمسماة بالمكاشفات والمشاهدات والجليان٠\*٠ ولكل واحد من كتب المهدين فصول معدوده يسمونها الاصحاحات تشتمل على فقرات معدودة بالرقم الهندي . فاذا ارادوا الاشارةالى الفقرة اشاروا الى كتابها بما ذكرنا من الرموز ثم اشــاروا الى اصحاحهــا بعدده بالرقم الهندي وجعلوا بعده نقطتين احداهما فوق الاخرى هكـذا (:) ثم اشاروا الى الفقرة بعددها بالرقم ايضـا . مثاله . اذا اردنا ان نشير الى النقرة الثالثة عشر من الاصحاح الثالث من رسالة بولس الى اهل غلاطيه رسمناهكذا (غل ١٣:٣)واذا ارادواالاشارة الىفقرات متعددة اشاروا الى الاولى بنحوما ذكرنا ثم رسموا بعد هاخطاعريضا هكذا- ورسمو ابعده عدد الفقرة الاخيرة فيكون الخط العرضي بمعنى الى او حتى مثـال ذلك اذا اردنا ان نشير الى جملة هي من الثامنة عشر الىنهاية الثالثة والعشرين

من الاصحاح الحادي والعشرين من سفر النثنية رسمنا هكذا (تث ٢١: ١٨-١٨) وان الكثير من اصطلاحنا في الكتاب ان نذكر عدد الاصحاح صريحا ثم نشير الى عدد الفقرات بالرقم . وان الـذي حضرني من نسخ العهدين عند كتابة هذا الكتاب نسخ عديدة . الاولى نسخة عـبرانية مطبوعة في برلين سنة ١٩٠١م . يشتمل العهدالقديم منها على الفوثلاثمائة واربع وثمانين صحيفة والجديـــدعلى اربعمائة وست وثمانين –\*– الثانية نسخة عربية اشير في متنها الى الكلمات التي زيدت في الترجمة على الاصل العبراني واليوناني بطبعها بالحرف الصغير والى الكلمات التي لا توجد في اقدم النسخ واصحها بجمالها بين خطين هلاليين واشير في اسفل صحيفتها الى اختلاف العبرانية . واليونانية . والسامرية . والى اختلاف القراء ت . واشير في جانبها الأعلى الى تكرر الكلمة والمضمون في العهدين والى تاريخ بعض الحوادث المذكورة فيهما وان العهد القديم منها ليشتمل على الف واثنتين وستين صحيفة . والجديد على ثلاثمائة وثمـان وخمسين . وفي آخر هامانصه و كان الفراغ من اصطناع صفائحه في شهرتمو زمن اشهر سنة ١٨٧٠ مسيحية في بيروت = = الثالثة = ب السخة عربية ايضا من الطبعة الثانية عشر في المطبعة الامريكانية في بيروت سنة ١٩٠٥م. يشتمل العهد القديم منها على تسمائة وعشرين صحيفة . والجديد على مانتين وخمسة وتسمين – \*الخامسة نسخة فارسية مطبوعة في روكلين مدلبسيك سنة ١٨٩٥ م بنفقة الجمعية المشهورة به بريتش وفورن بيبل سوسائيتي دارالسلطنهاندن يشتمل المهد القديم منها على الف وثلاثائة وثهان وثانين صحيفة، والجديد على اربعائة واحدى وعشرين - \* - السادسة - \* - نسخة فارسمة

ايضًا بالحرف الصغير مساوية للتي قبلها فيعدد الصحائف والوضع والطبع بنفقة الجمعية المذكورة طبع العهد القديم منها سنة ١٩٠١ م . والجديد سنة ١٩٠٧ - \* - السابعه نسخة فارسية ايضاً العهد القديم منها يشتمل على اربعة اجزاء في ثمان ماية وست واربعين صحيفه بترجمة وليم كلن قسيس أكستي ومعلم العلم الالهي . باستعانة فاضل خان الهمداني بفرمان المجمع المشهور بيونيتد اسوشئت سند سكتلند مطبوعة بفروان المجمع المذكور . في دار السلطنة ادن برغ . بمطبعة تومس كنسبَّبل سنة ١٨٤٥م والعهد الجديد منها يشتمل على خمساية واثنتين وثلاثين صحيفة بترجمة افضل الفضلا المسيحيه هنري ورتر قسيس انكليسني وطبع بفرمان مجمع برتيطش اندفرن بيبل سسيتي في ادن برغ . في المطبعة المذكورة ايضًا سنة ١٨٤٦ م · -×- الثامنة -×- خسة اسفار الثورية لموسى فارسية بترجمة تومارابنسن القسيس مطبوعة في لندن بمطبعة رجاردواطس سنة ١٨٣٩ م وهي تشتمل على خساية وسبعين صحيفة = ١ الناسعة = ١٠ المهد الجديد نسخة عربية تشتمل على اربعائة صحيفة فرغ من اصطناع صفائحها في مدينة نيويورك سنة ١٨٤٦ م. وطبعت في مطبعة المدرسة في اوكسفورد سنة ١٨٦٩ م . = العاشره = العهد الجديد بالفارسية تشتمل على ستماية وسبعة وعشرين صحيفة بترجمة هنري مارتن المذكور . من الطبعة الثالثة بمطبعة رجار دواطس في لندن باعانة مجمع بيبل سوستيتي سنة ۱۸۴۷م.

﴿ المقدمة الثانية ﴾ فيما يستخرج من العهدين أمن المدة التي تراخى فيها وحيى كتبها = اما التورية فان ابتداء وحيها لموسى كان في جبل حوريب ، اذ كان موسى يرعى غنم كاهن مدين (خر٣:٤)

ثم في مدين ( خر ١٩:٤ ) ثم في مصر في دفعات متراخية بحسب الزمان الى عبور بني اسرائيل البحر ( خر ٥ – ١٤ ) ثم في مادّه (خر٢٥:١٥) ثم في برية سين . حيث انزل المن بعد الخامس عشر من الشهر الشاني لخروجهم من مصر ( خر ١٦ ) ثم زفيديم . (خر ١٧ ) ثم في برية سينا . بعد الشهر الثالث لخروجهم من مصر (خر ١٩) وتتابع الوحي في دفعات متراخية في حبل سينا وبرَّيته . الى ان ارتحلوا منها فيالعشرين من الشهر الثاني من السنة الثانية لخروجهم من مصر ( عد١٠:١٠) ثم في . فبروت هنَّاوه (عد١١) ثم في حضروت (عد١٢) ثم في برية فادان (عد١٣) وتتابع الوحي هناك في سنين عديدة الى ان مات هرون في جبل هود (عد٢٠:٢٠=٢٩ ) وكانموت هرون في اول الشهر الخامس من السنة الاربمين لخروجهم من مصر ( ٣٨:٣٣ ) ثم في عربات مواب ووضع لهم هناك شرايع واحكام (٢٨-٣٦٠) ثمني عبر الاردن في اول الشهر الحادي عشر من السنة الاربعين ليغروجهم من مصر (تث ١:١-٤) فكانت مدة نزول الوحي والشريعةعلى موسى بالتدريج والتعاقب من المدة التي كان فيها ير عي غنم كاهن مدين في حوريب الى ان توفي في ارض مواب ما يزيد على احدىواربعين سنةعلى انه لم يمرف من التورية الوقت الذي اوحى فيه سفرالتكوين الى موسى ومقتضى صراحة التور'يةان كتابة موسى لها في كتاب وجمعها كان في آخر عمره الشريف عند اتمام الشريعة كتب هذه التوراة وسلمها للكهنة وشيوخ بني اسرائيل. وامرهم بوضعها بجانب تابوت عهد الرب . ( انظر تث ۳۱: ۹و۲۶ ) مع=اذا ۱:۱۰۱ ) == واما وحي اشعيا فقد كان متراخيًا في ايام عزياً . ويوثام . واحاز . وحزقياً . ملوك يهوذا (اش١:١) وكانت مدة ملك هو الاربعة مائة وثلاثة عشر

سنة (۲ اي ۲۲ و۲۷ و ۲۸ و کذا و حي کتاب هوشع (هوا:۱) وكان وحي كتاب ارميا متدرجًا متراخيًا من السنة الثالثة عشر لملك بوشيا وايام ملك يهواحاز . ويهوياقيم . ويهويا كين . الى السنة الحادية عشر لملك صدقيا ( ار١: - ٤ ) وكانت هذه المدة احدى واربعين سنة ( ٢ اي ٣٤و٣٤) وكان وحي كتاب حزقيال من السنة الخامسة لسبي يهوياكين (حز٢:١) متدرجًا الى السنة السابعــة والعشرين (حز٢٠٢٩) وكان وحي كتاب دانيال متدرجًا من ايام مخت نصر (دا۲) الى السنة الثالثة لكورش (را ١٠١٠) وهذه المدة تزيد بحسب التاريخ على الستين سنة . وكان وحي كتاب ميخا المورشي متدرجًا في ايام يوثام . واحاز . وحزقيا ملوك يهوذا ( مي١:١)وكان ملكهو لا احدى وستين سنة ( ۲ اي ۲۷و۲۸و۲۹ )وكان وحي كمتاب حجى على قلتهمتدرجًا من اول الشهر السادس من السنة الثانية لملك داريوس (حجر١:١) الى اار ابع والمشرين من الشهر التاسع (حج ٥٠٠٥) وكانوحي كتاب زكريا متدرجًا من الشهر الثامن من السنة الثانية لداريوس الملك ( ذك ١:١ ) الى الشهر التاسع من السنة الرابعة (زك ٧:١)ثم لم يوءرخوحيه بعد هذا في كتابه \* ولميذكر في العهد القديم ان باقي كتبه كانوحيها دفعةواحدة -\*- وكان عمر المسيح حينها اعتمد من يوحناونزلعليه الروح القدس نحو ثلاثين سنة (لوم : ٢١- ٢٤) ومن المعلوم انعمره الشريف حينها رفع الى السماء كان نحوثلاثة وثلاثينسنةفتكونتعاليمهالنبوية الالهامية الى ليلة الجمعة التي هجم فيها عليه البهود متدرجة حسبها ذكر في الاناجيل في مدة ثلاث سنين واذا عرفت هذه المقدمة فماذا تقول في قول المكلف في شأن القرآن الحريم يداج ص٥٠ س٢٠ وهو مخالف أكتب الوحي لانها نزلت جملة ٠ والقرآن مقطع

ثم انظر الى ٧ قه رسايل (ق ص١٢٦) س٢ – ١٥) فهل تراهما لم يطلعا على ما في العهدين ١٠ ام حاولا الاغفال ايروجا اغراضها افأمنا من رقيب الحق ومن الظرائف قول المتعرب (قذ) ص١٢٩ س ١٨) اليهود يقولون ان الناموس اعطى لموسى نجوما وليت شعري ان التورية في اعصار هو ١٧٠ لم تنحصر بنسخة حلفيا او عزرا ليجهلوا ما فيها

﴿ المقدمة الثالثة ﴾ فيما انفق من صراحة بعض كتب العهدين عا يدل على مخالفة وضعها وترتيبها لترتيب الهامها ووحيها -\*- فان المزمور الثامن عشركان الهامه عندما انقذالله داود من ايدي كل اعدائه ومن يد شاول \* وان المزمور الرابع والثلاثين كان الهامه عندما غيّر داود عتمله قدام ابي مالك وهو قبل ذلك \* وان الهام المزمور الحادي والخمسين كان بعد ما تزوج داود بامرأة اوريا . والهام الثاني والخمسين عندما اخبر دواع الارومي شاول بدخول داود الى بيت اخي مالك وهو قبل ما تقدم ذكره . وكذا الهام المزمور السادس والخمسين \* وكان الهام المزمور السابع والخمسين بعد الهام المزمور التاسع والخمسين \* وان الهام التاسع والخمسين كان عندما ارسل شاول من يراقب داود في البيت وهو قبل كل ما ذكر \* وكان الهام المزمورالمائة والثاني والاربمين عندما كان داود في المفاره وهو قبل اغلب ما ذكرنا ومقارن لالهأم المزمور السابع والخمسين . ويعرف ما ذكرنا من التقدم والتأخر ومخالفة الترتيب من ملاحظة عناوين المزامير ومراجعة تاريخ احو ال داو دمن تاسع عشر صموئيل الاول الى ثاني عشر صمونيل الثاني -\*- وأن الهام الاصحاح الحادي والعشرين من ارميا كان في ايام صدقيا آخر ملوك يهوذا . والهام اوائل الثاني والمشرين في ايام يهوياقيم . والهام أواخره في ايام ابنه كنياهو وهما قبل صدقياً . والهام الخَّامس والعشرين كان في السنة الرابعة ليهوياقيم

وهي قبل ملك كنياهو وصدقياً . وأنهام السّادس والعشرين كان في ابتداء ملك يهوياقيم . وهو قبل كل ما ذكرنا . ومثله الهام السابع والعشرين بجسب اوائله الا ان فيه غلط واضح كما يشهد به الثامن والعشرون \* وان الهام الثاني والثلاثين كان في السنة العاشرة لصدقيا والهام السادس والثلاثين كان في السنة الرابعة ليهوياقيم \* وان الهام الثالث والاربعين كان في تحفنحيس في مصر بعد سبي بابل وانقراض مملكة يهوذا بمدة وكذا الهام الرابع والاربعين. مع الهام الخامس والاربعين يتعلق بالسنة الرابعة ليهوياقيم • فراجع نص الاصحاحات المذكورة من ارميا مع تأريخ ملك يهوياقيم . وبكنيا وصدقيا ملوك يهوذا . في الثالث والاربعين الى الخامس والاربعين من الملوك الاول والسادس والثلاثين من الايام الثاني \* وان الهام السادس والعشرين من كتاب حزقيال كان في السنة الحادية عشر لسبيهم . مع ان الهام اوائل التاسع والعشرين كان في السنة الماشرة والهام اواخره كان في السنة السابعة والعشرين مع ان الهمام الحادي والثلاثين كان في السنة الحادية عشر \* و كان الهام الاصحاح العاشر من كتاب دانيال في السنة الثالثة لكورش ماك فارس . والهام الحادي عشر في السنة الاولى لداريوس المادي . وهو قبل كورش . وبنا ، على ما في النسخة السبعينية من ذكر كورش بدل داريوس يكون الهام الماشر في السنة الثالثة لكورش والهام الحادي عشر في السنة الاولى له ولعل التتبع في العهدين يدلك على اكثرمما ذكرنا امن مخالفة ترتيب الكتاب لترتيب الهامه بل لعل التنقير في خصوص توراة موسى يشهد بكثير من ذلك بل لعل ما لاشاهد عليه اكثر واكثر فلنكتف في هذه القدمة على هذا المقدار

﴿ المقدمة الرابعة ﴾ فيما ذكر في العهدين من الحالات الغريبة التي تعرض للانبياء عند الوحي اليهم وتجلى الله وظهور جلاله لهم \* ففي التوريةان ابراهيم لما أوحي اليه في شأن نسله وغربتهم وقع عليه عندمغيب الشمس سبات ورعبة مظلمة (تك١٥:١٢-١٥) وان يعقوب لما رأى في الحلم السلُّم والملائكة وخاطبه الرب واستيقظ خاف وقال ما ارهب هذا المكان (تك ١٢:٢٨ – ١٨) واما موسى فانه وان لم تذكر التوريه في شأنه شيئًا عند ظهور الله له في حوريب في عليقة النار في اول تكليمه الاكونه غطى وجهه لانه خاف ان ينظر الى الله ( خر٣ : ١٦ – ١٦ )و كذا في جبل سينا، (خر ١٩ ) لكن استفانو سالذي وصف بانه مملوء من الايمان والروح القدس والقوة بحيث كان يصنع عجايب وآيات عظيمة في الشعب (اع ٦ : ٥ – ٨ ) قد ذكر ان موسى ارتمد ولم يجسر ان يتطلع عند ماظهر له ملاك الرب في نار العليقة (اع٧ : ٣٠ – ٣٣ ) وبولس الرسول العظيم عندالنصاري ذكر في شأن ظهو رجلال الله على حبل سيناً حين ارتجف الجبل ان المنظر كان مخيفًا حتى قال موسى انا مرتمب ومرتمد (عب ١٦ : ٢١ ) ويلزم من ذلك أن التورية أهملت ذكر حال موسى في هذا الشأن . نعم ذكرت في مقام اخوان موسى قال اللهارني مجدك . فقال اجيز كل جودتى قدامك ولا تقدر ان ترى وجهى لان الانسان لايراني فيميش وهو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى اجتاز مجدي اني اضعك في نقرة من الصخره واسترك ييدي حتى اجتاز ثم ارفع يدي فتنظر ورائي واما وجھي فلا يرى (حز ٣٣ : ١٨ – ٢٣ ) والمعقول من هذ الكلام هو ان الطبيعة البشرية حتى من مثل موسى لاتقوى على مشاهدة جلال الله ومجده مـن الوجهـة

الحقيقية المكثىءنها بالوجه وانما تقوى بمساعدة العناية الربانية على بعض المشاهدة من الوجهة المكنى عنها بالوراء \* وذكرت التورية ايضا ان السحابة غطت خيمة الاجتماع وملأ بها الرب المسكن فلم يقدرموسي ان يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت وبها. اارب ملا المسكن (خو ٤٠ : ٣٤ و ٣٥ )ومقتضاه ان موسى مع مقامه النبوي وكونه كليم الله قد ضعف واحجم عن الاقدام على مشاهدةبها الله \* وقداتفق للمهدين التعرض لبعض احوال الانبياء عند الوحي والمكاشفة من تصرفالروح بهم على غير اختيارهم وسقوطهم لوجوههم ومقاساتهم الجهد والشــدة كوقوع الغيبة والاغمآء عليهم واضطرابهم وغير ذلك عند مشاهدة آثار الجلال والكبرياء ﴿ فَمَن قُولَ حَزْقَيَالَ لِمَا رَأَى مَنْظُرُ شَبِّهُ مَجْدُ الرَّبُوخُرُ على وجهه (حز ٢ : ٢٨ ) فدخل في روح واقا مني على قدمي (حز ٢ : ٢) وعن قوله ايضا فحملنى الروح واخذني وذهبت مترًا في حرارةروحىويد الرب كانت شديدة على ( حز ٣ : ١٤ ) وايضًا . واذًا بمجد الرب واقف هناك كالمجد الذي رايته على نهر خابور فخررت على وجهي فدخل في روح واقامنی علی قدمی ( حز ۳ : ۳۳ و ۲۶ ) وایضا .ومدشبه یدواخذنی بناصية رأسي ورفعني روح بين الارضوالساء ( حز ٨ : ٣ ) . وايضا. ثم دفعني روح واتى بي الى باب البيت ( حز ١١ : ١ ) وايضا كانت على يد الرب فاخرجني بروحااربوانزلني فيوسط البقعة (حز ٣٧ : ١)−<sub>\*</sub>= وعن قول دانيال في بعض روعياه ومكاشفاته بالوحى . وسمعت صوت انسان بيناولاي فنادى وقال ياجبرانيل فهم هذا الرجل . فجاء الى حيث وقفت ولما جا ﴿ خفت وخررت على وجهي = واذ كان يتكلم معي كنت مستبخا على وجهي الى الارض فلمسنى واوقفني على مقامي (دا ١٦:٨–١٩) · وايضا · ورايتهذه الروءيا العظيمة ولم تبق في ً قوة ونضارتي تحولت الى فساد ولم اضبط قوة = ولما سمعت صوت كلامه كنت مستبخا على وجهي ووجهي الى الارض واذا بيد لمستني واقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفي يدي = وهو ذا كشبه بني آدم لمس شفتي ففتحت فمي وتكامت وقلت للواقف امامي ياسيدي بالروايا انقلبت على اوجاعي فكيف يستطيع عبد سيدي ان يتكلم مع سيدي وانا فحالا لم تبق في قوة ولم تبق في نسمه ( دا ۱۰:۷=۱۸ )= ﴾ =ومن الواضح ان سقوطحز قيال على وجهه ومرارته وحرارة روحه. وشدة يدالرب عليه. وتصرف الروح به لا باختياره. وكذا حالات دانيال المذكوره انما هيمن انفعال الطبيعة البشريه واندهاشها وسقوط قواها لسطوة التجلي وهيبةالجلال وعظمةالكبرياء \* وفي العهدين ايضًا . أن أيليًا لما سمع صوت الرب الحفيف المنخفض لف وجهه بردائه ( امل ۱۹ : ۱۲ و ۱۳ ) \* وان زكريا لما رأى ملاك الرب عن يمين مذبح البخور اضطرب ووقع عليه الخوف ( لو١ : ١١ و١٢ ) ولما خرج من الهيكلوهولايستطيع التكام فهم اليهود انه قد رأى روميا (لو ١: ٣٧) ويفهم من ذلك ان انفعال الطبيعة البشرية واندهاشها عند التجلى كانامرا معلوما مقررا عند اليهود \* \* \* وفي العهد الجديد ان المسيح بعد اعتاده من يوحنا ونزول الروحالقدس عليهاصعده الروحواخرجه الىالبريةوصار يقوده فيها مع الوحوش اربعين يوما (انظرالي مت ٤: ١ ومر ١ : ١٢ و١٧ ولو٤: ١) وراجع التراجم الفارسية وغيرها \* وتغيرت هيئة وجهه عندما تجلي الله له بارسال موسى وايليا ( لو٩:٩٠ ) واضطرب بالروحاذ اخبر انواحدا من تلاميذه سيسلمه (لو١٣:١٣) ولعل من هذا النحو كونه ليلة هجوم اليهود عليه في جهادكما ترجم بالفارسية والتركية بالاضطراب حتى صار

عرقه كقطرات دم نازلة على الارض ( لو ٢٤: ٤٤) مع ان الوقت كان باردا يحتاج فيه الى الاستدفاء والاصطلا بالنار (انظر الى مر ١٤:١٤ ويو١٨: ١٨ ) وان بطرس قد وقعتْ عليه غيبة وفيدرت ( ببيهوش ) وذلك حينما اوحي اليه حل جميع الحيوانات عند نزول الزنبيل (اع١٠: ١٠) ٠٠٠ وكذا بولس حينما اوحى اليه بالخروج من اورشليم ( اع ١٧:٢٢)بل وكذا عند ما عرج به الى السهاء (٢ كو١:١٠-٤) \* وان يوحنا ين زبدى سقط في رو اياه كهيت (رو ۱۰: ۱۷) و كه و كم تصرف به الروح وذهب به لا باختیاره (انظر الی رو۱۰:۱۰ و ۱۶: ۲ و۱۷ :۳۰ و ۲۱: ۱۰ ) ۰۰. هذا كله مع ان كتب العهدين لم تستقص ذكر هذه الحالات للانبيا عند الوحى بدليل انالتورية اهمات في شأن موسى ماذكره استفانوس وبولس وان الاناجيل قد اهمل كل واحد منها كثير اممأذكره الآخر فضلا عن اختلافها الكاشف عن عدم اطلاع كتبتها على حقيقة الحال \* وان العهد القديم لم يذكر حالات اشعيا وارميا. وهوشع وغيرهم من الانبياء الى ملاخي . وما يعرض لهم عند الوحي والتجلي ولا تظن انهم في ذلك اعلا شأنا واحسن حالا من ابراهيم ويعقوب وموسى وحزقيال ودانيال وزكريا والمسيح وبطرس وبولس ويوحنا كلاّ -\*- نعم ذكر في العهد القديم لبعض انبيائه عند الوحي والتنبي حالات يستفربها العقــل ولا يدنو مضمونها الى الفهم . \* . منها. ان اليشع النبي لما اراد يهوشافاط ان يسئل به الرب قال انتوني بعواد ولما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب فتنبأ عن قول الرب (٢مل ٣ : ١١-١٩) ومنها . انصمونيل قال لشاول انك تصادف زمرة من الانبياء نازلين من المرتفعه وامامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتنبو ون فيحل عليك روح الرب فتنبأ معهم – ولماجا وا

الى هناك الى جبعة اذا بزمرة من الانبياء لقيته فحل روح عليهالله فتنبأ في وسطهم (۱ صم ۱۰:٥ – ۱۱) وليت شعري ما مداخلة العود . والعواد . والدف . والرباب . والناي في النبوة \* وايضا \* لما ارسل شاو ول رسلا لاخذ داود في الرامه وراو جماعة من الانبياء يتنبو ون وصموئيل رئيس عليهم فكان عليهم روح الله فتنبأوا هم ايضا و كذا الذين ارسلهم ثانيا وثالثا ذهب هو فكان عليه روح الله فخلع هو ايضًا ثيــابه وتنبأ ايضًا امام صموئيل وانطرح عريانًا ذلك النهار كله وكل الليل ( ١صم ۱۹: ۲۰-۲۰ ) -\*- وليت شعري ما معني هذا التنبي وحلول روح الله وما مداخلة خلع الثياب والتعري في النبوة وما معنىذلك وهل يعدو هذا النحو ان يكون ضربًا من الحلاعة والتجان فاحفظ هذه المقدمة على ذكرك فان بعض المباحثين للاسلام من النصارى كانهم لم يطاموا على ما فيها والا لما تفوهوا بما تفوهوا من الشطط ان كانت لهم نفوس حرة تذييل - \* - في بعض ماذكر في العهدين من احوال بعض الانبياء في التبليغ عن امر الله \* فمن ذلك ما في آخريات العشرين من اشعيا من ان الله امر نبيه اشعيا ان يمشي عريانا وحافيا بين الناس ثلاث سنين ليباخ الناس ويقول لهم هڪذا يسوق ملك اشورسبي مصر وجلاء كورش الفتيان والشيوخ عراة وحفاة ومكشوفي الاستاه خزيا لمصر - \* – ومأفي السابع والعشرين من أرميًا من ان الله امر نبيه أرميًا ان يصنع له ربطًا وانيارًا وكجعلها على عنقه كما يجعل نير الفدان على اعناق البقر ليبلغ الناس ويقول ادخاوا اعناقكم تحت نير ملك بابل – ﴿ – وما فيالرابعمن حزقيال من ان الله امر نبيه حزقيال ان ياكل كعكا من خبز الشعير الذي نخبزه امام عيون بني اسرائيل على الخرءالذي يخرجمن الانسان ليبلغ ويقول هكذا ياكل بنواسرائيل خبزهم النجس بين الاممالذين اطردهم اليهم - \* - وما في اوانل الحامس من حزقيال ايضًا من ان الله امر نبيه حزقيال ان يحلق راسه ولحيته ويقسم الشعر اثلاثا يجرق ثلثا ويضرب بالسيف حوالي ثلث ويذري الثلث الثالث الى الريح ليبلغ ويقول ان ثاث

اهل اورشايم يموتون بالوبا، والجوع وثلث يسقط بالسيف وثالث يذريه في كل ريح ويستل سيفاً ورا، هم - \* - وما في الحامسة عشر الى الثامنه عشر من الرابع والعشرين من حزقيال ايضا من ان الله كلم نبيه حزقيال بانه ياخذ منه شهوة عينيه وهي زوجته وامره ان لا ينوح ولا يبكي ولا يعمل مناحه ويلف عصابته و يجعل نعايه في رجليه ولا يغطي شاربه ولا ياكل من خبز الناس ليبلغ بني اسرائيل و يخبرهم انه هكذا يقع بهم - \* - وما في الثالثة من اول هوشع من ان الله امر نبيه هوشع ان ياخذ لا نفسه امرأة زنا واولاد زنا ونتيجة ذلك تعليله بأن الارض قد زنت تاركة للرب وموعظة بني اسرائيل باسها، الذين والمتهم له تلك الرأة وذكر زناها فراجع اول عوشع وقال عوشع وقال لي الرب اذهب حب امرأة حبيبة صاحب وزانية كم يحب امن قول هوشع وقال ملتفتون الى الهة اخرى ومحبون لاقراص الزبيب فاشتريتها لنفسي بجمسة عشر شاقل ملتفتون الى الهة اخرى ومحبون لاقراص الزبيب فاشتريتها لنفسي بجمسة عشر شاقل فضة و يحوم و ولثك شعير وقلت لها تقدين اياما كثيرة لا تزني ولا تكوني لرجل و اناكذلك فضة و بي اسرائيل سيقعدون اياما كثيره بلاملك و بلا رئيس و بلا ذبيحه \* ومقتضى المهد القديم ان هو لا الانبياء عملوا با امرهم به الله للتبليغ

﴿ المقدمة الحامسة ﴾ في نبذ من سيرة بني اسرائيل والملة النصرائية في ديانتهم نقلا من كتب العهدين مع اختصارنا ، ونقل بالمعنى في بعض الموارد -\* - اما بنو اسرائيل فقد ظهرت لهم من موسى الداعي لهم الى التوحيد معجزة العصا ، واليد البيضا ، والعجائب في مصر ، وانشقاق البحر لهم وعبورهم على اليابسة فيه ، والمن ، والسلوى ، واخراج الما من الصخرة في حوريب ، وآنار عظمة الله وقدرته على جبل سينا ( خر ٤ من الصخرة في حوريب ، وآنار عظمة الله وقدرته على جبل سينا ( خر ٤ من الصخرة في حوريب ، وآنار عظمة الله وقدرته على جبل سينا ( خر ٤ أسباء او في الله قوله لا تصنعوا لكم الهة فضة ولا تصنع لك تمثالا منحوتا في الساء او في الما ، ولا تسجد لهن ولا تعبدهن \* فقالوا كلما تكلم به الرب نفعل فكتب موسى هذه الاقوال وغيرها وقرأها عليهم تكلم به الرب نفعل فكتب موسى هذه الاقوال وغيرها وقرأها عليهم تكلم به الرب نفعل فكتب موسى هذه الاقوال وغيرها وقرأها عليهم تكلم به الرب نفعل فكتب موسى هذه الاقوال وغيرها وقرأها عليهم تكلم به الرب نفعل فكتب موسى هذه الاقوال وغيرها وقرأها عليهم المهارب نفعل فكتب موسى هذه الاقوال وغيرها وقرأها عليهم المهارب نفعل فكتب موسى هذه الاقوال وغيرها وقرأها عليهم المهارب نفعل فكتب موسى هذه الاقوال وغيرها وقرأها عليهم المهارب نفعل فكتب موسى هذه الاقوال وغيرها وقرأها عليهم المهارب نفعل فكتب موسى هذه الاقوال وغيرها وقرأها عليهم المهارب نفعل فكتب موسى هذه الاقوال وغيرها وقرأها عليهم المهارب ا

تجديدا للعهد \* فقالوا ايضاكاما تكرم به الرب نفعل ونسمع ( خر ٢٠ – ٨:٧٤) وبلغهم ايضا لا تصنعوا لكم اوثانا ولا تقيموا لكم تمثالا مندوتا او نصباً ولا تجعلوا في ارضكم حجراً مصوراً لتسجدواً له ( لو٢٦:١) وبعد هذا كله لم تمض سنة منه حتى ارتدوا عن عبادة الله وقالوا لهارون لما ابطأ عليهم موسى في جبل سينا اصنع لنا آلهة تسير امامناً . فلما صنعوا العجل المسبوك من ذهب حليهم قالوا هذه آلهتك يا اسرائيــل التي اصعدتك من مصر فسجدوا له وذبحوا (خر١٠٣٠) ولما اقاموا مع موسى في شظيم صار الشعب يزنون مع بنات مواب فدعون الشعب الى ذبائح آلهتهن فاكل الشعب وسجدوا لإلهتهن وتعلق اسرائيل ببعل ففور (عده١:٢٠=٤) وكفي في تمردهم على الشريعة انهم في مدة اربعين سنة لم يختنوا من ولد منهم وبعد ما عبروا الاردن في زمان يوشع صنع يوشع عن امر الله سكاكين صوان او حادة وفي العبرانية (صيريم) وختنهم بها ( يش ٥) ولم تمض مدة كثيرة من موت يوشع حتى فعل بنو اسرائيل الشر في عيني اارب وتركوه وساروا وراء الهة اخرى وسجدوا لها وعبدوا البعل وعشتاروت ( قض٢:١١–١٤و٣:٧)ولم يزل بنو إسرائيل في زمن القضاة يعاودون الى عمل الشر في عيني الرب (قض٣١١٠و٤: ١و٦:١و١٣:١) وبعد موت جدعون رجعوا وزنوا وراء البعليم وجعلوا لهم بعل بريث الها (قض٨:٣٣) وبعد موت باتير القاضي عادوا يعملون الشرفي عيني الرب وعبدواانبعليم والمشتاروت وآلهة ارام وآلهة صيدون وآلهة مواب وآلهة عمون وآلهة الفلسطينيين وتركوا الرب ولم يعبدوه (قض ٦:١٠) وحاصل شانهم انهم اختلطوا بالامم المشركين وتعلموا اعمالهموعبدوا اصنامهم وذبجوا بنيهم وبناتهم للاوثان واهرقوا دمأ ذكيا

دم بنيهم وبناتهم الذين ذبجوهم لاصنام كنعان وتدنست الارض بالدماء (مز١٠٦: ٣٩-٣٥) ولما مات سليمان انقسمت مملكة بني اسرائيل الي قسمين فتبع رحبعام ابنه سبطا يهوذا وبنيامين وملكوه عليهم وانعزل عنه باقي الاسباط فملكوا عليهم يربعام . فعمل لرعيته عجلي ذهب وقال هذه الهتك يا اسرائيــل . ووضع واحدا في بيت ايل والآخر في دان وكان الشعب يصمدون الى احدهمــا حتى الى دان ( امل ١٢ ) واستمر بنو اسرائيل هو، لا، وماو كهم على خطيئتهم وطريقة يربعام ( امل ١٦٥٥) اي المكوف على عجول الذهب التي في بيت ايل ودان ( ٢٠ل٠٠) حتى اذا ملك اخاب شاعت في ايامه عبادة البعل حتى انه كان للبعل اربعمائة وخمسين نبيًا وللسواري اربعمائة نبيي ( امل ١٩:١٨ ) وقطعت ايزابل الصيدونية انبياء الرب الا من اخفاه عوبديا ( امل ١٨٠٤ ) حتى لم يبق للرب نبيي غير ايليا امل(٢٢:١٨ و١٩:١٠و١٤ ) وحتى لم يبق من مئات الالوف العديدة من بني اسرائيل من لم يعبد البعل الا سبعة آلاف او اقل ولعاهم كانوا من الاطفال الذين لا يميزون هــذ. الامور ( انظر الى امل ١٨:١٩) واستمر بنو اسرائيل على خطيئتهم وطريقة بريمام الى ان ملك عليهم هوشع ين ايله ( !مل ٢٢: - ٢مل ١٧ ) وفي ايامه سباهم ملك اشور واسكن في ديارهم غيرهم وقد كانوا اخطأوا الى الرب الههم . واتقوا آلهة اخرى وسلكواحسب فرائض المشركين وعبدوا الاصنام. ورفضوا فرائض الله وعهده وساروا وراء الباطل. وصاروا بأطلاً . وتركوا جميع وصايا الله ' وعملوا لانفسهم عجاين ' وسجدوا لجميع جند السما· ٬ وعبدوا البعل (٢٠ل١٧) −×− واما سبطا يبوذا وبنيامين فلما تثبتت مملكة رحبعام بن سليمان ترك شريعة الرب هو وكل

اسرائيل معه (٢ اي ١:١٢) وعمل يهوذا الشر أكثر من جميع ما عمل آباو، هم ، وبنو الانفسهم مرتفعات وانصابا وسواري من آثار الشرك على كل تل مرتفع وتحت كل شجرة خضراء . وكان ايضا مأبونون في الارض ففعل يهوذا حسب ارجاس المشركين ( امل ٢٤:١٤ – ٢٤)وفي السنة الخامسه لملك رحبعام نهب شوشق ملك مصر خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملـك واخذ كل شي ، ( امل ١٤ : ٢٥ و ٢٦ ) ثم ملك ابيابن رحبمام وسار في جميع خطايا ابيه التي فعلها قبله ( امل ١٥ : ٣ ) ولما ملك اساابنه عمل ماهو مستقيم وازال آثار الشرك وامريهوذا ان يعملواحسب الشريعة والوصية ( ٢ اي ٢ : ٢ - ٦ ) واما المرتفعات فلم تنزع من بني اسرائيل ( ٢ اي ١٥ : ١٧ ) ولاسرائيل ايام كثيره بلا الدحق وبلاكاهن معلم وبلاشريعة . وفي النسخة العبرانية بلا تور'ية ( ٢ اي ١٥ : ٣ ) ثم ملك بهوشاط ابنه وسار في طريق اسا ابيه وعمل المستقيم والمرتفعات ايضا لم تنزع بل كان الشعب لم يعدوا بعدقلوبهم لأله آبائهم (٢ اي ٢٠ : ٢٢ و ٢٣ ) ثم ملك بمده بهورام ابنه وبعده ابنه اخزيا وعمـــلا الشر على نهج بيت اخاب ( ۲ اي ۲۱ : ٦ و ۲۲ : ٣ و ٤ ) وبعد اخزيا ملكت امه الحييثهالمشركة عثليا بنت عمري ملك اسرائيل سبع سنين (٢ اي ٢٢)وهدم بنوها بيت الله وصيروا كل اقداس بيت الله للبعليم الىان: هض يواش ويهو ياداع الكاهن لتجديد بيت الرب واقاموا بيت اللهعلى رسمه على مقداره وثبتوه ( ۲ اي ۲۶ : ۷ و ۱۲ و ۱۳ ) وبعد ما قتاوا عثيليا ملك يواش بن اخزيا وعمل المستقيم في ايام يهويا داع جاء روءساء يهوذاوسجدوا للملك يواش فسمع لهم وتركوا بيت الرب الههم وببدوا السواري والاصنام (٢ اي ٢٤ : ٢ و ١٧ و ١٨ ) ورجموا زكريا ابن يهوياداع بامر الملك وقتلوه في

دار بیت اارب لانه لیس روح الله فوعظهم وونخهم وارادارجاعهمالیالله فتركوا الرب اله آبانهم (٢١ اي ٢٠:٢٤ ) تم ملك ابن يولش واتى بآلمة ساعير واقامهم له آلمة وسجدامامهم واوقد لهم( ٢ اي٥٠: ١٤) وفي ايامه جا يواش المشرك ماك اسرائيل ونهب كل الذهب والفضة وجميع الآنية الموجودة في بيت الرب ( ٢ مل ١٤ : ١٤ ) ثم ملك بعد امصيا ابنه عزيا وبعده ابنه يوثام وكانا مستقيمين ولكن كان الشعب يفسدون بعد( ٢ اي ٢٧ : ٢ ) ثم ملك احازو سار في طريق ملوك اسراثيل وعمل ايضا تماثيل مسبوكة للبعايم وهو اوقد فيوادي هنوم واحرق بنيه في النار حسب رجاسات المشركين وترك يهوذا الرب الههم وايضا ذبح احاز لآكمة دمشق وقطع آنية بيتاللهواغلق ابواب بيتالرب ( ٢ اي ٢٨ ) واغلقوا ايضا ابواب الرواق واطنأواالسرج ولم يوقدوا نجُورًا ولم يصعدوا محرقة في القدس(٢ اي ٣ ° ٢ : ٧ ) واذا ملــكحزقيا فتح ابواب بيت الرب ودخل الكهنة الى داخله واخرجوا كل النجاسه التي وجدوها في الهيكل واستمروا في تطهير بيت الربثمانية ايام (٢اي ٢٩ : ١ - ١٩) ولما ملك بعده أبنه منسى عمل الشرحس رجاسات المشركين وبني المرتفعات التي هدمها ابوه واقام مــذابح للبعليم وعمل سواري وسجد لكل جند الساء وبني لها مذابح في داري بيت الرب ولماذاق وبال امره من ملك اشور رجع الى الله فلما انقذه ازال الآلمـــة الغربية والاشباه من بيت الرب وامريهوذا ان يعبدواالرب الههم ثمملك بعده ابنه امون فعمل كل ما عمله ابوه اول الامر ولم يرجع الى الله كما رجع ابوه في الآخر (٢ اي ٣٣ ) وملك بعده ابنه يوشيا وكان مو منا وفي السنة الثانية عشر لملكه ابتدأ يطهر يهوذا واورشليم من السواري

والمرتفعات والتماثيل والمسبوكات وطهريهو ذاواو رشليم وقطع تماثيل الشمس في كل ارض اسرائيل وهدم بيوت المأبونين التي عند بيت الرب وبعد ان طهر الارض وبيت الرب توجه الرميمه وتسقيف البيوت التي أخربها يهوذا ٠ \* ٠ وعند اخراجهم الفضة المدخلة الى بيت الرب قال حلفيا الكاهن لشاقان الكاتب قد وجدت سفر الشريعة (اي التورية) في بيت الرب. فقال شافان للملك قد اعطاني حافيا الكاهن سفرا وقرأفيه شافان امام الملك فلما سمع الملك كلام الشريعه مزق ثيابه وامر جماعة من خواصه قائلا اذهبوا اسئلو الرب من اجلي واجل من بقي منه يهو ذاو اسرائيل على كلام السفر الذي وجد لانه عظيم غضب الرب الذي انسكب علينا من اجل ان آبائنا لم يحفظوا الرب ليعملواحسب كل ما هو مكتوب في هذاالسفر وجمع الملك كل رجال يهوذا وكل الشعب من الصغير الى الكبير والكهنة والانبياء الى بيتالرب وقرأ في آذانهم كل كلام سفر العهد التي وجد في بيت الرب ووقف على منبره وقطع عهدا مع الله على عبادته وحفظ وصاياه وفرائضه حسب كلام العهد المكتوب في هذاااسفر (٢ مل ۲۲ و ۲۳ و ۲ اي ۲۶ ) - \* - وان صريح هذا الكلام وفحواه وشواهده ودلائله لتوضح أن ارتدادات يهوذا وتقلباتهم في الشرك حتى جملوا الاصنام في بيت المتمدس ونجسوه واخربوه واغلتموه وبقوا اياما كثيرة بلا اله حق ولا كاهن معلم ولاشريعة توراية ملم تبق سفرا للشريعة والتوراية بينهم ألى حد لم يقدر الملك عليه ولم يره ولم يسمع منه شيئا مدة اثنتي عشرة سنه من ماكه وهو موءمن يطاب الله والشريعة فانــه لو كان المتورية حينئذ وجود لكانت عنده منها نسخـة يقرأبها كل ايام حياته من اول جلوسه على كر سي مملكته حسب ما هو الواجب في الشريعة

على ملوك اسرائيل (تث ١٧ : ٨ - ٢٠) ولكنه لما رأى ما ادعى حافيا الكاهن انه وجده في بيت الرب وسمع ما فيه رأى شيئًا جديدا وسمع ما لم يكن معهودا له وحسبه هو والمو منون من يهوذا من الحقائق التي غفلت عنها الايام وخبتها عن دواهيها زوايا الخمول . حتى مزق الملك عند قراءته ثيابه واضطرب من اجل تضييعهم وجهلهم ما فيه وبذل العناية التامة في قراءته على جميع يهوذا واسرائيل ليطلعوا على ما اضاعه منهم المضلال ويعودوا الى ما ظفروا به من الشريعة التي لم يكونوا يعرفونها ولا يجدون كتابها . فكانت نسبة هذا الذي وجدوه الى الشريعة الحقيقية موكولة الى امانة حلفيا ولو كان لسفر الشريعة عندهم قبل هذا اسم او رسم لما وقع اقل قليل من هذا الاحتفال العظيم والتنبه الى الشريعة بما الرشد والفهم

قال التكلف (يه؛ ج ص١٣٠) ان الراد بسفر الشريعة ههنا هي النسخة التي كانت موجودة في الهيكل بجانب تابوت عهد الرب حسب الامر الوارد (تش٢٠:٥٠ وحدا لا ينافي وجود نسخ اخرى في ايدي الكهنة واللاويين والشعب اقول ان اراد من هذه النسخة انها النسخة التي كتبها موسى وامر بوضعها بجانب تابوت العهد ، فيدعي في تكلفه ان احتفال يوشيا بها من اجل كونها تذكارا لموسى ومن آثاره فليقل وان كان ما ذكرنا من احوال يوشيا واقواله اجنبياً عن هذا الاحتمال اين كانت هذه النسخة واين صارت اذنهب الفلسطينيون التابوت من بني اسرائيل ووضعوه بقرب صنعهم اذنهب الفلسطينيون التابوت من بني اسرائيل ووضعوه بقرب صنعهم داجون في اشدود ثم نقلوه الى حث ثم الى عفرون ثم الى بيت شمس ثم نقل الى قرية يعاريم (١صم٤-٧) ثم نقله داود الى بيت عوبيد الجني ثم الى مدينته (٢صم٢) ثم نقله سليان من صهيون مدينة داود الى محراب الى مدينته داود الى مدينة داود الى محراب

البيت قدس الاقداس تحت جناحي الكروبين ( امل١٠١-٧ ) فانه لم يجر لهذه النسخة في هذه المواضع والتنقلات ذكر ولا اسم ولا رسم مع ما لها من الشأن المهم . فان قال انها كانت اذ ذاك في جوف التابوت قلنا لم يكن في التابوت حينها وضعه سليمان في قدس الأقداس الا لوحا الشهادة ( امل ٨: ٩و٢ اي ٥: ٥٠) وان قال انها حين نهب التابوت كانت عند الكهنة قلنا ينبغي ان يكون محلها مجسب الوظيفه في مكان التابوت تحت جناحي الكروبين في المسكن من خيمة الاجتماع انظر الى ( خر ٠٤٠١و٢—وتث٢٦:٣١) \* وعلى هذا فاماذا لم يجرلها ذكر عند تحويل سليمان لخيمة الاجتماع وما فيها مع ان هذه النسخة اهم واهم واولى بالذكر من سائر ادواتخيمةالاجتماع وفي ذكرها البشارة الكبرى وبيان نعمة الله العظمى بجمع شمل الشريعة المتبدد في جعل نسخةالتورية التي كتبها موسى على مقتضى وظيفتها الى جنب تابوت العهد الذي انعم الله بارجاعه من نهب المشركين الى بيته المقدس . ففي ثامن الماوك الاول ٣ وجاء جميع شيوخ اسرائيل وحمل الكه:ة التابوت واصعدوا تابوت الرب. وخيمة الاجتماع. مع جميع امنة القدس التي في الحيمة (٢ اي ه: ١٤وه) فان ابي المتكلف في مكابراته الا ان تكون النسخة المذكورة وضعت على وظيفة إلى محراب بيت المقدس على عهد سليمان بجانب التابوت . قلنا . ان الموضع الذي عينه سليمان لتابوت العهد الذي تكون هذه النسخة الى جنبه هو المحراب قدس الاقداس تحت جناحي الكروبين (امل ١٠٨٥ اي ٧:٥) وكانت مساحة هذا المحراب عشرين ذراعًا في مثلها (امل٦: ٢٠) ومساحة جناحي الكروبين الملتقيين الذين يوضع التابوت تحت ملتقاهما عشرة اذرع (امل ٢: ٢٤-٨٧) فيكون التابوت

في وسط المحراب ومحل نسخة التورية المذكورة الى جنبه \* وعلى هذا · فهل تركها شوشق ماك الذي نهب الذهب والفضة من بيت الرب على عهد رحبمام . وهل يترك المحراب مع ان عمدة الذهب فيه \* فرضناه تركها . فهل يتركها بنو اسرائيل ويهوذا في الايام الكثيرة التي بقوا فيها بلا آله حق وبلا كاهن ومعلم وبلا شريعة \* فرضناهم تركوهــا فهل يتركها المشركون اولاد عثليا المشركة اذ هدموا بيت الرب وصيرواكل اقداسه للبعليم حتى احتاج البيت الى تجديده واقامته على رسمه \* تمحلنا وفرضناهم تركوها . فهل يتركها يواش المشرك اذ نهب كل الذهب والفضة وجميع الآنية الموجودة في بيت الرب على عهد امصيا \* فرضنا تركها فهل يتركها احاز المشرك الذي قطع آنية بيت اارب واغلق ابوابه وهل تركها قومه الذين وضعوا النجاسة في الهيكل واغلقوه واطفأوا سرجه عنادا للتوحيد والشريعة افترى هو ولا ، كلهم يتركون هذه النسخة في محلها ويسمحون لها بالبقاء وهي اشد ما يكون مقاومة ومصادمة لشركهم وضلالهم . واصنامهم . وتماثيلهم وقد بلغت في توبيخهم . ولعنهم وذمهم وسب آلهتهم . مباغًا لا يمكن في العادة ان يصبروا عليها ويتركوا لهــا وجودا واثرا كلا بل هي اولى بان تمد اليها يد الضلال من الهيكل الذي لا يقاومهم مثلها ببيانه -\*- وايضا لماذا لم توجد هذه النسخة عندادخال الفضة الى بيت الرب وما هو السبب الذي اخر وجدانها الى حين اخراج الفضة . وايضًا . لماذا لم يجدها حلفيا الا بعد مضى ما يزيد على عشر سنين من ملك يوشيا مع ان يوشيا ماك مؤمن يطلب الله والشريعه من اول امره وان حلفيًا الكاهن لا ينفك عن كثرة الدخول الى المحراب في الاسبوع مرة اقلاً \* هذا وان قال المتكاف ان هذه النسخة غير التي

كانت في زمان موسى وامر بوضعها الى جنب التابوت بل هي نسخة اخرى من سائر النسخ وضعت مع التابوت على رسم الشريعة. قلنا . كيف يتركها الذين هم قبل يوشيا من المشركين الذين عبثوا ببيت الرب واخربوه ونجسوه . وكيف لم يجدها حلفيا الا بعد عشر سنين من ملك يوشياً مع انها نصب عيني الداخل الى المحراب \* وايضًا \* فليعمل المتكلف فكره بما عنده من الفطانة وليبين لنا ان هذه النسخة اذا لم تكن بخط موسى وتذكارا له بل كانت من سائر النسخ الكثيرة فما الوجه المقبول في احتفال يوشيا بها ذاك الاحتفال العظيم لو كان لها امثال كثيرة ٠٠٠٠ ثم ملك من بعد يوشيا الىسبي بابل يهواحاز ويهوياقيم ويهوياكين وصدقيا وعملوا الشر (٢ مل ٢٣و١٤) واما يهوذا في ايامهم فقد تكرر كلامارميا النبي في توبيخهم على سلوكهم وراء البعليم وسيرهم وراء آلهة اخرى حتى صارت آلهتهم بعدد مدنهم وبعدد شوارع اورشليم ( ار٧و٨و٩و١١ و١٢و١٦) ولما رجموا من سبي بابل وتوجهوا الى عبادة الله والشريعة اجتمع كل الشعب وقالوا لعزرا الكاهن ان يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب فاتى عزرا بالشريمة امام الجهاعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع وقرأ فيه من الصباحالي نصف النهار وآذان الشعب نحو سفر الشريعة وجميعالشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة . وفي اليوم الثاني اجتمع رومساء آباء جميع الشعب والكهنة واللاويون الى عزرا ليفهمهم كلامالشريعة فوجدوا مكتوبًا فيها اناسرائيل يسكنون في مظال في العيد, في الشهر السابع فاخذوا في عمل المظال ( نح٨ ) وقرأ ايضًا في سفر موسى في آذان الشعب ووجدوا مكتوبًا ان عمونيا وموابيا لا يدخل في جهاعة الله الى الابد ولما سمعوا الشريعة فرزواكل اللفيف

(نح١٣) ٠٠٠ قل فما هوالسبب في ان ينفر دعز را وحده بقراءة سفر الشريعة على الوف من بني اسرائيل جميع رجالهم ونسائهم وكل فاهم ما يسمع حتى الكهنة الذين هم حملة الشريعة والتور'ية بمقتضى الوظيفة الشرعيه ولادا هرع اليه في اليوم الثاني روساساً! الشعب والكهنة واللاويون ولماذا تنبهوا بسبب قراءتهالى امورلمتكن معهودة لهم وبادروا اليها مبادرة مغتنم \* افيجوز مثل هذا معفرضالوجودلنسخة او اكثر في بني اسرائيل غير التي بيد عزرا كلا \* وايضًا لو كان بعد سبي بابل عند اليهود نسخ من التورّية والشريمة لم يكن محل ووجه لنزول الوحي على حزقيــال في شريعة الكهنة وفسحة الارض بين بني اسرانيل وغيير ذلك من الشرايع الثي تكفلت التورية ببيانها ( انظر الى حز ٤٨-٤٨ ) نجد من الواضح ان ذلك بيان لما ليس في ايدي بني اسرائيل من الشريعة ٠٠٠ ثم من بعد سبى بابل وان لم يصرح بارتدادهم عن التوحيد الا انهم كانوا يقولون من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب وبهم يسر (مل٢٠٢) ويقولون عبادة الله باطلة وما الفاندة من اننا حفظنا شمائره (مل٣:١٤) وان كهنتهم احتقروا اسم الله (مل ٢:١) وخانوافيالذبائح(مل٧:١٥–١٤) وحادوا عن الطريق واعثروا كثيرين بالشريعــة وافسدوا عهد موسى (مل٢:٨) وكانت منهم فرقة يسمون بالصدوقيين ينكرون القيامة وحياة الاموات بعد الموت وينكرون الملك والروح (اع٢٣:٨ ومت ٢٢ ومر٢ و لو ٢٠) وقد شحنت الاناجيل من الكلام المنسوب للمسيح بتوبيخهم على تمردهم على الله والشريعة ورياء كهنتهم وكتبتهم حتى تربصوا به من اجل ذلك الدوائر - ﴿ - ومع هذا كله هل يمكن للانسان ان يتلقى من هذه الفرقة المتقلبه في ارتداداتها هذا التقلب الذي طرق سممك كتابًا

وشريعة عن الوحى والالهام على حقيقته الاولية بطريق يفيد اليقين بذلك كلا -\*- واما اهل الديانة النصرانية في زمان المسيح فان الكثيرين الذين آمنوا به في عيد الفصح لما رأوا منه الآيات لم يأتمنهم على نفسه لانه كان يعرف الجميع ولا يحتاج لشاهد على ما في ضمير الانسان (يو٢٠:٣٧–٢٥) ورجع عنه كثيرون من تلاميذه ولم يعودوا وذلك بسبب وعظه وارشاده وبيان رسالته ( يو ٥٢:١٦ – ٦٦ ) \* والتلاميذ الاثنــا عشر مالوا الى الرياسة الدينية الدنيوية وتشاجروا في انه من يكون الاكبر بعد المسيح لما اخبرهم بما يجري عليه وانه ماض عنهم فوعظهم لذلكووعدهم ومناهم بما يرغبهم في الانتلاف وعدم التشاجر ( لو٢٢:٢٢–٣١ ) واغتاظ عشرة منهم على المسيح من اجل ابني زبدي ( مت ٢٤:٢٠ ) وونجهم على قلَّة ايمانهم (مت١٧ : ٨) وانهم لا ايمان لهم (مر ٤٠٠٤) وليس لهـم من الايمان مثل حبة خردل (مت ٢٠:١٧ ) ووصفهم الانجيل بغلظ القلوب ( مر ٢:٦٥ ) واخبر المسيح بان كافتهم يشكون فيـــه ليلة هجوم اليهود عليه (مت ٣١:٢٦) ويتفرقون عنه كلواحد الىخاصته ويثركونهوحده ( يو ٢٠:١٦ ) وطلب منهم ان يسهروا معه تلك الليلة فالم يفعلوا ولم يواسوه مع ما هو فيه من الدهشة والاكتئاب حتى وبخهم على ذلك مرارا ولما امسكه اليهود حسب الظاهر تركه التلاميذ كلهم وهربوا (مت ٢٦:٢٦ -٥٧ ) وان من التلاميذ الاثنى عشر يهوذا الاصطخريوطي كان بيـــده صندوق اموال الفقراء ( يو٢٠:١٢و٢١ ) وكان سارقًا ( يو١٦:١٢) وهو الذي اجترأ على تسليم المسيح الى اعدائه وباع دمه الشريف بقليل فضه انظر الى اخريات الاناجيل واول الاعمال \* وان كبير التلاميذبطرس صارينتهر المسيح حتى قال له المسيح اذهب عني يا شيطان انت معثرة

لي لانك لا تهتم بما لله بل بما للناس (مت ١٦:٢١و٢٣) وقد انكر المسيح ثلاث مرات وابتدأ يلمن ويحلف انه لا يمرفه ( مت ٢٦: ٢٩–٧٥) مع ان المسيح انذره بذلك فوعد المسيح ان لا ينكره ولو اضطر الى الموت مهه (مت ٢٦: ٣٥) - \*- هذاواما ما كان بعدحادثة الصليب فان التلاميذ الاحد عشر لم يصدقوا اللواتي اخبرنهم بقيام المسيح من الاموات في اليوم الثالث بل عدوا كالامهن كالهذيان ( لو ١١:٢٤) حتى وبخهم المسيح على عدم ايمانهم وقساوة قلوبهم لانهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام ( مر ١٤:١٦) مع ان في الاناجيل ان المسيح كم وكم قدم لهم انه يتألم من اليهود وفي اليوم الثالث يقوم ( انظر من جملة ذلك اقلاّ الى مت ١٦ : ٢١و١٧: ٣٣ و ٢٠: ١٩ و٢٠: ٣٢) و(غير ذلك في الاناجيل الاربعة ) حتى ان اليهود كانوا يعلمون بكلامه هذا ويخشون عاقبته ( مت ٦٣:٢٧ ) وتذمر اليونانيون من المسيحيين على العبرانيين منهم بسبب الغفلة عن طعام اراملهم ( اع ١:٦) ووقعت المشاجرة في الحتان فتكلم بطرس ويعقوب في رفعه عن الامم بمجرد الاستحسان والتألف للامم في مقابلة تاكيد حكمه في التور'يةوتأبيدهوتعايم المعامين المسيحيين من اليهودية فحصروا ما على الامم من احكام الشريعة باجتناب المخنوق وما ذبح للاوثان . والدم . والزنا . (اع ١٠١٠ –٣٠) وانبرنابا وبولس اللذين اختارهما الروح القدس لعماه (اع ١٣ : ٢٢) تشاجر افيمن يأخذانه معهما للخدمة حتى فارق احدهما الآخر (اع ٣٦:١٥ –٤٠)وقد اختلف المعلمون في النصر انية واختلفوا في التعليم حتى صار بعضهم يحذر الامة من بعض ( انظر الى رسائل بولس وبطرس ويهوذا ويوحنا ) حتى قال بعضهم في البعض الآخر انهم لا يخدمون المسيح بل بطونهم وبالكلام الطيب والاقوال الحسنة

يخدعونقلوبالسلما (رو ۱۸:۱۶) وعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح ( في ١ : ١٥ ) أِوانهم ذئاب خاطفة ( ١ع٠٢٠٢ ) ورسله كذبه فعله ماكرون مغيرون شكلهم الى شبه رسل المسيح كالشيطان يغير شكله الى شبه ملاك نور (۲ كو ۱ ۳:۱۱ و ۱۶ ) حتى ان كثيرين خرجوا وصاروا اضداد للمسيح (١يو ١٨:٢ و١٩) وجميع الذين في آسيا ارتدوا عن بولس وبعض زاغ عن الحق وادعى ان القيامة قد قامت ( ٢ تي ١ : ٥ ا و١٨ ) وان من المعلمين اخوة كذبة ادخلوا خفية ودخلوا اختلاسًا وان المعتبرين انهم شي، (كالتلاميذ الاحد عشر )مهما كانوا لا فرق بينهم وبين هو ولا . وان بطرس والنصارى العبرانيين في انطاكية حتى برنابا استعملوا الرياء والمداهنة ولم يساكوا باستقامة حسب حق الانجيل ( غل ۲:۲–۱۰ ) وان بولس قد استعمل الرياء وختن تيموثاوس اليوناني على خلاف تعليمه ( اع ١٠١٠ - ٤ ) وان يعقوب وجميع المشايخ في اورشليم تواطأوا مع بواس على استعمال الريا. بالزام بولس مع اربعة اشخاص بأحكام الناموستمويها لابطالهم لها ومداهنة للالوفوااربوات من المو منين بالمسيح من اليهود الذين ينكرون ابطال الناموس بمجى، المسيح ( اع ٢١:٢-٢٧ ) وان بولس ايس له نظير مخلص بل الجميع يطلبون ما هو لانفسهم لا ما هو للمسيح ( في ٢ : ٠ ٢ و ٢ ) ويتضح من الاعمال ورسائل بولس ان تعليمه الرائج بين النصارى في القرون المتأخرة كان ضدا لتعليم الرسل والمعلمين من العبرانيين الذين هم من اهل الحتان ولذا كثر تعرضه لهم . وقذفهم وانتقاصهم . وافتخاره عليهم حتى ادعى العروج مرة الىالسها، الثالثةواخرى الى الفردوس انظر الى الحادي عشر والثاني عشر من كورنتوش الثانية ) ومن ذلك تعليمه بكفاية

الايمان وحده في الفائدة وتعليم يعتموب بعدم كفايته بدون الاعمال: انظر الى الحادي والعشرين من المبرانيين والى رسالة يعقوب وخصوص ثانيها وقد اختلف تعليم بولس في اكل ما ذبح للاوثان الذيقرر الرسلحرمته واضطرب كلامه فيه . فتارة .جمله يذبح الشيطان لالله ولايريد ان يكون المومنون شركاء الشياطين لانهم لا يقدرون ان يشربوا كأس اارب وكأس شيطان ولا يشتركوا في مائدة أرب ومائدة شياطين . ام نغيراارب العلَّنا اقوىمنه (١ كو١٠: ١٨ – ٢٢). وتارة . رجح الامتناع منهمن دون تحريم لانه معثرة للضعفاء انظر (١كو٨) ومن اجل ضميرالآخر الضعيف (١كو١٠: ٢٩) ثمندم وقال لماذا يحكم في حريتي من ضميرآخر فاذاكنت اتناول بشكر فلماذا يفتري على لأجل مااشكر عليه(١كو١٠: ٢٩و٣٠) • \* • وعلى كلحال فهذه الاقوال المضطربه خلاف ومقاومة لما قرر والرسل من التحريم المطاق كما مروعن بولس في بعض تماليمه كل شي عطاهر للطاهرين (تي ١ : ١٥) و كل خليقة الله جيدة ولا يرفيض شي، منها اذا اخذ مع الشكر (١ تي ٤ : ٤) وهذه خلاف ومقاومة لما قرره الرسل من تحريم ماذبح للاوثان والمخنوق والدم . وعنه ايضا .في تعاليمه في شأن الناموسوالعهد القديم ما لفظه . فانه يصير ابطال الوصية السابقة من اجل ضعفها وعدم نفعها اذ الناموس لم يكمل شيئًا (عب٧ : ١٨ و ١٩) وعنه في شان العهد القديم ايضاً . لوكان الاول بلا عيب لما طلب موضع لثان – فاذا قال جديدافقد عتق الاول واما ماءتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال(عب ٨: ٧ – ١٣) وهذا الكلام اذا اغمضنا النظر عن منافاته لما في العهدين وخصوص الكلام المنسوب للمزامير وملاخي والمسيح فانه مناف ومناقض لخصوص ما عن بواس نفسه من قوله . كل كتاب موحى به من الله و نافع للتمايم

والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البرلكي يكون انسان الله كاملا متأهبا لكل عمل (تى٣٢: ١٦ و١٧) وقد طال الكلام في هذه المقدمهفاقتصرنا على ما ذكرنا لئلا يخرج الكتاب عن وضه وانكان للمزيد مجال واسع ﴿ المقدمة السادسه ﴾ قد وجدنا العمدة لمباحثي المسلمين من النصاري هو الاحتجاج عليهم بما في كتب المهدين وكأن هو ولاء المباحثين لم يفطنو ا الى انهلاحجة لهم بهاعلى المسلمين لوجوه: الاول \* انه من المتعذر ايصال السند في كل واحد من هذه الكتب الى الانبياء معادن الوحى والالهام على سبيل التواتر المفيد اليةين في كل طبقات النقل فاستوضح بعض ذلك من المقدمة السابقة وغاية ما عندهم هوالاعتادعلي حكم المجامع المتقلب في تمييز الكتاب الالهاميمن المكذوب والاستشهاد بمطابقة كلام القدماء كما ستمرف ذلك من أشتات كلام المتكلف \* الوجه الثاني \* انه لاتمكن ممرفة رسالة الانبياء السابقين وتعيين كتبهم الصادرة عن الوحي معرفة يقينية الا بسبب اخبار رسول الله خاتم المرسلين والقرآن الذي هو كلام الله بواسطة دلالة العقل على صدق رسول الله بدعواه الرسالهوان القرآن الكريم هو كلام الله العظيم . فاو شككنا والعياذ بالله بالرسول والقرآن كما يريدون لم تبق لنا معرفة بنبي مرسل ولا اسم كتاب الهامي • فان كتب العهدين بنفسها ووجوه مضامينها هي التي تصدعن الاذعانباتصال سندها وصحة تواترها وصدورها عن الوحى والالهام . وتمنع عن التصديق بنبوة انبيائها والوثوق بنقل دلائل نبوتهم لوصحت نسبتها اليهم كما ستمرفهانشا الله من منفرقات كتابنا وخصوص ما يأتى ان شاء الله في بيان انموذج النظر بل قلما يمربك فصل الا ويدلك انشاء الله باوضح دلالةعلى ما ذكرنا \* وايضا ان القرآن الكريم والعقل السليم يدلان باوضح دلالة

على ان في هذه الكتب شي، كثير ايس من الالهام والوحي اصلا لمخالفتها لها في امور كثيره مخالفة لاتقبل التاويل كاستسمع تفصيل بعضه في محاله انشاء الله وبذلك يسقط اعتبار مجموعها لو صحَّت نسبة المجموع الى الوحي في الجمله \* الوجه الثالث \* شهادة بعضها على بعض بالتحريف صريحاوان على بعض النصارى عن ذلك وكتبوافي كتبهم قولهم متى حرفت ولماذا حرفت ومن حرفها ، ولاي غرض حرفها ، \* ، فن جملة الشهادات ما في الثالث والعشرين من ارميافي خطاب الشعب ١٣٦ ما وحي الرب فلاتذكروه بعد لأن كلمة كل انسان تكون وحيه اذ قد حرفتم كلام الاله الحي دب الجنود الهنا \* هكذاما اطلعنا عليه من التراجم العربيه ، ونصه في النسخة العبرانيه ومستاء ادوناي لو تركيروا عود ، كي همسًا، ادوناي لي ايش وحي الله لا تذكروا بعد ، لان وحي الله لرجل

ديبارو وهفخيتيم ايت

كلامه وحرفتم

دبري ايلوهيم حيتيم ادوناي صيباو ت ايلوهينو كلام الأله الحي رب الجنود الهنا

وان في ملاحظة ما ذكرناه من الاصل العبراني همهنا والتراجم العربية لشهادة ايضاعلى وقوع التحريف وفي ثامن ارميا ايضا ٨ كيف تقولون نحن حكما، وشريعة الربمعناحقاانه الى الكذب حوَّلها قلم الكتبة الكاذب \* ونصه في النسخة العبرانية

ايخاه توميروا حاخاميم انحنو وتوراة ادوناي اتانو هنيه لشيقير كيف تقولون حكما، نحن وشريعة الرب معنا هوذا للكذب عاساه عيط شيقير سوفيريم صنعها قلم كذب الكتبه

وفي التاسع والعشرين من اشعيا ١٦ يالتحريفكم . ونصه في الاصل العبراني . هافخيخيم . \* . و في الثالث من رسالة بطرس الثانيه ١٦ كما في الرسائل كلها ايضا متكلما فيها عن هذه التي فيها اشيا. عسرة الفهم يحرفها غير العلما وغير الثابتين كباقي الكتب ايضا لهلاك انفسهم وفيه شهادة بتحريف المعلمين للرسائل كما حرفوا سائر الكتب \* ولا تظن انهو الا المحرفين من الوثنيين فان الوثنيين لااعتنا. لهم بهذه الكتبولا غرض لهم بتحريفها بل انما هم المعلمون من اليهود والمتنصرين الذين يريدون بضلالهم ان يشوهوا تعليم الكتب فيحرفونها حسب اهوائهم \* وفي اول غلاطيه ٦ اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح الى انجيل آخر ٧ ليس هوآخر غير انه يوجد قوم يزعجونكم ويريدونان يحولواانجيل المسيح ﴿ وفي آخررو ۚ بايوحنا ١٨ و١٩ قد شدد في الدعاء على من يزيد في نبوة كتابه او ينقص منها\* وفي فحوى كلامهشهادة بان للتحريف حسب الهوى حينند طغيان مخوف \* الوجه الرابع \*شهادة بعض كتب المهدين على البعض الآخر بالتحريف ضمنا واشارة وهوأن التورية في ثامن عشر التثنية من العشرين الى الثانية والعشرين قد اعطت علامة لما ليس من كلام الله وما هو كذب على اللهوالوحيوان في العهدين لكثير من هذاالقبيل الذي يعرف بهذه العلامة انه ليس من كلام الله ولا من الوحي والالهام في شيء كما ستسمع بعضه انشاء الله في المقدمة الثامنه في الفصل الرابع\* الوجه الخامس \* هو انه يوجد من نتائج الجمع بين مضامين المهدين موانع كثيره من نبوة المسيح ورسالته وقداسته بل يلزم منها شرك موسى . وهرون وداود واساق وسايهان.والمسيح .وكفر أرمياواستحقاق هو ولا المقتل كما سيمر عليك في محاله انشاء الله وانهم

لقدسون عن مثل ذلك وكل ما يشين \* الوجه السادس \* انا قد وجدنا التبديل الصريح والتصرف الواضح في العهدين في التراجم والمطابع وهو لا يعدو القسيسين وروسا، الدين \* فمن جملة ذلك ان في النسخة العبرانيه في الثامنة من رابع التكوين ما تعريبه الحرفي وقال قابين لهابيل اخيه ولما صارا في الحقل قام قابين على هابيل اخيه فقتله \* وكثير من المترجمين لما راى ان جملة وقال قابين لهابيل اخيه جملة فارغة عن المعنى ناقصة الفائدة لا جل احتياج القول الى المتول ترجموها في مطابعهم هكذا، وكلم قابين هابيل اخاه فبدلو القول بالتكليم لاجل ما يترانى في التكليم من الفائدة وجروا على هذا التبديل في اكثر ما راينا من التراجم الفارسيه وغير هامع ان الاصل العبرانى هكذا

ويامر فاين الهبل احيو وقال قايين لهابيل اخيه

ولو كان الاصل و كلم لقيل (ويدبر) \* وبعضهم كصاحب الترجمة المطبوعة سنة ١٨١١ م لما راى التباين الكلي في اللغة العبرانيه بين لفظ ما تعريبه (وقال) ولفظ ما تعريبه (وكلم) حاول ان يتستر في تصرفه فذكر هكذا وقاول قايين هابيل اخاه \* وبعضهم لما وجد النسخة السامرية واليونانيه تامة الكلام والفائده لاسقط فيها كما في العبرانيه جعل ترجمة للعبرانيه على طبقها تصرفا وتقولا على العبرانيه فذكر في الترجمه ، وقال قاين لهابيل اخيه تعال نخرج الى الحقل \* نقله في اظهار الحق عن التراجم القديمه والعربيه المطبوعه سنة ١٨٢١ و ١٨٤٨ م \* وبعضهم زاد في الترجمهمن تلقاء نفسه تتميا للمعنى منهم تومار ابنسن القسيس في ترجمته للعبر انيه بالفارسيه المطبوعه في لندن بمطبعة رجارد واطس سنة ١٨٢٩م فقال ، وقايين هابيل برادرخو درا

كفت كه بيا . فزاد من نفسه لفظ كه بيا . ويازم مما ذكرنا حدوث النقصان المخل في العبرانيه واقدام مترجميها على التبديل أواازياده لأجل تصحيحها فزادوا في الطنبور نفمه . وايضا . في الاصل العبراني في ثاني عاموس ما نصه عن قول الله

هنيه انوخى ماحيق تحتخير كاشير تاعيق هاهو انا صارأوأصراومضايقاونحوذلك تحتكم كمااو كالذي تصراونحوذلك هاعاغالا. هملاأه لاه عامبر

العجلة الملآنه حزما اوحشيشا

وفي العربية المطبوعة سنة ١٨١١ لأُجل أُهذا ها انا اترغ تحتكم كما تتمرغ العجلة المملوءةقصبا- \* – ونقل في اظهار الحق عن ترجمة عربية مطبوعة سنة ١٨٤٤ م موافقة المبرانية في مضمونها بما لفظها انا ذا أقر تحتكم كما تقر العجلة المحملة حشيشا . وعن نسخة فارسية ايضا مطبوعة سنة ۱۸۳۸ م اینك من درزیر شما چسبیده شدم چنانچه آرابه بر از اقد حسبيده ميشود . ولما رأي كثير من المترجمين ان حقيقة مضمون هذا الكلام ومجازه بمكان من السخافة بدلوه في أكثر ما رايناه من التراجم العربية الى ما لفظه. هااناذا اضغط ما تحتكم كما تضغط العجلة الملاته حزما \* ونحوها ما رايناه من التراجم الفارسية \* وايضا \* قد زاد واعلى ترجمة العبرانية واليونانية الفاظا اعترفوا بانها ليس لها وجود في الاصل المبراني واليوناني وزعموا انهم زادوها في الترجمة لاجــل الايضاح ورسموها بجرف صغير في بعض النسخ العربية المبنية على الثانق في طبعها مع ان الكلمات الكثيره من ذلك بجيث يعسر احصاو ها في هذه المقدمة كثرة لتابى ان تكون ايضاحابل هي اتمام لمنى ناقص او زيادة على معنى تام فراجع الكلمات المذكوره في اولى النسخ التي عددناها وراجع الاصل العبراني واليوناني \* ولنكتف في هذه المقدمة على هذا المقدار وان كان قليلا من كثير ونحيل بالزيادة على ذلك الى محالها انشاء الله وسوف نورد فيما ياتي بابا واسعاان شاء الله في هذا الشأن وندلك على سقوط المتكلف وغيره في تشبثاتهم وتكلفاتهم فان وضع المقدمات لا يحتمل اكثر مما ذكرنا همنا وانكان فيه كفاية بتوفيق الله لذي الرشد

﴿ المقدمة السابعة ﴾ لايخفي على كل ذي رشد ومعرفة بطريق البحث والمباحثة ان مباحثة اهل الدين والاءتراض على جامعتهم واصل دينهم انما يحسن ولا يعد خبطا ومراوغة عن الحق اذا كان البرهان عليهم بالمقدمات المنتهيه الى بداهة العقل او المسلمة عند عمومهم واذاكان الجدل والالزام لهم بمايعلم انه من الدين الذي عكفوا عليه والقدر الجامع بينهم لا بما كان رأيا او رواية يختص به واحد أوآحاد من اهل ذلك الدين لا يفيد علما ولا يذعن عموم اهل الدين بصحته او انه من دينهم فانتشبث خصمهم بمثل هذا في الاحتجاج على جامعتهم كان ذلك منه حيادا عن الحق لضمف الحجة وضيق الخناق \* ولاجل هذا لم اعتمد في هذا الكتاب في البرهان الاعلى ما هو حقه من المقدمات البديهيةلدى العقل والعقلاء ولم اجادل عموم النصاري والزمهم فيجامعة دينهم والنصرانيةالتي عندهم الابما تسالموا على الهاميته وصدوره عن الوحى . وهي كتب العهدين التي ذكرنا انهم متفقون في هذه القرون على نسبتها الى الوحي والالهام وشرحنا اساً هاني المقدمة الاولى \* ولم اباحثهم خبطا بازا. آحاد مفسريهم وعالماتهم اوآحاد تقاليدهم التي لا نوجب في دينهم علما اويابي صحتها اغابهم · \* · واكن هام الخطب في جملة من المباحثين لدين الاسلام

وخصوص الثلاثة الذين وعدناك بالتعرض لكلامهم في هذا الكتاب فانهم قد دارت مباحثهم للاسلام على قطبين فاسدين في شرع البحث وادب الكاتب \* احدهما \* اعــتمادهم في البرهان لدعاويهم في قبال الاسلام على كتب العهدين التي يدعون الهاميتها وصدورها عن الوحي \* وقد عرفت في المقدمة السادسة وتعرف انشاء الله ما يبطل ذلك و ان تشبثهم بها في قبال الاسلام والمسلمين مما لا يايق بالمباحث وان لم يقصد ببحثه تحقيق الحق \* وثانيهما \* انهم تشبثوا في مقام الجدل لدين الاسلام والزام عموم المسلمين في جامعة دينهم بآرا بعض مفسريهم وروايات آحادهم ممالا يقبله عمومهم ولا يذءنون بصحته ولا يعتمدون عليه في جامعتهم الاسلامية \* او نری هو و لا المباحثين لم يفطنوا او لم يسمعوا بانه عرض لروايات آحاد المسلمين مثلما قد عرض للاناجيل وتعاليم النصرانيه بعد المسيح من الاختلاف والتشويش والاضطراب حتى تعددت الاناجيل واختلفت اختلافا واضحا وحتى تتابع النداء من اعمال الرسل والرسائل المدرجة في العهد الجديد بان بطرس ويهوذا ويوحنا وبولس يستغيثون ويحذرون الامة من التعاليم المتشعبة من المتنصرين كماملاً سمعك في اواخر المقدمة السادسة وستسمع له زيادةانشا. الله على انه لم ينحصر الاختلاف في اخبار آحاد المسلمين بتعمد الكذب من بعض الوسائط بلكان منه ما نشأ منعدم التثبت والتفهم في السماع . ومنه ما نشأ من خلل التوهم والنسيان ومنه ما كان لاجل اختفاء القرائن المتصلة والنقل بالمعنى . ولاجل هذا نرى المسلمين لم يأخذوا بها جميعا على سبيل التسليم ولم يطمسوا الحقايق بالاعراض عنها راسا بل تصدوا من قديم الزمان الى الوقت الحاضر وصنفوا الكتب الكشيرة لمحض البحث والتنقير في احوال الرواة وجرحهم .

الايمان وحده في الفائدة وتعليم يعتموب بعدم كفايته بدون الاعمال : انظر الى الحادي والعشرين من المبرانيين والى رسالة يمقوب وخصوص ثانيها وقد اختلف تعليم بولس في اكل ما ذبح للاوثان الذيقرر الرسلحرمته واضطرب كلامه فيه . فتارة .جمله يذبح للشيطان لالله ولايريد ان يكون المومنون شركاء الشياطين لانهم لا يقدرون ان يشربوا كأس اارب وكأس شيطان ولا يشتركوا في مائدةأأرب وماندة شياطين . ام نغيراارب العلَّنا اقوى منه (١ كو١٠: ١٨ – ٢٢). وتارة . رجح الامتناع منه من دون تحريم لانه معثرة للضعفاء انظر (١كو٨) ومن اجل ضميرالآخر الضعيف (١كو١٠: ٢٩) ثمندم وقال لماذا يحكم في حريتي من ضميرآخر فاذاكنت اتناول بشكر فلماذا يفتري على لأجل مااشكر عليه(١كو١٠: ٢٩و٣٠) • ﴿ • وعلى كلحال فهذه الاقوال المضطربه خلاف ومقاومة لما قرره الرسل من التحريم المطلق كه امروعن بولس في بعض تعاليمه كل شي عطاهر للطاهرين (تي ١ : ١٥) و كل خليقة الله جيدة ولا يرفيض شي، منها اذا اخذ مع الشكر (١ تي٤: ٤) وهذه خلاف ومقاومة لما قرره الرسل من تحريم ماذبح للاوثان والمخنوق والدم . وعنه ايضا .في تعاليمه في شأن الناموسواامهد القديم ما لفظه . فانه يصير ابطال الوصية السابقة من اجل ضعفها وعدم نفعها اذ الناموس لم يكمل شيئًا (عب٧ : ١٨ و ١٩) وعنه في شان العهد القديم ايضاً . لوكان الاول بلا عيب لما طلب موضع لثان - فاذا قال جديدافقد عتق الاول واما ماعتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال(عب ٨ : ٧ – ١٣) وهذا الكلام اذا اغمضنا النظر عن منافاته لما في العهدين وخصوص الكلام المنسوب المزامير وملاخي والمسيح فانه مناف ومناقض لخصوص ماعن بواس نفسه من قوله ، كل كتاب موحى به من الله و نافع للتمايم

والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البراكري يكون انسان الله كاملا متأهبا لكل عمل (تي ٣٢: ١٦ و١٧) وقد طال الكلام في هذه المقدمه فاقتصرنا على ما ذكرنا لئلا يخرج الكتاب عن وضعه وانكان للمزيد مجال واسع ﴿ المقدمة السادسه ﴾ قد وجدنا العمدة لمباحثي المسلمين من النصاري هو الاحتجاج عليهم بما في كتب المهدين وكأن هو ، لا ، المباحثين لم يفطنو ا الى انهلاحجة لهم بهاعلى المسلمين لوجوه: الاول \* انه من المتعذر ايصال السند في كل واحد من هذه الكتب الى الانبياء معادن الوحى والالهام على سبيل التواتر المفيد اليقين في كل طبقات النقل فاستوضح بعض ذلك من المقدمة السابقة وغاية ما عندهم هوالاعتمادعلي حكم المجامع المتقلب في تمييز الكتاب الالهاميمن المكذوب والاستشهاد بمطابقة كلامالقدماء كما ستعرف ذلك من أشتات كلام المتكلف \* الوجه الثاني \* انه لاتمكن ممرفة رسالة الانبياء السابقين وتعيين كتبهم الصادرة عن الوحى معرفة يقينية الا بسبب اخبار رسول الله خاتم المرسلين والقرآن الذي هو كلام الله بواسطة دلالة العقل على صدق رسول الله بدعواه الرسالهوان القرآن الكريم هو كلام الله العظيم . فلو شككنا والعياذ بالله بالرسول والقرآن كا يريدون لم تبق لنا معرفة بنبي مرسل ولا اسم كتاب الهامي. فان كتب العهدين بنفسها ووجوه مضامينها هي التي تصدعن الاذعان باتصال سندها وصحة تواترها وصدورها عن الوحىوالالهام . وتمنع عن التصديق بنبوة انبيائها والوثوق بنقل دلائل نبوتهم لوصحت نسبتها اليهم كما ستمرفهانشا الله من منفرقات كتابنا وخصوص ما يأتي ان شاء الله في بيان انموذج النظر بل قلما يمربك فصل الا ويدلك أنشاء الله باوضح دلالةعلى ما ذكرنا \* وايضا ان القرآن الكريم والعقل السليم يدلان باوضح دلالة

على ان في هذه الكتب شي كثير ايس من الالهام والوحي اصلا لمخالفتها لها في امور كثيره مخالفة لاتقبل التاويل كاستسمع تفصيل بعضه في محاله انشا الله وبذلك يسقط اعتبار مجموعها لو صحّت نسبة المجموع الى الوحي في الجمله \* الوجه الثالث \* شهادة بعضها على بعض بالتحريف صريح اوان حامى بعض النصارى عن ذلك وكتبوافي كتبهم قولهم متى حرفت ولماذا حرفت ومن حرفها . ولاي غرض حرفها . \* . فن جملة الشهادات ما في الثالث والعشرين من ارميافي خطاب الشعب ١٣٦ما وحي الرب فلاتذكروه بعد لأن كلمة كل انسان تكون وحيه اذ قد حرفتم كلام الاله الحي رب الحنود الهنا \* هكذاما اطلعنا عليه من التراجم العربيه ، ونصه في النسخة العبر انيه ومستا ، ادوناي لو تزكيروا عود . كي همسًا ، ادوناي لي ايش ووحي الله لا تذكروا بعد ، لان وحي الله لرجل ديبارو وهفخيتيم ايت

كلامه وحرفتم

دبري ايلوهيم حيتيم ادوناي صيباو ت ايلوهينو كلام الأله الحي رب الجنود الهنا

وان في ملاحظة ما ذكرناه من الاصل العبراني ههذا والتراجم العربية لشهادة ايضاعلى وقوع التحريف وفي ثامن ارميا ايضا ٨ كيف تقولون نحن حكما، وشريعة الربمعناحقاانه الى الكذب حوَّلها قلم الكتبة الكاذب \* ونصه في النسخة العبرانية

ايخاه توميروا حاخاميم انحنو وتوراة ادوناي اتانو هنيه لشيقير كيف تقولون حكما، نحن وشريعة الرب معنا هوذا للكذب عاساه عيط شيقير سوفيريم صنعها قلم كذب الكتبه

وفي التاسع والعشرين من اشعيا ١٦ يالتحريفكم . ونصه في الاصل المبراني . هافخيخيم . \* . وفي الثالث من رسالة بطرس الثانيه ١٦ كما في الرسائل كلها ايضا متكلما فيها عن هذه التي فيها اشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماً وغير الثابتين كباقي الكتب ايضا لهلاك انفسهم وفيه شهادة بتحريف المعلمين للرسائل كما حرفوا سائر الكتب \* ولا تظن انهو · لا · المحرفين من الوثنيين فان الوثنيين لااعتنا. لهم بهذه الكتبولا غرض لهم بتحريفها بل انما هم المعلمون من اليهود والمتنصرين الذين يريدون بضلالهم ان يشوهوا تعليم الكتب فيحرفونها حسب اهوائهم « وفي اول غلاطيه ٦ اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح الى انجيل آخر ٧ ليس هوآخر غير انه يوجد قوم يزعجونكم ويريدونان يحولو اانجيل المسيح «وفي آخررو · يايوحنا ١٨ و١٩ قد شدد في الدعاء على من يزيد في نبوة كتابه او ينقص منها \* وفي فحوى كلامهشهادة بان للتحريف حسب الهوى حينند طغيان مخوف \* الوجه الرابع \*شهادة بعض كتب المهدين على البعض الآخر بالتحريف ضمنا واشارة وهوأن التور'ية في ثامن عشر التثنية من العشرين الى الثانية والعشرين قد اعطت علامة لما ليس من كلام الله وما هو كذب على اللهوالوحيوان في العهدين لكثير من هذاالقبيل الذي يعرف بهذه العلامة انه ليس من كلام الله ولا من الوحي والالهام في شيء كما ستسمّع بعضه انشاء الله في المقدمة الثامنه في الفصل الرابع\* الوجه الخامس \* هو انه يوجد من نتائج الجمع بين مضامين العهدين موانع كثيره من نبوة المسيح ورسالته وقداسته بل يلزم منها شرك موسى . وهرون وداود واساق وسايمان.والمسيح .وكفر أرمياواستحقاق هو ولا اللقتل كما سيمر عليك في محاله انشاء الله وانهم لقدسون عن مثل ذلك وكل ما يشين \* الوجه السادس \* انا قد وجدنا التبديل الصريح والتصرف الواضح في العهدين في التراجم والمطابع وهو لا يعدو القسيسين وروسا، الدين \* فن جملة ذلك ان في النسخة العبرانيه في الثامنة من رابع التكوين ما تعريبه الحرفي وقال قابين لهابيل اخيه ولما صارا في الحقل قام قابين على هابيل اخيه فقتله \* وكثير من المترجمين لما راى ان جملة وقال قابين لهابيل اخيه جملة فارغة عن المعنى ناقصة الفائدة لا جل احتياج القول الى المتول ترجموها في مطابعهم هكذا، وكلم قابين هابيل اخاه فبدلوا القول بالتكليم لاجل ما يترائى في التكليم من الفائدة وجروا على هذا التبديل في اكثر ما راينا من التراجم الفارسيه وغير هامع ان الاصل العبراني هكذا

ويامر فاين الهبل احيو وقال قايين لهابيل اخيه

ولو كان الاصل و كلم لقيل (ويدبر) \* وبعضهم كصاحب الترجمة المطبوعة سنة ١٨١١ م لما راى التباين الكلي في اللغة العبرانيه بين لفظ ما تعريبه (وقال) ولفظ ما تعريبه (وكلم) حاول ان يتستر في تصرفه فذكر هكذا وقاول قايين هابيل اخاه \* وبعضهم لما وجد النسخة السامرية واليونانيه تامة الكلام والفائده لاسقط فيها كما في العبرانيه جعل ترجمة للعبرانيه على طبقها تصرفا وتقولا على العبرانية فذكر في الترجمه ، وقال قاين لهابيل اخيه تعال نخرج الى الحقل \* نقله في اظهار الحق عن التراجم القديمه والعربية المطبوعه سنة ١٨٢١ و ١٨٤٨ م \* وبعضهم زاد في الترجمهمن تلقا، نفسه تتميا للمعنى منهم تومار ابنسن القسيس في ترجمته للعبرانيه بالفارسيه المطبوعه في لندن بمطبعة رجارد واطس سنة ١٨٢٩م فقال ، وقايين هابيل برادرخو درا

كفت كه بيا . فزاد من نفسه لفظ كهبيا . ويلزم مما ذكرنا حدوث النقصان المخل في العبرانيه واقدام مترجميها على التبديل أواازياده لأجل تصحيحها فزادوا في الطنبور نغمه . وايضا . في الاصل العبراني في ثاني عاموس ما نصه عن قول الله

هنيه انوخى ماحيق تحتخير كاشير تاعيق هاهو انا صارأوأصراومضايقاونحوذلك تحتكم كااو كالذي تصراونحوذلك هاعاغالاه هملاأه لاه عامبر

العجلة الملآنه حزما اوحشيشا

وفي المربية المطبوعة سنة ١٨١١ لأجل مذاها انا اتمرغ تحتكم كما تتمرغ العجلة المملوءةقصبا- \* - ونقل في اظهار الحق عن ترجمة عربية مطبوعة سنة ١٨٤٤ م موافقة العبرانية في مضمونها بما لفظها انا ذا أقر تحتكم كما تقر العجلة المحملة حشيشا . وعن نسخة فارسية ايضا مطبوعة سنة ۱۸۳۸ م اینك من درزیر شما چسبیده شدم چنانچه آرابه بر از اقد چسبیده میشود. و لما رأی کثیر من المترجمین ان حقیقة مضمون هذا الكلام ومجازه بمكان من السخافة بدلوه في أكثر ما رايناه من التراجم العربية الى ما لفظه . هااناذا اضغط ما تحتكم كما تضغط العجلة الملاته حزما \* ونحوها ما رايناه من التراجم الفارسية \* وايضاً \* قد زاد واعلى ترجمة المبرانية واليونانية الفاظا اعترفوا بانها ليس لها وجود في الاصل العبراني واليوناني وزعموا أنهم زادوها في الترجمة لاجــل الايضاح ورسموها بجرف صغير في بعض النسخ العربية المبنية على الثانق في طبعها مع ان الكلمات الكثيره من ذلك نجيث يعسر احصاو مها في هذه المقدمة كثرة لتابي ان تكون ايضاحابل هي اتمام لمعني ناقص او زيادة على معنى تام فراجع الكلمات المذكوره في أولى النسخ التي عددناها وراجع الاصل العبراني واليوناني \* ولنكتف في هذه المقدمة على هذا المقدار وان كان قليلا من كثير ونحيل بالزيادة على ذلك الى محالها انشا. الله وسوف نورد فيما ياتي باما واسماانشاء الله في هذا الشأن وندلك عــلى سةوط المتكلف وغيره في تشبثاتهم وتكافأتهم فان وضع المقدمات لا يحتمل أكثر مما ذكرنا ههنا وانكان فيه كفاية بتوفيق الله لذي الرشد ﴿ المقدمة السابعة ﴾ لايخني على كل ذي رشد ومعرفة بطريق البحث والمباحثة ان مباحثة اهل الدين والاءتراض على جامعتهم واصل دينهم انما يحسن ولا يعد خبطا ومراوغة عن الحق اذا كان البرهان عليهم بالمقدمات المنتهيه الى بداهة العقل او المسامة عند عمومهم واذاكان الجدل والالزام لهم بمايعلم انه من الدين الذي عكفوا عليه والقدر الجامع بينهم لا بما كان رأيا او رواية يختص به واحد أوآحاد من اهل ذلك الدين لا يفيد علما ولا يذعن عموم اهل الدين بصحته او انه من دينهم فانتشبث خصمهم بمثل هذا في الاحتجاج على جامعتهم كان ذلك منه حيادا عن الحق لضعف الحجة وضيق الخناق \* ولاجل هذا لم اعتمد في هذا الكتاب في البرهان الاعلى ما هو حقه من المقدمات البديهيةلدى العقل والعقلاء ولم اجادل عموم النصاري والزمهم فيجامعة دينهم والنصر انيةالتي عندهم الابما تسالموا على الهاميته وصدوره عن الوحي . وهي كتب العهدين التي ذكرنا انهم متفقون في هذه القرون على نسبتها الى الوحي والالهام وشرحنا اسماءهافي المقدمة الاولى \* ولم اباحثهم خبطا بازا. آحاد مفسريهم وعالمائهم اوآحاد تقاليدهم التي لا نوجب في دينهم علما اويابي صحتها اغابهم • \* • واكرن هام الخطب في جملة من المباحثين لدين الاسلام

وخصوص الثلاثة الذين وعدناك بالتمرض لكلامهم في هذا الكتاب فانهم قد دارت مباحثهم للاسلام على قطبين فاسدين في شرع البحث وادب الكاتب \* احدهما \* اعــتمادهم في البرهان لدعاويهم في قبال الاسلام على كتب العهدين التي يدعون الهاميتها وصدورهاعن الوحي \* وقد عرفت في المقدمة السادسة وتعرف انشاء الله ما يبطل ذلك و أن تشبثهم بها في قبال الاسلام والمسلمين مما لا يليق بالمباحث وان لم يقصد ببحثه تحقيق الحق \* وثانيهما \* انهم تشبثوا في مقام الجدل لدين الاسلام والزام عموم المسلمين في جامعة دينهم بآرا بعض مفسريهم وروايات آحادهم ممالا يقبله عمومهم ولا يذعنون بصحته ولا يعتمدون عليه في جامعتهم الاسلامية \* او نری هو الا المباحثین لم یفطنوا او لم یسمعوا بانه عرض لروایات آحاد المسلمين مثلها قد عرض للاناجيل وتعاليم النصرانيه بعد المسيح من الاختلاف والتشويش والاضطراب حتى تعددت الاناجيل واختلفت اختلافا واضحا وحتى تتابع النداء من اعمال الرسل والرسائل المدرجة في العهد الجديد بان بطرسويهوذا ويوحنا وبولس يستغيثون ويحذرونالامة من التعاليم المتشعبة من المتنصرين كماملاً سمعك في اواخر المقدمة السادسة وستسمع له زيادةانشاء الله على انه لم ينحصر الاختلاف في اخبار آحاد المسلمين بتعمد الكذب من بعض الوسائط بلكان منه ما نشأ من عدم التثبت والتفهم في السماع . ومنه ما نشأ من خلل التوهم والنسيان ومنه ما كان لاجل اختفاء القرائن المتصلة والنقل بالممنى . ولاجل هذا نرى المسلمين لم يأخذوا بها جميعا على سبيل التسليم ولم يطمسوا الحقايق بالاعراض عنها راسا بل تصدوا من قديم الزمان الى الوقت الحاضر وصنفوا الكتب الكشيرة لمحض البحث والتنقير في احوال الرواة وجرحهم • وتعديلهم . وضبطهم . وحفظهم . وحسن سهاعهم . وامانتهم . وسلامة عقيدتهم . واتصال السند وانقطاعه . كل ذلك ليميزوا منها المتواتر باللفظ اوبالمعنى فيكون لهم حجة في اصول الدينوفروعه . والذي لايبلغ التواتر بجثوا فيه عن سند الرواية . وشهرتها . وقبول اساطين العلم لها . وعدم اضطرابها • اومخالفتها للعقل او الكتاب او السنة ليعتمدوا في فروع الدين واحكامه على ما اطمأنوا بصحته وصدوره على وجهه منها • وما وجدوه مضطربا او مخالفا للمقل او الكتاب او السنة ضربوا بدالجدار في مقام العمل نعم لاجل اختلاف آرائهم في جهات الاطمئنان والوثوق على طبق القانون المذكور اختلفت فتاوى اغتهم اذ قديثق احدهم بما لايثق به الآخر فقدجرى دأب كل منهم على ما ينبغي للباحث الطالب للحق بجده واجتهاده من عدم التقليد لغيره في بيان الصحيح المطمئن الموثوق به ولو فرض انه قررته عدة من المجامع بل كل منهم يبحث في هذا الشأن بحسب القو اعدالمهدة له ليتميز بنظره واجتهاده ما هو الصحيح الموثوق به ولاجل مراعاتهم للقوانين المذكوره ترى المقبول المعمول عليهمن اخبار الآحاد اقل قليل وايضا قد جعلوا من الوجوه التي يعرف بها تخليط الراوي وفساد عقيدته مايجدونه في رواية من مخالفة العقل او الوجدان او الامور المعلومه او الكتاب او السنة – \* – واما اقوال المفسرين فمنهامــا هو رأي لهم او فيه على الجا معة الاسلاميه ولا جدل اصلاكما بينا ومنها ماكان رواية فالاحتجاج او الجدل بها في اصول الدين وفروعه انما يحسن ولا يعدخبطا ومراوغة اذاكان على القانون المتقدم ذكره في الروايه

﴿ المقدمة الثامنة ﴾ في محل البحث من الرساله والنبو ه و فيها بابان و فيهما

فصول- \* الباب الاول \* - \* الفصل الاول \* منه في بيان حقيقة الرسول \* • \* النبي المرسل هو انسان كامل يرسله الله الى البشر ليكامهم ويهديهم الىالصواب ويرشدهم الى ما يحتاجون اليه في معرفة الله وطاعته والاحترازعن معصيتيو يحملهم على مافيهِ حفظ كالاتهم ومصالحهم الشخصية والنوعيه في الدين والدنيا ويزجرهم عما يضرهم فيهما ﴿الفصل الثاني في الغاية المطلوبهمن ارساله ﴾ لا ينبغي ان يشك ذو رشد بان ما ذكرناه هو الغاية المطلوبه من ارسال الله للنبي • وتقريره بالبيان الواضح هو ان ارسال الله للنبي في دءوته رحمة من الله ولطف من الطافه ممن يدعوهم النبي ليقربهم الى طاعة الله • ويبعدهم عن معصيته • وينبعهم من رقدة الغفله - وينقذهم من سورة الهوى والضلال . ويجماهم على جادة الهدىودين الحق وقوانين العدل وحسن التمدن والاجتماع وآداب السياسة لينالوا سعادة الدارين ﴿ الفصل الثالث في عصمته ﴾ واول ما يلزم في تحصيل هذهالغايةالشريفة والغرض الحميد وحصول هذا اللطف والرحمة أمران \* أحدهما \* كون الرسول معصوما في التَّبليغ غير متهم فيه مع فرض رسالته \* وثانيهما \* كونه معصوماعن الذنوب وارتكابالقبايح التي هي ضد لما يدعواليه من شريعة الهدى والصلاح \* اما الامر الاول \* فقد اتفق عليه اهل المال القائلون بالنبوه والرسالةلوجه او ضحته لهم بداهة عقولهم وليسحقيقته الا تحصيل الغرض من الرساله وقبح نقضه بارسال الكاذب والمخطىء في التبايغ \* واما الامر الثـاني \* فحقيقة وجهه وحجته عين الوجه الاول وحجـته وان خالف فيه اليهـود والنصارى \* فانه يقبـح ويمتنع من الله القادر القدوس الغني العليم الحكيم ان يجعل رحمته ولطفه في طريق يمنع عن فائدتها ويصدعن منفعتها مع امكانان يجملها في طريق لايمنع عن

حصول الغرض والفائدة ولامفسدة فيه بل هو الناجح في تحصيل الغرض • وابيان ذلك وجوه \* الاول \* ان ارسال النبي الذي يصدر منه الذنب والقبيح ومخالفة شريعة الحق ناقض للفرض المطلوب من ارساله . ونقض الغرض قبيح ببداهة العقل . ومنقصة فاضحه . فهو ممتنع على الله \* فان الوجدان ليشهد بان نفوس البشر المحتاجة الى الأستصلاح . والترويض . والارشاد والتقريب الى الله وشريعة الحق لتنفر نفرة شديدة عن الانقياد الى من يدعوها الى الله والشريعة ويعظها ويونجها ويزجرها عن شهواتها اذاكان ممن يخالف الله والشريعة ويتمرد على احكامها وينقاد الى شهواته وهواه مع ادعآنه المعرفه واارياسة الدينية فلا تصغىالى ارشاده ولاتعتني به \* فانظر بوجدانك الى المذنب العاصى اذا جاءك واعظاومرشدامو، دبا زاجرا لك عن اتباع هواك فهل ينتج من ارشاده ووعظه وزجره الا ان يستهزء به ويقال له كمل نفسك واصلحها وارشدها ثم التفت الى تكميل غيرك وارشاده وحيننذ ادّع عليه الرياسةوفضيلة الارشاد وسيطرةاازجر والتوبيخ \* بل نقول ان صدور الذنب والقبيح من الرسول الذي هو الرأس والرئيس والقدوة في الدين موءيد ومحرك لدواعي سار البشرالي الاقدام على الذنوب والتهاون بالشريعة لشهادة الوجدان بأن رئيس الدين اذا اذنب هان على الناس اتباعه في الاقتحام في الذنوب وتحركت شهواتهم واهواوءهم اليها وقد لهجالناس بقولهم الموافق للحكمة والتجربه . اذا فسد العالم فسد العالم \* على ذلك يلزم من صدور الذنب والقبيح ومخالفة الشريعة من الرسول حصول الفساد من الجهة التي اراد الله برحمته ولطفه منها الصلاح \* وحقيقة هذا ومعناه أن يريد الله الصلاح لاجل رحمته ولطفه بعباده من الجهة التي هي اشدوادعي فيانتشارالفساد وهل يرتاب عاقل في قبح ذاك وامتناعه على الله جل شأنه

وانظر الي الملوك فهل تراهم يرسلون الى اصلاح رعاياهم المتمرده على شريعة المملكه الا من يطمئنون بعدم مخالفته لتاك الشريعه وقوانين الاصلاح مهما امكنهم لئلا تفسدالرعية بفساده . ولووجدوا الىالمعصوم سبيلًا لما عداوا عنه . وذلك لعين ما ذكرنا من قبح نقض الغرض فهل ترى الملوك انظر لصلاح رعاياهم من الله لعباده \* الوجه الثاني \* ان ارسال الله للرسول المعصوم ممكن وحاجة الخلق في الاهتدآء الي الحق وظهور الصلاح . والانتباه الى الرسول . وعدم التنفير عنه . داعية الى ذلك . وهو مصاحة بلا مفسدة بل المفسدة بخلافه فيجب بمقتضى الحكمه والرحمه واللطف فيمتنع ارسال غير المعصوم \* افيقال ان وجود المعصوم غير ممكن . اوان الله لا يعلم به . اوان لامصلحة في ارسال المعصوم . وان في ارساله مفسده . او انه يجوز على الله القدوسالفني العليم الحُكيم الأخلال بالحكمة والعدول عبثاعما فيهالصلاح وحصول الغرض الىضده حاشا وكلا \* الوجه الثالث \* دلالة الكتب المنسوبة بين الملتين الى الوحي والالهام بنحو يشير بمضمونه او فحواه الى ما ذكرنا من وجهدلالة العقل قال الله تعالى في سورة البقره ١١٨ واذ إِبتَلَى إِبراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِّمَاتِ فاتمُّهُنَّ قالَ إِني جاعِلْكَ للنَّاسِ امَامًا قالَ و مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لَا يَنَالَ عَهْدِي الظَّالمين \* وفاعل القبيح ظالم . اذ لا اقل من كونه ظالمًا لنفسه بالقائها في تهلكمة العقاب ورذيلة فعل القبيح ﴿ قال الله تعالى سورة فاطر ٢٩ فَيْنَهُمْ ظالِمْ ۚ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ ۚ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَا بِق فِي الْخَيْراتِ – \* – وفي سابع عشر التكوين ١ ظهر الله لأبرام وقال له انا القدير سر امامي وكن كاملافاجعل عهدي بيني وبينك فان جعــل الله للعهد بينهُ وبــين

ابراهيم متوقف على سير ابراهيم امام الله وكونه كاملا وفي المزمور الحيامس والعشرين ١٤ سر الرب لحيانفيه \* وفي المزمورالمائة والواحد ٦ السالك طريقا كاملا هو يخدمني \* وفي الثالث من الامثال ٣٣ لأن الملتوي رجس عند الرب اما سره فعند المستقيمين وفي الحادي عشر ٢٠ كراهة الرب ملتووا القاب ورضاه مستقيموا الطريق . وفي الخامس عشر ايضاً ٢٩ الرب بعيد عن الاشرار \* وفي ثالث رسالة بطرس الأولى ٢٢ لا ن عيني الرب على الابرار واذنيه الى طلبتهم ولكن وجه الرب ضد فاعلى الشر \* وفي خامس متى عن قول المسيح لتلاميذه ١٣ انتم ملح الارض ولكن ان فسد الماح فبما ذا يملح لا يصلح بعد لشي. الالأن يطرح خارجا ويداس من الناس \* وفي رابع عشر اوقا ٣٤ ما يو ٠ دي هذا المضمون \* وفي سادس متى ٢٤ لا يقدر احد ان يخدم سيدين لأنه اماان يبغض الواحد ويحب الآخر او يلازم الواحد ويحتقر الآخر لاتقدرون ان تخدموا الله والمال ومثله في سادس عشر لوقا ١٣ ٪ وعلى هذا كيف اذًا يقدر على خدمة الله ومعاناة المشاق في ارشاد خلقه واصلاحهم من لارادع له عن خدمة الهوىوالشهوات التيهي في الحقيقة خدمة الشيطان؛ وفي سادس عشر لوقا ١٠ الأمين في القليل امين ايضا في الكثير والظالم في القليل ظالم ايضا في الكثير \* وقد تكرر زنقل هذاالمضمون عن المسيح بلطيف البيان والتقريب في الخامس والعشرين من متى ١٤ – ٣٠ وتاسع عشر ْلُوقًا ١٢ – ٢٧ \* وفي ثامن يوحنا في شأن ابليس ٤٤ لانه كذاب وابو الكذاب \* وفي ثامن عشر متى ١ – ٥ وثاني مرقس ٢٣ – ٢٦ وسادس لوقا ١ – ٤ ان المسيح لما اعترض عليه اليهود باكل تلاميذه في يوم السبت من الزرع وانه لا يجوز فعل مثله في السبت احتج عليهم بأكل داود من خبزالتقدمه الذي لا يحل الاللكهنه و فلولم يكن النبي معصوما وان داود بريء مما رمي به في شأن امرأة اوريا لما صح من المسيح الاحتجاج بفعله ولكان يحاذر ان يجيبه اليهود بان داود اذنب وفعل الحطيئة في اكله من خبز التقدمه كما اخطأ في شأن امرأة اوريا وفعل ذلك القبيح الشنيع

## الفصل الرابع

﴿ فِي ذَكُرَ الْاعْتَرَاضَاتَ عَلَى هَذَا الْمَقَامُ وَاجْوِبْتُهَا فِي تَحْقَيْقَ الْحُقَّ ﴾ ﴿ وكشفالالتباس ﴾

فان قيل \* ان كتب المليين المنسوبة الى الوحى والالهام لصريحة في صدور المعصية والذنوب والقبائح من الانبباء المرسلين \* قلنا \* وهل بعد دلالة العقل وما ذكرناه عن الكتب المنسوبة الى الالهام والوحي مجالاً للريب. • فانا أن لم نتمسك بهدى العقل فيما ذا نعرف أن الكتاب كتاب وحى جاء بهِ النبي المرسل من عند الله . ولما ذا نتغافل عما ذكرنا عن الكتب من وضوح الدلالة على عصمة النبي مما يو . كدببيانه الجلي حكم العقل البديهي \* فان قيل \* فماذا نصنع بما اشرنا اليه مما يدل صريحا على صدور المعصية والذنب من الانبيا. المرسلين \* قلنا \* اما ما امكن حمله على المعصية المجازية التي هي عباره عن ارتكاب خلاف الأولى ومخالفة الامر الاستحبابي . والارشادي . او النهي التنزيهي . اوالارشادي فيجب حمله على ذلك لاجل قرينة العقل والنقل وحكمهما بالعصمة كما يحمل ما جاء في الكتب المذكوره من نسبة الوجه. والعين. والاذن. والانف. واليد. والرجل والقدم. وبأطن القدمين. والضحك. والركوب . والطيران . لله جل شأنه على معان مجازية مناسبة لاجل حكم العقل بتنزهه تعالى شانه عن الجيم واما ما لا يمكن حمله على ما ذكرنا فان العقل الذي هو دليلنا على معرفة الله والنبي والوحي يدلنا على ان ذلك اجنبي عن الوحي والإلهام ، وانما هو من فاتات الاقلام \* فان قيل \*ان اهل الكتاب يدعون انه لا ريب في الهامية كتبهم المصرحة بصدور الذنوب والمعاصي العظيمة من الانبيا، فهم لأجل ذلك يتأولون مادل على لزوم عصمة النبي من كتب الالهام ويمنعون ما اعتمدتم عليه في العصمة من دلالة العقل \* قلنا \* اولا قد طرق سمعك وسينواتر عليك ان شا، الله من بيان هذا المختصر ما يمنحك اليقين بان الكثير من كتبهم اجنبي عن الوحي والالهام فلا يوثق بشيء منها في كونه الهاميا فضلا عن مصادمته للعقل والنقل في هذا المقام \* وثانيا \* ان ما اعتمدنا عليه من دلالة العقل قد والنقل في هذا المقام \* وثانيا \* ان ما اعتمدنا عليه من دلالة العقل قد لسانهم احيانا من قيود العصبية ، فان المتكاف وهو اقل من عرفناه انصافا واشد عصبية قد قال

به ٣ ج ص ٧ ٢ ان الانبيآءهم اناس ارساهم المولى سبحانه وتعالى الى شعبه لارشادهم الى الحق اليقين وهدايتهم الى الصراط المستقيم فكانوا حصنا منيعا من الحاد الملوك والامرا، وواقيا لشر الفجار وكانوا قدوة حسنة المصغير والهجير والخطير والحقير

وهذا اعتراف منه بمقتضى الجاء الفطره بالغاية المطلوبه من ارسال الانبياء . وقال ايضا

ص ٧٣ ويلزم ان يكون النبي تقيا خائف الله سايم الفطره والفكره ليستأمنه المولى على اقواله وليوحي اليه ارادته ومشيئته ويأمره بأن يبلغها الورى فيسمع طائعا وهذا اعتراف منه بلزوم عصمة الانبياء خصوصا عن مثل ما نسبته

اليهم كتب العهدين من فواضح القبائح كما سيمجه سمعك ان شاء الله في الفصول الآتية في الباب الثاني من هذه المقدمة \* وايضا \* قد تكرر من المتكلف في اجزاء كتابه تبعا لامثاله سيء الطعن بقدس رسول الله خاتم المرسلين صلوات الله عليه بنسبة المعصية والذنب له لاجل ان يتشبثوا بوهم ذاك لنفي رسالته صلوات الله عليه وعدم صلاحيته لها . مع ان مانسبوه له لوتساهل معهم الامتناع في فرضه لم يبلغ مبلغ ما نسبته كتبهم لموسى . وهرون . وداود . وسليان . وارميا . والمسيح . قدست اسرارهم \* لموسى . وهرون . وداود . وسليان . وارميا . والمسيح . قدست اسرارهم الموسى . وعرون . وداود . وسليان . وارميا . والمين قد اوضحت الحجة على عبودية الفضل الله لأهل هذه الادوار السعيده الذين حرروا اذهانهم من عبودية العصية والتقليد . وجعلوا قول الحق ضالتهم التي يطلبونها . هداهم عبودية العصية والتقليد . وجعلوا قول الحق ضالتهم التي يطلبونها . هداهم

الله الى الحق واخذ بايديهم في مزال الاقدام

وقد قال الله تمالى شأنه في سورة العنكبوت ٦٩ والذين جا هد وافينالنه د ينته م سبكنا \* وثالثا \* ان اهل الكتاب قد اتفقوا على الاعتراف والتسليم بازوم عصمة الانبيا في التبليغ وحجتهم في ذلك ليست الانحو ماذكرنا من دليل العقل في رعاية الغاية المطلوبه من الرساله \* وما ذا تراهم يصنعون في ما ورد في كتبهم التي ينسبونها الى الوحي والالهام من نسبة بعض الانبيا الى الكذب في تبليغ الوحي على وجهِ الصراحة التي لا يحوم حولها مقبول التأويل \* اتراهم يعدلون عن دليل العقل ويقولون بكذب النبي في التبليغ تعبدا بما في كتبهم الم يعترفون بان ما ينادى بصراحته بكذب النبي في التبليغ تعبدا بما في كتبهم الم يعترفون بان ما ينادى بصراحته بكذب النبي في التبليغ ليس من الوحي والالهام بل هو مدسوس بكذب الانبيا في التبليغ ليس من الوحي والالهام بل هو مدسوس بكذب الانبيا في التبليغ ليس من الوحي والالهام بل هو مدسوس فيه \* ولئن غفلوا عن ذلك او تعافلوا او حاولوا الاغفال فان رقيب الحق لا بد ان يحصيه عليهم • \* وفقد ذكر في الثالث عشر من الملوك الاول ١١ لا بد ان يحصيه عليهم • \* وفقد ذكر في الثالث عشر من الملوك الاول ١١ الاولى المولى المولى

- ٣٠ ان الشيخ النبي الساكن في بيت ايل المؤصوف ٢٠ - ٢٧ بانه كان اليه كلام الرب للتبليغ قد كذب على شمعيا زجل الله بدعوى الوحي وتكليم ملاك الرب له حتى حمله بكذبه على الله وعليه وخداعه بدعوى الوحي على مخالفة امر الله واوقعه في هلكة النكال \* \* . ومن الظرائف ان مترجم الترجمة العربية المطبوعه سنة ١٨١١ حاول ان يجعل هذا النبي الساكن في بيت ايل من الكاذبين في اصل دعوى النبوة وانه لا حظ له في الوحي والنبوة الحقيقية لاجل ان يتخلص من الاعتراض عليهم بكذب النبي الحقيقي في التبليغ فحرف الفقرة العشرين من ثالث عشر بكذب النبي الحقيقي في التبليغ فحرف الفقرة العشرين من ثالث عشر الملوك الاول المذكور وترجها هكذا

وبينها هما جالسان على المائدة يأكلان حتى وردت نبوة من عند الله الى نبي الله الذي رده النبي الكاذب

مع ان مقتضى الاصل العبراني والكثير من التراجم العربية وُغيرَها هو ان كلام الله الوارد في توبيخ رجل الله الذي جاء من يهوذا قد صار الى الشيخ النبي الساكن في بيت ايل الذي كذب على رجل الله ونص الاصل العبراني هكذا

وبهبهم يشبيم ال هشلحن ويهي دبر يهوه ال هنبي، وكان كلام الله الى النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي اشبير اشبيو ويقرأ الرايش هألوهيم اشير با يتهوده لامر الذي رده ودعا رجل الاهنا الذي جا، منيهودا قائلا كه امر يهوه عن كي مريت في يهوه هكذا قال الله اداة تعليل اداة داؤل اداؤل اداؤل

الى آخر التوبيخ لرجل الله وهو ينادي بان هذا الوحي والنبوة

قد كان إلى النبي الساكن في بيت ايل فزاد هذاالمترجم على الاصل العبراني لفظ من ياكلان . ولفظ النبي الكاذب وبدُّل المعنى الى ما شاء - \* -هذا وان اليشع الرسول الذي ذكرت لهُ المعجزات الباهرات في ثانى الملوك الثاني وما بعده الى التاسع والثالث عشر قد ذكر عنهُ في الثامن من الملوك الثاني ٧ - ١١ أن بنهدد ملك آرام اذ كان مريضا ارسل حزائيل ومعهُ حمل اربعين جملا من كل خيرات دمشق هدية الى اليشع النبي ليسأله حزائيل عن لسان بنهدد فيخبّره اليشع بواسطة الوحى هل يشغي من مرضه ١٠ فقال لهُ اليشع وقل لهُ شفاء تشفي وقد اراني الرب انهُمُوتًا يموت ﴾ وقال اشعيا في شأن بعض الانبيا انهم ضلو ابالحمر و ابتلعتهم وتاهوامن المسكر حتى ضلوا بالروءيا وقلقوا في القضاء ( اش ٢٨ : ٧ ) ومن الواضح ان ضلال النبي في الرو التي هي نبو تهُ مستلزم للكذب في التبليغ بل نقول ان ضلال النبي في النبوه اولى بعدم الجوازمن الكذب في التبليغ . وان قلقه في القضاء الذي هو عبارة عن تبليــغ حـكم الله للمتخاصمين انما هوااكذبوالخطأفي التبليغ – \* – وانحزقيال الرسول قدذكر عنهُ في السادس والعشرين من حزقيال ٧ – ١٣ انهُ ذكر عن قول السيد الرب انه يجلب على صور نبوخذراص ملك بابل فيهدم أبراجها . ويُقتل شعبها بالسيف . وينهبون ثروتها . ويغنمون تجــارتهــا . ويهــدُون اسوارها . ويهدمون بيوتها البهيجه . ويضعون حجارتها خشبا وترابها في وسط المياه ٠ \* . وقد ذكر بعد هذا في الناسع والعشرين ١٧ – ٢١ عن كلام الرب ما يدل على انه لم يقع مقتضي الوعد السابق وان نبوخذراصر ملك بابل استخدم حيشه خدمة شديده على صور ولم تكن له ولا لجيشه اجرة من صور لأجل خدمته التي خدم بها عليها لذلك هكذا قال السيد

الرب هاانا ابذل لهُ ارض مصر فياخذ ثروتها وينهب غنيمتها فتكون اجرة لجيشه بل أعطيته ارض مصر لأجل شفله الذي خدم \* فان قلت \* ان المتكلف قد ذكريه ٢ ج ص ١٤٤ – ١٤٧ عن التواريخ ما يقتضي صدق النبوة الأولى والثانية \* قلت قد رأينا اعتماده في ذلك على نقل الكتابيين مثل يوسيفوس . وبريدو وجيروم . أن نبو خذراصر استولى على صور كمافي النبوة الأولىولكن لوسامحناه في صحة هذاالنقل وماتكلفهُ في هذا المقام لكان فما ذكره شهادة صريحة كافية في كذب هذه النبوة المتضمنةلكون نبوخذراصر وجيشه ينهبون ثروة صور ويغنمون تجارتها (حز ٢٦: ١٢) فانهُ اعترف لأصلاح النبوة الثانية (حز ٢٩: ١٨) بان نبوخذراصر لم يجن من صور فوائد تذكر وان ثروتها نزفت من طول الحصار . ونقل عن جير ومما حاصله ان اهل صور لما رأوا طول الحصار نقلوا كل ما كان ثمينا من ذهب وفضه وثياب وكل ما عند اشرافهم من الامتعة الثمينه الى المراك وذهبوا به إلى الجزائر فلما فتحها نبوخذراصر لم يجد فيها شيئا يقوم مقام اتعابه انتهى انظر الى (يه ٢ ج ص ١٤٥ س١٦ - ص١٤٦ س ٢ )فاين صارمع ذلك دعوى النبوة وتبليغ الرسول بأن نبوخذراصر وجيشه ينهبون ثروة صور ويغنمون تجارتها واين تكون التجاره المغتنمة مع حصار ثلاثة عشر سنة ونزوف الثروه ونقل الـذهب والفضة والامتعة الثمينة الى الجزائر \* وحاصل ما عند المتكلف في هذا المقام هوأن الرسول لم يكذب في تبليغه بكل ماقال في شأن صور وانما ظهر الكذب في امرين لم يقما وهما نهب ثروتها وغنيمة تجارتها والكذب بهذين الامرين سهل وان كانا هما العمدة في هذا المقام فان باقي النبوات ههنا قدتمت بفضل الله على ما يقول يوسيفوس وامثاله - \* \* -

-٠×٠- وإن المسيح قدذ كرعنه في ثاني عشر متى ٣٨ حيذ نذا جاب قوم من الكتبه والفريسيين قائلين يامعلم تريدان زي منك آية ٣٩فا جابوقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية الآ آية يونان النبي ٤٠ لانه كما كان يونان في بطن الحوب ثلاثة ايام وثلاث كيال هكذايكون أبن الانسان فى قلب الارض ثلاثة اياموثيلاث ليال إنتهي. \* . وإن الاناجيل الاربعة لتكذب هذا الكلام في امرين \* الإول \* ما عِن قول المسيح جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له الآآية يونان النبي \* فإنه يكذبه ماذ كره متى بعد ذلك من وقوع الآيات والمعجزات من المسيح (مت ١٤: ٤-٣٦ و ١٥: ٧٨ - ٣٣ و١٧: ١ - ٦ و١٤ - ١٩ و٠٧: ٩٠-٤٣٤ ٢١: ١٩ و٢٧: ٥٥ و ٥١ – ٥٥) نقل لوقا هذا الكلام عن المسيح ايضا ﴿ لِو11 : ٢٩) وإنه ليكذبه بما ذكره بعد ذلك من وقوع الآيات والمعجزات( لو ۱۲ : ۱۱ – ۱۶ و ۱۶ : ۲ – ٥ و۱۷ : ۱۱ – ۱۰ و ۱۸ : ٣٥ – ٤٣ و ٢٢ : ٥٠ و ٥١ ) – \* – وايضا في ثامن مرقس ١١ فخرج اليهالفريسيونوابتدأوابجاورونه طالبين منه آية من السكاً لكي بجربوه ١٢ فتنهد بروحهوقال لماذا يطلب هذا الجيل آية الحق اقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية \* وانه ليكذبه بما ذكره بعد ذلك مِن الآيات والمعجزات ( ص ۸ : ۱۳ - ۲۰ و ۲۲ - ۲۲ و ۹ : ۲ - ۵ و ۱۶ - ۲۸ و ۱۰ : ۲۶ - ٥٦ و ١١ : ١٣ و١٤ ) ويكذيه ايضا ما ذكره يوحنا من احيائه لعازر من الموت ( يو١١ ) وقد كان ذلك في اواخر أمر المسيح قريب الفصح الذي هجيم به اليهو دعليه ( انظريو ١٢ و ١٣٠ ) ويكذبه ايضا ما ذكر في اعمال الرسل ايضًا مِن ظهور المعجزات والآيات من الرسل لليهود ( انظر اقلاالى اوائل الثاني والثالث من الاعمال وخصوص الثالثة والاربعين من الثاني ) . \* . وعلى كل حال لا ينفك القائلون بكرون الاناجيل والإعمال كتيب وحي

وألهام عن لزوم كذب الرسول على الوحي لأنهان كان الكلام المنسوب للمسيح صادقا لزم كذب الرسل متى . ومرقس . ولوقا . ويوحنا . عـلى الوحى فيما ذكرواوقوعه بعد ذلك من الآيات. وإن صدقوا في ذلك فالمكس \* الامر الثاني \* قوله هكذا يكون ابن الانسان في قاب الارض ثلاثة ايام وثلاث ليال \* فانه يكذبه ما في آخريات الاناجيــل الأربعة من أن المسيح أنزل عن الصليب مسآ. يوم الجمعه عند استعداد اليهود للسبت ووضع في القبر والسبت ياوح وقام من القبر حيا في صبح الأحد فلم يكن بقاو وعلى هــذا في قلب الأرض الا ليلتين ويوما تاماً وجزئین قلیلین من یومین ( انظر مت ۲۷ : ۵۷ – ۳۳ و ۲۸ : ۱ ومر ۱۵ : ۲۲ و ۱۲ : ۱ و ۲ و لو ۲۳ : ۵۳ و ۵۶ و ۲۶ : ۱ و یو ۱۹ : ۳۱ و ۲۶ و ٢٠ : ١ ) فاختر اي الامرين يكون كذبا في التيليخ او نقــول ان الكذب من متى الرسول بقوله ثلاث ليال او يقال انه زيادة وتحِريف في انجيله وليست من وحيه . قلنا . كيف انجيله متواتر النقل بزعم النصارى ولم يوضع على هاتين الكلمتين حتى الآن علامة اختلاف النسخ . ومن البظر انف ان المتكلف قد اطال الكلام وجهد في التكليف (يه ٢ ج ص ٢١٥-٢١٨ ) فلم يقدر ان يتكلف الا بدعوى توجيه اسم الثلاثة ايام على اليوم التام هو يوم السبت والجزئين القليلين من اليومين المحيطين به وهِما آخِر يوم الجمعة واول يوم الاحد \* واكنه لم يستطع ولن يستطيع هوو لاغير دان يتشبث بجيلة لتدبير امر الثلاث ليال وان صرف الكلام عنها إلى الثلاثة المام \* مع ان الجزء الاخير من يوم الجمعه والجزء الاول من يوم الاحد لا يصاح كل منهم القلته المقاربه للمدم ان يعبر عنهُ باليوم حتى يقال ثلاثة ايام (انظر لو ۲۶:۱ ويو ۲۰:۱)

وعن بولس الرسول العظيم عندالنصاري فيخامس عشر كورنتوش الأولى بعد ذكر قيامة الاموات وبيان كيفيتهاوالبرهانعلي امكان وقوعها ما لفظه ٥١ هوذا سراقوله لكم لانرقد كلنا ولكن كانانتغير . وعن النسخة اليونانية كلنا لانرقد ٥٢ في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخــير فانه سيبوق ويقام الاموات عديمي فساد ونحن نتغير ٠ \* ٠ وعنهُ في رابــع تسالونيكي الاولى ١٥ فانا نقول لكم هذا بكلمة الرب اننا نحن الأحياء الباقين الى مجى الرب لا نسبق الراقدين ١٦ لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والاموات في المسيح سيقومون أولاً ١٧ ثم نحن الاحيا. الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهوا. وهكذا نكون كل حين مع الرب - \* - وليت شعري اين هذا الوعد السري لأهل كورنتوش . واين ما قيل بكلمة الرب لأهل تسالونيكي او ليس قدرقدواجميما هم وبولس رقدة طحنهم فيها البلاء وتداولت عليها القرون. وقد اطـــال المتــكلف ( يه ۲ ج ص ۲۲٦ – ۲۳۰ ) في محاولة التخلص من هذه الورطه وكثر بالشواهد التي لا دخل لها نجياله \* وخلاصة مــا يتشبث به هو ان قول بولس . نحن . ونرقد . وكلنا . ونتغير . واننا . ونحوها مما هو للمتُكلم لا يراد منه الا الاحيا. الموجودين عند القيامة ولو بعد آلاف من السنين لا يكون فيهم بولس المتكلم والحاضرين مناهل كورنتوشوتسالونيكي \* • فنقول له ایجوز ان یکون کلام الوحي وبیان الرسل و کشفهم للناس عن اسرار الملكوت والمعارف النظريه جاريا على غير مجرى كلام المقلاء في محاوراتهم وعلى وجه يعد فيه غلطا في بيان المراد فمن هم الذين عناهم بقوله . لا نرقُد كلنا اوكلنا لا نرقد ولكن كلنا نتغير . وكذاقوله .

ونحن نتغير أترى يصحفي الكلامان يكونالمتكلم خارجا عن الحكم في هذه الاخبار . ويصح للمتكلم ان يقول نحن الاحياء الباقين الى مجي، الرب . وهو والحاضرون ليسمنهم . واما استشهاد المتكلف ( يه ٢ ج ص ۲۲۷ س ١٠) بقوله عليه الصلوة والسلام . نحن معاشر الانبياء لا نورث . وقولهم نحن العرب نكرم الضيف . فانما هو خلط وتشبث واه ِ • أ فلا ترى أنه لا يصح في الكلام لمن لا يصف نفسه بالنبوه ان يقول نحن معاشر الانبياء . وكذا لا يصح للمجمي ان يقول نحن معاشر العرب. ولنفرض المثال على نهج الممثل له فنفرض الحكم بعدمالتوريث من الآثار الحاصه بالمتصف بالنبوة عنــد موتهِ وفي اوان ثبوت الحكم. ولايثبت لمن كان في اوان الحكم منسلخا عن وصف النبوة كاانعدمسبق الراقدين والاختطاف في السحب من الآثار الخاصه بمن كان حياحين القيامة ولا يثبت لمن كان في اوان القيامة منسلخا عن ذلك . وعلى هذافهل يصح ان يقول نحن معاشر الانبياء لانورث الأمن يريد ادخال نفسهِ في موضوع الحكم وهم الانبياء المتصفين بالنبوه في اوان الموت وتعلق الحكم دون من يفرض انسلاخه عن وصف النبوه في اوان تعلق الحكم وقبله بمدة . واما قولهم نحن معاشر العرب نكرمالضيف . فمن المعلوم انهاقضيةنوعية غالبيه لشهادة الوجدان بان منهم من لا يكرم الضيف فلا تقاس عليها كلمات بولس التي هي قضا ياكليه لاستيماب الافراد \* ومع ذلك لا يصح بل يقبح ويستهجن من العربي البخيل الذي لا يكرمالضيف. قوله نحن معاشر العرب نكرم الضيف ولقد الجأنا الى هذا التعمق بيان الخلط في الامثلة واعطآ بمض القارئين حقهم من اكتشاف الحقايق بالتحقيق . وحبث اتضح لك الخلف في هذه المواعيد المنقولة عن حزقيال والمسيح

وبولس كان ذلك من الكذب في التبليغ عـن الله مجكم التورية ففي الثامن عشر من التثنيه ٢٠ واما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم اوصه ان يتكلم به او الذي يتكلم باسم آلهة اخرى فيموت ذلك النبي ( اي يقتل ) ٢١ وان قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب ۲۲ فما تكلم به النبيّ باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به المنبي انتهى ولـو خلع الناس العذار بالتأويل بمثل مـا تكافهُ المتكاف في مثل هذه المقامات لما عرف كذب خـبر من الاخبار ولبطلت عـلامة التورية على كذب مدعى النبوه على الله في التبليغ وكانت لغوًا فانه يمكن للِّسان المتناب على الجنان والوجدان ان يتلاعب في كل كلام بمثل هذه التأويلات \* واذا وعيت ماذكرنا فماذا ترى اهل الكتاب يقولون افتراهم يرجعون عما سلموه من دليل العقل على عصمة النبي في التبليغ ويقوّلون ان النبي الساكن في بيت ايل . واليشع . وحزقيال . والمسيح . وبولس و متى ومرقس . ولوقا . ويو حنا . رسل حق ولا يضر في ذلك وقوع الكذب منهم في التبليغ . ام يقولون ان هذا الذي نسب في العهدين الى هُو الله مما يلزم منه الكذب في التبليغ عن الله مكذوب عليهم مدسوس في الكتت الالهامه

﴿ الباب الثاني من المقدمة الثامنه ﴾

في تحقيق الحال في نسبة المعاصي والذنوبالى الانبياء في الكتب المنسوبه الى الالهام وما ينبغي ان يقال في ذلك \* وفي هذا الباب ايضا فصول \* - \* الفصل الاول \* - في ذكر آدم وما يقال في شأنه

اما نبوته ففي القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة آلعمران ٣١ إنَّ

الله أُصطَنىٰ آدَمَ وَنوحًا وَآلَ إِبرَاهِيمَ وَآلَعُمْرَانَ عَلَىٰ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ \* ﴿ واما ماجاً في شأنه - \* - فقد قال الله تمالى له كما في سورة البقره ٣٣ يا آدمُ اسْكُن أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلجَنَّةَ وَكَالِ مِنْهَا رَعْدًا حَيْثُ شِئْتُما وِلاَ تَقْرَبا هذِهِ ٱلشَّجَرَة فِتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ٢٤ فَأَذَّ لَّهُمَا الشَّيْطَانُ عِنْهَا ﴿ ﴿ وَفِي سورة طه١١٩ و عَصي آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَى . \* فنقول . إنَّ النهي قديكون إ مولوً ياتحريميا يستحق مخالفه الذم والعقاب على مخالفة مولاه التي هي المعصية القبيحه. وقد يكون مولويا على وجه الكراهة والتنزيه مرخصا في مخالفته التي تسمى أيضا معصية امَّا مجازًا وامَّا لأن اسم المعصية اعم منها ومن مخالفة النهي التحريمي القبيحه، وقد يكون ارشاديا كنو الهي الطبيب للمريُّضُ التي لا يترتب على مخالفتها الا الوقوع في المشقة التي ارشد الي إ التجنب عنها بالنهي ولا يترتب على هذا النهي من حيث مخالفة المولى إ ذم. ولا عقاب. ولا لوم. ولا قبح. وإنما اللوم على القا النفس في المشقة التي ارْشد بالنهي الى اجتنابها . وتسمى هذه المخالفةايضا معصية امَّا يجازًا ﴿ وامَّا لأن اسم المعصية أعم منها ومن القسمين الأولين مـن المخالفه \* وحيننذ فدلالة العقل والنقل على عصمة النبي تكون قريبة على أن المراد من معصية آدم هي تخالفة النهي التنزيهي الكراهي اوالنهي الارشادي. ومما يرشد الى كون النهي لا دم ارشاديا قوله تعالى في سورة طه ١١٥ يا آدَمُ إِنَّ هذا عدُو ُّ لكَ و لِزَ و جك فلا َ ريخْرِجَنَّـكُما مِنَ الجَنَّةِ فَتَشْهِقِي إ ١١٦ إِنَّ لَكَ أَنْ لَا تَجُوعَ إِفِيهَا وَلَا تَمْرَى ١١٧ وِإِنَّكَ لَا تَظُمَّا فِيهَا ﴿ ولا تضَجّى \* فان التحذير والتخويف لآدم من عداوة ابليس باخراجه من رَاحَةُ الجنة ونعيمها إلى التعب والجوع والظها ومقاساة شقاء العيش ليرشد ويقرب الى الذهن ان هذه هي العاقبة المحذوره من عداوة ابليس

لآدم لا ايقاعه في قبح مخالفة نهيالله التحريميووبالذنبالمعصيةوغضب ذكرها انسب بالتجذير وادخل في الزجر عن المنهى عنه . واتم في الحجة والبيان . وقد يشهد له قوله تعالى في سورة البقره ٣٤ فأزَّ لَّهُمَا الشَّيطَانُ فأُخرَجهُما مِمَّا كانا فيه \* حيث لم يقل جل شأنه فأذلها الشيطان فأوقمهما في قبح المخالفة والذنب واستحقاق عقاب الله وغضبه \* ولو كان ذلك لازما لكان اولى بالذكر . ومن هذا النحو من التحذير المذكور في القرآن ينكشف انّ وصف آدم بالظام والغوايه في أكله من الشجره انماهو لاغتراره بقول ابليس وظلمه لنفسه بسبب اخراجها من نعيم الجنة الىشقاء التميش وعنائه لا بسبب ايقاعها في عقاب التحريم وغضب المخالفة لله فليس من الظلم القبيح الذي يمنع من نيل عهد الله كما تقدم في دلالة القرآن على العصمه · \* · وامَّا قوله تعالى حكاية عن آدم وحوا في سورة الاعراف ٢٢ رَبُّنَا إِنَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا فإِنْ لَمْ تَغْفُرُ لِنَا وَتُرْجُّنَا لِنَـكُونَنَّ مِنَ ٱلخَاسِرِينُ • \* • فقد بينا وجه ظلمه لنفسه وانه ليس من نحو ظلم النفس بايقاعها في قبح الذنب ونكال العقاب \* وامَّا طلب المغفرة وحصول الحسران بعدمها فلا ينافي ما قدمنا ولا يلزم منه الوقوع في الحرام • لأن العبد العارف خصوصا اذا كان من الانبياء ليود ان تكون كل افعاله وتروكه موافقة لاَمر الله ونهيه سواء كانا على جهة الحتم اوالرجحان او الارشاد . فان اتفق وقوعه في متابعة الميل الانساني بغير المعصية القبيحه وجد في نفسه انه قد خسر الفوز في المرتبة المرغوبه له وحاد عن جادة الصديقين وزلَّ عن مقام المقربين فيفزع الى الله مولاه في طلب المغفرة والرحمه والتوبه ليعود ببركتها الى مقامه الرفيع . كما نفز عنحن معاشر عبيد

العصا الى التوبة عند ارتكاب الذنب العظيم لأجل التخاص من العقاب ونكال الغضب وعلى مثل ما ذكرنا جا، قوله في سورة البقره فتاب عَلَيه إِنَّهُ `هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ ٠ \* • وامَّا قوله تمالى في سورة الاعراف ١٨٩ ُهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْس واحِدَة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجِهَا لِيَسْكُنَ اليهَا فَلَمَّا تَغَشَّيهَا حَمِلَتَ خِمْلاً خَفِيفَا فَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَ ثُقَلَتْ دَعَوَا الله رَبُّهُمَا لِيْن آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينِ ١٩٠ فَلَمَّا آتِيهِمَاصَالِحًا جَعَلا للهُشُرَكا ﴿ فيما آتيهما فتَمَالى الله عَمَّا يشر كُون · \* · فان نسبة الشرك فيه لا دم مبنية على ما يذكره بعض المفسرين من قصة تسمية آدم وحوا لولدها بعبد الحارث ( اي ابليس ) اجابة لاقتراحه ذلك عليهما \* وان سوق الآيات ليأبي ذلك فانها لوكانت واردة على هذه القصه لكان الذي ينبغي ان يقال فيها . فلما أتاهما صالحا جملا له شريكا فيه فتمالى الله عما يشركان . لانه لم يكن الشريك بحسب القصة الا واحدا وهو الحارث( ابليس) . ولم يكن المشرك بجسبها الا اثنين . وهما آدم وحوا . وبجسبها ايضا لا يعرف الوجه الصحيح في المدول عن قوله تعالى فيه الى قوله تعالى وفي اتاهما ومع انه قد جاءعن الرضا وهو الامام الثامن من اهل البيت الذينهم احد الثقلين اللذين لايفترقان ولا يضل من تمسك بهما في تفسير الآيه ما معناه ان المراد بالصالح هو نوع الذرية التامة الحلقه على احسن التقويم لا خصوص ولد واحد فلما أتاهمًا صالحًا من الذريه المشتمله على صنفين ذكراناواناثاجمُل ذلك الصنفان من الذكران والاناث لله شركاء من الاصنام وسائر المخلوقات التي جملوها بضلالهم آلهة مع الله فيما آتاهما من النعم والاموال والاولاد وغيرهمافقال جل شأنه بجسب كثرة المعنى المرادمن الصالح والمثنى اللذين هما عبارة عن صنفي الذكور والاناث \* فتَمَالى الله عمَّا 'يشْرَكُون \* وليس في هذا الوجهمن التفسير ماهو خلاف الظاهر البدوي الارجوع 'الضمير المثنى في «لجملا وآتاهما » التي بعدها على السم الجنس السذي هو "صالحًا" باعتبار اشتالة على صنفين ، والا كون السياق يوهم التدا ، كون ُ المَرْجُعُ لَصْمَيْرِي \* جُعلا وآتاهما » هو النَّفسُ الواحده مع زُوْجِها · وهذه المخالفةُ للظاهر البدُّوي هينةً بالنسبة لتلك المحَّاذيرُ التّي نجُدها على الوجُّه الاولُّ مَنْ تَنْزِيلِ الآيتينَ على مايدعي من القَصَّة كَمَا ذَكَّرَنَاهُ فَتَكُونَ تَلْكُ المحاذير قرّينة واصّحة على أن الظاهر هوماذكرنا معناه عن الامام الرّضا عليَّهُ السَّلامُ وَيشهدَ لذلك أيضا تعقيبه بقولهِ تعالى ايشُّركُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شيئًا وُهُمْ أَيْخُلُقُونَ الْحَيْثُ اوضَحُ ان الشركاء في الآية هم جماعة مُلْن المخلوقين لأخصوص ابليس كما يذعي في الآيه . بل يوضحه الالتفات بِالسَّوْبِيْنِخُ الى الْمُقْصُوِّدُ بِالصَّمِيرِ فِي «جِملا وَآتَاهِما بِقُولِهِ تَمَالَى ١٩٣ إِنَّ ٱلَّذِين تَدْعَوْنَ مِنْ ذُونَ الله عَبَادُ أَمْنَا لِكُمْ وَيَكْشُفُ عَنْ قُولَهُ فِي سُورة الانعامُ ٨٩ وَهُوَ آلَٰذِيْ أَنْشَأَ كُمْ مِنْ نَفْسُ وَاحِدَة = الى قوله تَمَالَى ۚ ١٠٠ وَجَمَّلُوا للهُ شُرَكًا ﴿ اللَّهِ إِنَّ ﴿ اللَّهُ وَلَهُ تَعَالَىٰ ٢٠٧ ذَٰ لِكُمُ اللَّهَ رَّبُّكُمُ لَا الْهَإِلا أُهوَ خَالِقُ كُلَّ شَيَّ فَانَالَتَدَبُرُ فِي هَذَا كُلُّهُ يُرَشَّدُ بَاوضِحَ أَرْشَادَ ٱلْىٰ ۖ أَنِ ٱلمُوضُّوفُ بِالشَّرَك والمعنن عليه انما هم المخلوقون من النفس الوَّاحده وانَ اتْختلف التعبيرَ عنهم بالخطاب والغيبة والتنثيه باعتبار صنفيهم والجمع باغتبار كثرة المعني كُلُّ ذَلْكُ بُسْبُ مَا يَقْتَضِّيهُ صَوْغُ البَّلاغة للكلام \* وَلُو تَنزَلْنَا عَن هَذَا كَلَّهُ فَلاَّ اقَلْ مِن انَ يُكُونَ احْتَمَالًا مُسَاوِياً للوَّجَهِ الأَوَّلِ فَلا تُبَقِّي فِي الآيَّةاالسَّالِقَهُ دلالةعلى نسبة الشرك لآدم \* هذاكُلهُ مَمَّ ان الروايةُ التي تشبثُ بها في تفسير الآيَّهُ لقصَّة نسبة الشرك لآدُّم الما هي زُوَّاية قتاده عَنَّ الْحَسَنَّ عن سَمَرَةً وَائنَ سَندُهَا لمطعون فيهِ مَن وَجَوْهُ السَّرَهَا أَنَ ٱلْحُسَنُ وقتَّادَهُ لم يحتفلا بهذه الروايه ولم يفسر الآيه على مقتضاها كما حكاه عنهما في مجمع البيان، وعن الحسن في تنزيه الانبياء للمرتضى \* وبهذا كله تعرِفَ خبط المتكلف وتحامله على القرآن ومبلغة حيث ادعى جازما

يُهُ أَ جَ صُ ١١ أَن رسولُ الله صلى الله عليه وآله نسب الى آدم في القرآن خطيئة اخرى وهي الشرك متشبثا بهذه الرواية لتفسير الآيه

﴿ الفصل الثاني في ذكر تُوح وما قيل في شأنه ﴾

اما نبوته ورسالته في القرآن فقد تكرر تذكرها ويكفي منه قوله تعالى في سورة هُود ٢٧ وَلقَدْ ارْسَلْنَانُوحًا إِلَى فُومَهُ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبيِّن وفي سادس التكوين ٩ كان نوح رجلًا بادا كاملا في اجياله وسارنوح مع اللهُ \* ١٣ وقال الله لنوح ﴿ وفي اولى السابع . وقال الرب لنوح \* وَفِي ٱلْثَامِنِ ٥١ وَكُلُّم الله نُوْحا ٢٠ وَبني نوح مَذْبُجا للرب \* في حادِي عِشر رَسَّالَةَ الْمَبِرَانَيْينَ ٧ بِالْآيَانَ نُوحَ لَمَا أُوحَى إِلَيْهُ عَنْ أَمُورِ لَمْ تَرْبَعِدُ ﴿ وَفِي ثَامَن رسَأَلَة بطرس الثَّانية ٥ بلِ انما حفظ الله نوحاً ثامنا كارزا للبر – ﴿ \_ واما ما يقالُ في شأنه فقد دُعًا عــلَّى قومه بالضَّلالُ كما حَكِاهُ الله تِعالَى في سورةُ نُوْحِ عِن قُولُهُ ٢٤ وَ لَا تَرْ دُأَلْظَّالِمِنَ الْإَصْلَالًا \* فيقال إِنهذا اخلاف الوَّظيفةُ النبويهُ فإن الرسولُ المبعوث لهدى الْخِلق وصلاحهم لإ يجوزله الدَّعَا، عليهم مهما كانوا بالفساد والانحراف عن الله وسبيل الحق - ﴿ -قلنا \* ليسَ الضَّلَالُ المدعو به ماذكر بل المراد منه أضاعة طريق الرشد والتدبير في امورهم وعوائدهم ليشتغلوا بجيرتهم في شو ونهم عن اذي الْحُلَقُ وَاضَلَالُهُمْ عَنْ ٱلْحَقِّ. فَهُو دَعًا عَلَيْهِمْ بِالْعُقُوبِةُ الدِنيوية لأجلِ صلاح غيرهُم \* فَأَنْ الْصَلَالُ هُو مُطلِّقُ الْأَصَاعُهُ وَ الَّتِيهُ عَنِ الطَّرِيقُ المطلوب وتختلفُ انحانَ افرَّادهالتي ترادمنه باعتبار الأمرالمضيَّع والطُّريقُ الذي ضل

عنه \* ومن ذلك قولهُ تعالى في سورة البقره ٢٨٢ أن تضلُّ إِحْدَيْهُمَا فَتُذَ كُرِّ إِحديهُمَا ٱلأُخْرَى . \* . ولم تقم قرينة على ان المراد ههنا بالضلال المدعو به هو الضلال عن الله وسبيل الحق . بل إِنقرينة العقل قاطعة بان المراد منهُ غير هذا . بل لو صدرهذا الكلام والدعا · من سائر الاتقيا · المحبين للخير وصلاح العباد وقلة الفساد واهتدا. الخلق فضلا عن الرسل لكانصدورهمنهم قرينة على أرادة غير المعنى المدعى ٠ \* . واما دعاو وعلى كفار قومه بالهلاك كما حكاه الله جل شانه في سورة نوح ٢٧ وَقَالَ نُوْحُ رَبِ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ٢٨إِنَّاكَ إِنْ تَذَرْهُمْ ۚ يُضِلُّواعِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فا حِرًا كَفَّارًا · \* · فقد ابدى وجهه وحكمته لما علمه من عند الله في شأنهم بالعلم النبوي من سوء عاقبتهم فكان من الحكمة والوظيفة النبوية ان يدعو عليهم كما اقتضت الحكمة الالهيه اهلاكهم بالطوفان ٠ \* ٠ واماماحكاه الله في امره في سورة هود بقوله تعالى ٤٧ وَنَادَى نُوخْ رَبِهُ فَقَالَ رَبِّإِنَّ ابنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكِ ٓ ٱلْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ ٱلحَاكِمِينُ ٤٨ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ فَلَا تَسْأَنْ مِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ إِنِي أَعَظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْحَاهِلِينَ \* فَانَهُ غَير قادح بمقامه النبوي ووظيفة وسالته اصلا \* فان غاية ما هناك سو اله عن وجه الحكمة في غرق ولده معسبق وعد الله له بنجاة اهله معترفافي السوال لله بأنه احكم الحاكين وأن وعده الحق. فأبان الله له وجه الحكمه بان الموعود بنجاتهم هم المو منون من اهله الذين يحسن ان يضافوا اليه لاهتدائهم بهداه . وان ولده الغريق ليس من اهله الموعود بنجاتهم . او انه لا يليق ان يمد من اهل بيته لأنه عمل غير صالح ليس على هدى ابيه. ثم وعظه الله على سو اله عن الحكمة لأن الأولى بعلو مقامه هو

التسليم والتفويض لحكمة الله اجمالا سيما مع عرفانه بان الله احكم الحاكمين . فاناب الى الله من فعله خلاف الأولى وخاف الأنحطاط به عن مراتب الصديقين ومقامات المقربين وقال كما جكاه الله عنه ٤٩ رَبِّ إِني أُنُوذُ بِـكَ إِنْ أَسْلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِعَالْمُ وَإِنْلِا تَغْفِرْلِي وَتَرْحُمْنِيأَ كُنْ منَ ٱلخَاسِرِينُ ۚ ۚ اللَّفُوزُ بِالمُراتِ العَالِيهِ . وَاذَا تَدَبُرَتُ مَا ذَكُرُنَا ظَهُرُ لَكَ خَلَ اقوال المتكلف (يه ١ ج ص ١٤ و١٥) - \* - واما في تاسع التكوين ٢١ وشرب نوح من الخمر فسكر وتعرى داخل خبآئه \* فنقول فيه قـــد روي مستفيضا عن اهل البيت عن النبي صلواتالله عليهم ان الخمر ماحلت في دين قط ويدل العقل باوضح دلاله على ان شربها والسكر بها الذي هو رأس الخلاعه والتهتك والشرور والمفاسدوالخروجءن حدودالانسانيه مناف لوظيفة النبي الداعي الى الهدى والكمال والصلاح وحفظ الشرف خصوصاً وقد حفظ الله نوحاً كارزاللبر ( ٢ بط ٨:٥ ) . \* . وحينتُذفلابد من القول بان قصة شرب نوح للخمر وسكره ليست من الوحى والإلهام لما بيناه من لزوم عصمة النبي - \* - ومن الظرائف اضطراب كلام المتكلف في هذا المقام ( يه ١ ج ص ١٣ – ١٨ ) ولو انهُ التزم بما ادعاه ( يه ؟ ج ص ١٦٨ من ان الله لم ينزل على القدماء قبل موسى شريعةبل اصطلح القدماء على عادات للجريان عليها في هذه الدنيا

فقال ههنا بمقتضاه انه لم تكن في زمن نوح شريعة بتحريم الحمر فلم يفعل نوح بشربها خطيئة لاستراح هذا المتكلف فمن اضطرابه قولهُ

(يه ١ ج ص ١٣ لاننكر ان شرب الخمر حرام · وقوله · فانت ترى انها كانت جائزة والتورية والانجيل ناطقان بانها حرام قطعا وشربها نوح دلالة عـــلى ضعف الطبيعة البشريه ، فنقُول له انت ياذا الذي تقصر الحقائق على ما في العهدين. واذ لا تَجدُ فيهما مَا تَذكره نَبوة القرآن تصول عليه صولة المتحمس من اين لك من العهدين ان الجمر كانت محرَّمة على عهد نوح خصوصاوقد ادعيت غفلة منك او اغفالا ان الله لم ينزل شريعة على القدما، وكف تتفوه وتقول (يه اج ض ١٨ س١١ قد استفاق نوح من سكره ولم يعدالي هذه الخطيئه) قل عن اي كتاب الهامي تنقل ذلك أفتد عي انت الإلهام كنفسك ام جا ك نوح وتاب على يدك من شربه للخمر.

وامَّا قواكُ فانت ترى أنها كانت جائزة والتورية والانجيل ناطقانبانها حرامُ قطعا فالماذا غفلت أوتفافلت عَنَّ اضطرأت التورُّية والانجيل في هَذَاالشأن فانهما وان وجد في مضامينهما مايعطى حرمتها وقبحها سيما بالنسبة للأنبياء كَمَا سُنستَجِلَّهِ أَنشاءُ اللهُ فِي المقدمة العاشر ه في مواقع النبوة . \* . ولكن فيهما ما يناقض ذلك وينقضُ عليكُ قولْكُ هذا . ﴿ . قُلُ هَا مَعَنَى الْأَمِ في شريعة تُقريب القرأبين ان يسكبوا معها سكيب خمر للرب ( انظر أقلا خر ۲۹: ۲۰ و لا ۲۳: ۱۳ و عد ۱۵: ٥) وسكي مسكر للرب (عد ۲۸ : ٧) واكد ُحكمُ السكيب في التاسع والعشرين من العدد وغيره ّ أكثر من عشر مرأت وكيف يكون الحرام قربانا لله وكيف يامر الله شعبه بان يعد واللقرابين شيئًا محرما وجوده مجلبة للغوايَّة والشرور والفساد بل الرحمة وحكمة أصلاح الناس يقتضياناالامرباعدامهاءن اعينهم خصوصا بني اسرائيل الذين لا حاجز لهم من تقوأهم عن التمرد على الله كماعرفت في المقدمة الحامسه \* وايضا ما معنى دعاء موسى على بني اسرائيل ان لم يعملوا بَوْصايًا الله بقُوله في الثامن والعشرين من التثنيةُ ٣٩ كروما تغرس وتشتغل وخمراً لا تشرب ولا تجنى لأن الدود ياكلها ٥١ ولا تبقى لك

## خمرا ولا قمحا ولا زيتا

وأيضًا ما معنى دعائه لهم بالبركه في قوله في الثالث والثلاثين من التثنيه ٢٨ تكون عين يعقوب الى ارض حنطة وخمر وسماو، متقطر ندى · \* · فهل يكون هذا كله مع كون الخمر محرمة · او ليس يعطي هــــذا انها من النمم المباحة ومتاعهم الشهي حتى يدعى عليهم بفقدانهاويدعي لهم بوجدانها \* وما معنى ما يذكر من ان داود النبي قسم على كل واحد من رجال بني اسرائيل رغيف خبز وكاس خمر وقر س زبيب ( ٢١ صم ٢ : ١٩ و ۱ اي ۲ : ۲) وما وجه اهدا و زق الحمر الى داود ( ۲ صم ۱۶ : ۱ ) وما وجه اسكاره لأوريا ( ٢ صم ١١ : ١٣ )أفلا يصح الاحتجاج بذلك لجواز شرب الحمركما ينقل عن المسيح الاحتجاج لجواز أكل تلاميذه من الزرع في يوم السبت باكل داود من خـبز التقدمه الذي لا يحـل الا للكهنه (مت ١٨: ١-٢٥) . \* . وايضا ما معنى المنقول من جلوس المسيح ووالدته وتلاميذه في قانا الجليل في مجلس المرس الذي تسكب فيه الحمر وتدار الراح في الاقداح . حتى يفعل السكربالالباب مايفعل . وينال من العقول ما ينال . ولم يكف ذلك حتى طلبت منه والدته اذ نفذ الحمر ان يصنع لهم بمعجزة خمرا فعمل لهم ستة اجران من الحمر الجيــد وسقوا منه . وكان ذلك بعد ان اعتمد من يوحنا بمعمودية التوبه . ونزل عليه الروح القدس . وتبعه اندرواس . وبطرس وننثائيل . وفيابس . (انظر الى ثالث متى والثاني والثالث من يوحنا ) . \* . وايضا ما معنى المنقول عن كلام المسيح في شأن جيله في سابع لوقا ٣٢ يشبهون اولادا جالسين في السوق ينادون بمضهم بمضاويقولون زمرنا لكم فلم ترقصوا نخنا الم فلم تبكوا ٣٣ لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا

فتقولون به شیطان ۴۶ جاء ابن الانسان یاکل ویشرب فتقولون هوذا انسان اكول وشريب خمر . ونحوه في حادي عشر متى \* او ليس صريح مذا الكلام وفحواه ان المسيح وحاشاه كثير الشرب للخمر المسكر بخلاف يوحنا \* وايضا ما معنى المنقول من قوله لتلاميذه بعد أن شرب من الكاس واعطاها لهم. واقول لكممن الآن لااشرب من نتاج الكرمه هذا الى ذلك اليوم حينما اشربه معكم جديدا في ملكوت ابي ( مت ٢٦ : ٢٩ ومر ١٤ : ٢٥ ولو ٢٢ : ١٨ ) حيث عبر عن الحمر في هذاالكلام بعد ان شربها تعبير الشريب المغرم بها المودّع لها المتألم على فراقها ٠ \* ٠ وايضا ما معنى المنقول عن الرسل من حصرهم اللازم على الامهاجتناب ماذبح للاصنام والدم والمخنوق والزنا (اع ٢٥ : ٢٩ ) – ﴿ – وَانَ اقترحت فوق هذا من صراحة المهدين ففي ثاني عشر التثنيه ١٧ لايحل لك ان تأكل في ابوابكء شرح خطتك و خرك وزيتك – ١٨ بل امامالرب الهـك تاكلها في المكان الذي يختاره الرب \* وفي رابع عشر التثنيه ٢٣ وتاكل امام الرب الهك في المكان الذي يختاره ليحل اسمهُ فيهِ عشر حنطتك وخمرك وزيتك-٢٤ ولكن اذا طال عليك الطريق حتى لا تقدر ان تحمله – ٢٥ فيعه بفضه وصر َّ الفضه في يدك واذهب الى المكان الذي يختاره الرب الهك ٢٦ وانفق الفضه في كل ما تشتهى نفسك من البقر والغنم والحمر والمسكر وكلما تطلب منك نفسك وكل هناك امام الرب الهك وافرح انت وبيتك – \* – حتى جرى اليهود بعد رجوعهم من سبى بابل على تقديم رفائع الحمر وعشر الخمر الى بيت المقدس حسب الشريعه ( انظر نح ١٠ : ٣٧ و ٣٩ و١٣ : ١٢ ) \* فان قلت \* لا اكتفى بهذه الصراحه حتى يحضر الاكه في مجلس الشرب ويسقى الناس الحمر

بمجلس انبيانه و رسله \* قلت \* ان من اعمك تقتضي وقوع ذلك فان الذي زعمت في مقدمة الجز الاول من كتابك وغيرها أن الأله الذي توشح الطبيعة البشريه ليرفع قدرها قد ذكر الكتاب الذي تحامى عن الحدشة في الهاميته انه قد جلس في قانا الجليل في مجلس الشرب والسكر هو وعدة من رسله وستى الداس زيادة على خرهم اذ عمل لهم بمعجزة ستة اجران من الحمر من اللهم اني اعوذ بقدسك وجلال وجهك من التعرض لمثل هذا لغير الجدل الذي تدعو اليه ضرورة الوقت ومعارضة فلتات الاوهام ارشادا لعبادك المفرورين الى الهدى والصواب \* فاقول للمتكلف ليعتبر السامع \* افتقول ان التورية والانجيل ناطقان بان الحمر حرام قطعا ويكون كل هذا فيهما ، ام تقول ان هذا كله مدسوس في المهدين ليسمن الوحي وكلام النبوة في شي ام تقول ان المهدين غير خالين من التناقض والأضطراب والتهافت \*

واما قول المتكلف يه ١ ج ص ١٤ اماالمسيح فلم يشوب ( اي منالخمر ) الآشيثا لايعتد به في عيد الفصح مرة في السنة حسب شريعة موسى

فهو قول مخالف للأناجيل الرائجه في دلالتهاعلى ان المسيح وحاشاه شريب خمركا تقدم اي كثير الشرب لها . وكونه حضر مجلس المرس المعقود لشرب الحمر وعربدة السكر هو وعدة من تلاميذه وزادت في الطنبور ئغمه اذ ذكرت انه عمل لهم بطلب والدته ستة اجران من الحمر الجيد وحاشا قدسه من هذا كله - \* - وايضا اين يوجد من شريعة موسى حكم شرب الحمر في عيد الفصح اوليست التورية الرايجة هي التي يزعمون انها كتاب شريعة موسى وان كل ما لم يذكر فيها لاحقيقة له واما قول المتكلف عقيب كلامه المتقدم . فكان كل واحد من بني اسرائيل

فتقولون به شیطان ۴۶ جاء ابن الانسان یاکل ویشرب فتقولون هوذا انسان اكول وشريب خمر . ونحوه في حادي عشر متى \* او ايس صريح هذا الكلام وفحواه ان المسيح وحاشاه كثير الشرب للخمر المسكر بخلاف يوحنا \* وايضا ما معنى المنقول من قوله لتلاميذه بعد أن شرب من الكاس واعطاها لهم. وأقول لكممن الآن لااشرب من نتاج الكرمه هذا الى ذلك اليوم حينما اشربه معكم جديدا في مذكوت ابي ( مت ٢٦ : ٢٩ ومر ١٤ : ٢٥ ولو ٢٢ : ١٨ ) حيث عبر عن الحمر في هذاالكلام بعد ان شربها تعبير الشريب المغرم بها المودّع لها المتألم على فراقها . \* . وايضا ما معنى المنقول عن الرسل من حصرهم اللازم على الاممهاجتناب ماذبح للاصنام والدم والمخنوق والزنا (اع ٢٥ : ٢٩ ) – ﴿ – وان اقترحت فوق هذا من صراحة المهدين ففي ثاني عشر التثنيه ١٧ لايحل لك ان تاكل في ابوابكء ثمر حنطتك و خمرك وزيتك – ١٨ بل امامالرب الهـك تاكلها في المكان الذي يختاره الرب \* وفي رابـع عشر التثنيه ٢٣ وتاكل امام الرب الهك في المكان الذي يختاره ليحل اسمهُ فيهِ عشر حنطتك وخمركُ وزيتك ٢٤٠ ولكن اذا طال عليك الطريق حتى لا تقدر ان تحمله – ٢٥ فبعه بفضه وصرُّ الفضه في يدك واذهب الى المكان الذي يختاره الرب الهك ٢٦ وانفق الفضه في كل ما تشتهي نفسك من البقر والغنم والحمر والمسكر وكلما تطلب منك نفسك وكل هناك امام الرب الهك وافرح انت وبيتك – \* – حتى جرى اليهود بعد رجوعهم من سبى بابل على تقديم رفائع الخمر وعشر الخمر الى بيت المقدس حسب الشريمه ( انظر نح ١٠ : ٣٧ و٣٩ و١٣ : ١٢ ) \* فان قلت \* لا اكتفى بهذه الصراحة حتى يحضر الآله في مجلس الشرب ويسقي الناس الحمر بمجلس انبيانه ورسله \* قلت \* ان من اعمك تقتضي وقوع ذلك فان الذي زعمت في مقدمة الجز والاول من كتابك وغيرها أن الأله الذي توشح الطبيعة البشريه ليرفع قدرها قد ذكر الكتاب الذي تحامى عن الحدشة في الهاميته انه قد جلس في قانا الجليل في مجلس الشرب والسكر هو وعدة من رسله وسقى الراس زيادة على خرهم اذ عمل لهم بمعجزة ستة اجران من الحمر ووله وبهك من الجران من الحمر والمهم اني اعوذ بقدسك وجلال وجهك من التعرض لمثل هذا لغير الجدل الذي تدعو اليه ضرورة الوقت ومعارضة فلتات الاوهام ارشادا العبادك المفرورين الى الهدى والصواب \* فاقول للمتكلف ليعتبر السامع \* افتقول ان التورية والانجيل ناطقان بان الحمر حرام قطعا ويكون كل هذا فيهما و ام تقول ان هذا كله مدسوس في العهدين ليسمن الوحي وكلام النبوة في شي وم تقول ان العهدين غير خالين من التناقض والأضطراب والتهافت \*

واما قول المتكلف يه ١ ج ص ١٤ اما المسيح فلم يشوب ( اي من الخمر ) الآشيئا لايعتد به في عيد الفصح مرة في السنة حسب شريعة موسى

فهو قول مخالف للأناجيل الرائجه في دلالتهاعلى ان المسيح وحاشاه شريب خمر كما تقدم اي كثير الشرب لها ، وكونه حضر مجلس المرس المعقود لشرب الحمر وعربدة السكر هو وعدة من تلاميذه وزادت في الطنبور نغمه اذ ذكرت انه عمل لهم بطلب والدته ستة اجران من الحمر الجيد وحاشا قدسه من هذا كله - \* - وايضا اين يوجد من شريعة موسى حكم شرب الحمر في عيد الفصح اوليست التورية الرايجة هي التي يزعمون انها كتاب شريعة موسى وان كل ما لم يذكر فيها لاحقيقة له واما قول المتكلف عقيب كلامه المتقدم ، فكان كل واحد من بني اسرائيل

يشرب شينا طفيفا لايعتد به في هذا العيد تذكاراً لمراحمه تعالى

فيحق ان يقال فيه ان سكر بني اسرائيل الذي استغاث منه اشعيا النبي في الثامن والعشرين من كتابهِ وذكر ان الانبياء والكهنة ابتلمتهم الحمروتاهوا من المسكر حتى ضاوا في اارو ايا وقلقوا في القضاء . ايضاكان كله تذكارًا لمراحمه تعالى · \* · وعبد بنو اسرائيل العجل تذكارا لمراحمه تمالى ﴿ وزنوا بِينات موابِ وذبجوا لاَّلْمَتُهُن تَذَكَارًا لِراحِمُهُ تَمَالَى ﴿ وعبدوا البعلوالعشتاروت وآلهة الكنمانيين وغيرهم تذكاراً لمراحمه تعالى \* وذبحوا اولادهم للأصنام تذكارًا لمراحمه تعالى \* وجعلوا بيوت المأبونين عند بيت الرب تذكارًا لمراحمه تعالى وخربوا بيت المقدس ونجسو هتذكارًا لمراحمه تعالى \* وتمادوا على ارتداداتهم واحوالهم المذكوره في المقدمـــة الخامِسه تذكارًا لمراحمه تعالى واظرف من هذا كلهُ ان المتكلف كِانشاعرا بما في العهدين من تاويث قدس الانبياء وخصوص المسيح من شرب. الحمر فحاول ان يموه على البسطاء المغفلين ويلوث قدس خاتم المرسلين بشربها فتشبث لذلك باخبار آحاد لم يتحقق سندها ولم يفهم مدلولها \* ولو انها صحت وكانت لها مداخلة في اصول الدين لكانت اجنبية عـن مقصوده المتنععليه

فقال يه ١ ج ص ١٣ ان محمدا شرب الخمر – وذكر عن ابن عباس اندسول الله صلى الله عليه وآله اتى السقا، في محه وقال اسقوني من هذا فقال العباس الا نسقيك مما في البيوت فقال صلى الله عليه وآله لا واكن اسقوني مما يشرب منه الناس فأتي بقدح من نبيذ فذاقه فقطب ثم قال هلموا وصبوا فيه الما، ثم قال زد فيه مرة او مرتين او ثلاثا ثم قال اذا صنع احد منكم هكذا فاصنعوابه هكذا

وذكر عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وآل عطش وهو يطوف بالبيت فأتي بنبيذ من السقايه فشمه ثم دعا بذنوب من ماء زمزم ( اي دلو ) فصب عليه بنم شربه فقال له رجل احرام هذا يارسول الله فقال لا

وهو الطرح. قد كان النبيذ على قسمين « احــدهما » ان يطنح التمر او الزبيب في الما في الاواني التي تصبُّر على التادِي الى ان يبلغ حدالاسكار كاواني الدبا وهــو القرع اليــابس . والمزفت وهني اوان تطلي بالزفت . والحنتمه وهي اوان خزفيه تدهن بالقلى ونحوها فيترك زمانا طويلا الى ان يبلغ حد الاسكار ، وثانيهما » ان ما الحجاز كان مرا مضرا فيطرح فيه لمداواة طعمه وطبعهِ ما يتمكن الاعرابي منهُ في ذلك الزمان وهو قليل من التمر فان ترقى فالزبيب بمقدار الكف او اقل يطرحونهُ في السقام غدوة فيشربونهُ عشياويطرحونهُ عشيا فيشربونهُ غدوه ، حينا يو ثر طعم التمرأ والزبيب في الما علاوة ما . وقد تضافرت الأخبار الكثيره بان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن نبيذ الدبا والمزفت. والحنتمه بسبب انه يصبر عليه حتى يبلغ حد الاسكار ويرخص في نبيذ الاسْقيه وهو ان يطرح في السقاء كف ونحوه من التمر الاالزبيب فيشرب في يومه او صبيحة ليلته حينها يطيب طعم الماء بجلاوة التمر او الزبيب. لأنن اسقية البيوت لا تحتمل أن تشغل زمانا طويلا بالنبيذ. ولا تقوى على بقائه الى ان يختمر ويتعفن ويبلغ حد الاسكار \* انظر الى مسند احمد وغيره من كتب الحديث \* فعلى المتكلف في تشبثه بما ذكر من الحديثين ان صحا في الجامعة الاسلاميه ان يمين دلالتها على ان النبيذ المذكور فيهما كان من القسم المسكر المخمر لا الذي ذكرنا انه يطرح فيه قليل من التمر او الزبيب احض تطيب طعم الماء على عادة اهل الحجاز - \* -ونحن نقول أن المتغين كون النبيذ فيهما من هذا القسم لاالقسم المسلكر

لوجوه \* اولها \* انه او كانت في مكة مصانع للنبيذ المسكر كمصانع الوجوه \* اولها \* انه او كانت في مكة مصانع للنبيذ المسكر كمصانع وروبا و لما وسعت كفاية الألوف العديده من الحجيج في الايام الكثيره وهو يعطى مجانا لهم و كيف يقوى العباس على ذلك \* وثانيها \* ان السقايه في مكه كانت لأ روا الحجيج من العطش لاأنها حانوت خار \* وثالثها \* ان هذه الواقعه ان كانت فاغا تكون بعد فتح مكه في اواخر ايام النبي (ص) ومقتضى الاخبارالتي يذكرها المتكلف (يه ١ ج ص٣٧ و ٢٤) ان الحمر حرمت في اوائل الهجره وفي ما ذكره عن ابن مسهود ان رسول الله (ص) قال فيا شربه انه ليس مجرام و مع ان حرمة النبيذ المسكر كانت حينئذ مقررة معلومة في الأسلام \* ورابعها \* الذي يكشف الحجاب ماصح نقله عن جعفر الصادق وهو الأمام السادس من اهل البيت حيث قال في نبيذ السقايه ان العباس كانت له حبله وهي الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة فيشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه غدوة يريد ان يكسر به غلظ الما على الناس

واما سرتقطيبه صلوات الله عليه في رواية ابن عباس فليس لان النبيذ الذي اعطي له كان من القسم المسكر . بل لان حلاوة التمر والزبيب كانت زآنده على المتعارف . من نبيذ الاسقيه . فان الحلاوة اذا ظهر اثرها مع مرارة الماء كانت من المهوعات . فزاد عليهامن الماء الى ان ردها الى النحو المتعارف . وارشدهم الى انهذا هو الذي ينبغي ان يكون عليه هذ النحو من المشروب لاصلاح طعم الماء : ولو تنزلنا وفرضناان النبيذ المذكور في الروايتين كان من القسم المسكر لكانتا دليلاعلى انه صلوات الله عليه كان يعاف المسكر ويشمئز ويقطب وجهه الشريف منه . ولم يشربه الشعليه كان يعاف المسكر ويشمئز ويقطب وجهه الشريف منه . ولم يشربه حتى اخرجه عن موضوعه وصورته باراقة الماء الكثير عليه . . . . . افبهذا

يتشبث الكاتب ويقول بملي فه ومهوى قلمه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسام شرب الحمر ... وقدفات المتكلف الشنفان في اخبار الآحاد التي لاتقيم لها الجامعةالاسلامية وزنا مايساعفه على مقصوده بعض المساعفه فقد روى في مسند احمد ان رجلاكان اذاقدم المدينة اهــــدى لرسول الله (ص ) خمرا فقدم مرة ومعه زق خمر ليهديه الى رسول الله (ص ) فقيل له ان الحمر قد حرمت . ولكن ماذا يعمل الوهم من هذا الخبر في مقابلة متواترات الآثارومعلومات السير بان قدس رسول اللهلاتحوم حوله هذه الاوهام وقد جا. عنه صاوات الله عليه في مستفيض الحديث من طريق اهل البيت قوله (ص) اول مانهاني عنه ربي شرب الحمر وعبادة الاوثان . وكفياك أن مشركي قريش والعرب قد تمحلوا في تكذيب رسول الله وكابروا الوجدان وغالطوا العيان بدءواهم انه صلوات الله عليه مجنون ولوانه صلوات اللهءليه كان يمكن ان يرمى بشرب الخمر والمسكر لتيسر لهم ان يقواوا بلا مكابرة للوجدان ان ادعاءه (ص) للرسالة والوحي انما هومن سورة الخمروعربدة السكر وخيالات الخيار . ولكنه كان صلوات الله عليه ولم يكن لقائل فيه مغمز فياذا الرشد والفكر الحر الـذي لم يستأسر للعصبية والتقليد . سألتك بفضيلة الصدق وشرف النفس هل كان من أارشد وادب المكاتبآن يتغاضى هذا المتكلفءما لوثت بـــه الكتب الإلهاميه في نحلته قدس الانبيا وخصوص المسيح بشرب الخمر وحضور مجلس السكر صريحًا . ويتشبث لتلويث قدس رسول الله بهذه الاوهام . ولقد شذبنا الكلام عن وضع المقدمه ولكنه بفضل الله لم يشذعن احقاق الحق والهدى الى الرشد

﴿ الفصل الثالث في شأن ابرهيم وما قيل فيه ﴾

اما رسالته فني القرآن الكريم بقوله تمالى في سورة الحديد ٢٦٠ وَلَقَدْأَرْسُلْنَانُوحًا وِإِبْرَاهِيمْ . وقوله تعالى في سورة مريم ٤٢ واذْكُرْ في الكتاب إِبْرَاهِيم إِنَّهُ كَانَ صدِّيقًا نبيًّا . وقوله تعالى في سورة البقره ١١٨ إني جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا - \* - واما دينه وايمانه فيكفي فيه من القرآن قوله تمالى في سورة الانعام ١٦٢ 'قــل ﴿ إِنَّنِي هِدَانِي رَبِي إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقَيَّم دينًا قيمًا ملَّةً إِبْرَاهِيم حنيفًا ومَا كانَ مِنَ ٱلمُشْرِكِينِ - \* - واما كتابه وِبعِضِ مَضَامِينَهُ . فقد اشار اليهِ بقوله تعالى في سورة النجم ٣٧٠ أمْ كُمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ٣٨ وإِبْرَاهِيمِ الَّذِي وفى – ٥٦ وفي سورة الاعلى بعد ذكر بعض المضامين العاليه ١٨ إِنَّ هذًا لني الصُّحُفِ الأُولَى صُحِفِ إِبْرُهيم وَمُوسَى . \* . وفي ثاني عشر التكوين أ وقال الرب لابرام اذهب من ارضك ومن عشير تكومن بيت ابيك الى الارض التي اريك ٢ فاجملك امة عظيمة واباركك واعظم اسمك وتكون بركة (ومقتضى الاصل المبراني وكن بركة ) ٣ والإدك مباركيك ولا عنك العنه وتتبارك فيك جميع قبائل الامم \* وفي سابع الاعمال عن قول استفانوس ٢ – ٤ ان هذا الخطاب كان حيناكان ابراهيم بين النهرين في ارض الكلدانيين قِبلها سكن ماذان \* وفي سابع عشر التكوين ٩ –١٤ وقال الله لأبراهيم وجمل له شريعة الختان وعهده ولذريتهِ وخدمهِ وعبيده • \* • وفي الثامن عشر عن قول الله ١٩ لأني عرفتهُ لكي يوصي بنيه وبيته من بعـــده ان يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا \* وهذا هو حقيقة الرساله في هذا المقام \* ويوضح امرها ما في السادس والعشرين من التكوين عـن قول الله لا سحق ٥ من اجل ان ابرهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي

اوامري وفرائضي وشرايعي \* وفي العشرين من التكوين عن قول الله لابي مالك ٧ ان ابراهيم نبي ، وفي العهدين خليل الله (٢ اي ٢٠ : ٧ واش ٤١ : ٨ ويع ٢ : ٣٣) - \* - واما ما ذكر في شأنه فقد قال الله في القرآن الكريم في سورة الانعام ٥٥ وَكَذَلِك نري إِبرَ اهِيم ملكوت السّمو ات والأرض و ليكون من الموقنين ٧٦ فلما جن عليه الليل السّمو ات والارض و ليكون من الموقنين ٧٦ فلما جن عليه الليل رأى كو كنا قال هذا ربّي فلما أفل قال لا أحب ألا فلين ٧٧ فلما رأى من الموقنين من الموقنين من الموقنين من الموقن الله أحب ألا فلين ٧٧ فلما ربّي فلما أفل قال لئن لم يهد في ربي لا كون من المقوم الطا لين من المقوم الطا ياقوم إني بري من من أنشر كون

قال المتكلف يه ١ ج ص ٢٠ ان عبارة القرآن ناطقة بوقوعه (يعني ابراهيم) في عبادة الاصنام

فاقول ان الآيات واضحة الدلالة على ان روئية ابراهيم للكوراكب وملكوت السموات والأرض كانت اول روئية منه لها فقال ما ذكره القرآن . فأماً ان يعتمد في ذلك على ماروي من ان امه ولدته في مغارة خوفا عليه من النمرود فلها ترعرع خرج من المغارة فرأى الكوكب الى آخر المذكور . او انها اول روئية كانت في ابتدا ، تمييزه حال طفوليت الذي التفت به الى عظمة شان العالم العلوي ، واجرامه ، وفضيلة اشراقها ونورها . فان الله علم منه أن فطرته السليمه في اول تمييزه قد اشعرته بان له الها صانعا وربا معبودا ولكنه بعد لم يوصله التدرب بالنظر ، والتقدم بالتمييز الى حق المعرفه ، ليقف عندها على اليقين ، فرحمه الله ولطف به واراه ملكوت السموات والارض ليكون بالتدبر والتدرب في النظر من الموقنين بالله ، فصار ينظر عند روئيها بالنظر الصائب ، ويسير متدرجا

الى حق المعرفة على جادة العسواب . فأدرك فضل العالم العلوي على السفلي ثم ادرك فضل النير على غيره . فأذرأى الكوكب النير وقفت به الطفولية وعدم التقدم بالتمييز عنده . فلما افل الكوك سدده فكره فقال لااحب الآفلينولايكونالألهمتغيرًا . ولمارأىالقمربازغا مشرقا يفوق نوره نور الكوك. وقفت بهِ الطفولية ايضا عنده · فلما افل ادرك انهُ ضال في نظره . فطلب الهدى من الهه . فلما رأى الشمس بازغة بنورها الباهر . وقفت به الطفولية ايضاً • فلما افات اوصله التدبر الى الحق اليقين مـن العرفان وخالص الأيمان . حتى لم يمض له يومان من اول تمييز الطفولية . . . ويكن ان يكون وقوفه المذكو روقوف شك . وحيرة . واستملام فيكون قوله هذا ربى على سبيل الاستفهام وقد اسقط حرف الاستفهام من الآيات جريا على المتعارف من لسان العرب كما يشهد له الكثير من شمرهم ونثرهم . . والأقرب ان وقوفه المذكوركانوقوففرضوتقدير الى ان يحصل لهُ من النظر ما يكشف عن الحق المبين \* وعلى كل حال لم يقع من ابراهيم الشرك القبيح المعاقب عليه حتى لو قانا بان ماذكرناه في شانه كان في زمان مهلة النظر عند اول التكليف بالمعرفه . فان الانسان لم يخلق عارفا بالله من اول امره بل جمل الله له النظر لتحصل لـــه فضيلة الجهاد في سبيله – \* – فان قات من اين لك هذه الوجود في الآيات وهل هي الا احتمال وتخمين \* قلت \* يدل عليها سوق الآياتوالمتكرر في القرآن من قولهِ تعالى في وصف ابراهيم ( ومَا كانَ مِنَ المشركِين ) ثم اقول هب ان هذه الوجوه احتمالات لادليل عليها . ولكن مع قيامها كيف يتجه للمتكلف ان يقول غير متأثم ان عبارة القرآن ناطقـــة بوقوع ابراهيم في عبادة الأصنام · \* · وقال الله تعالى في سورة البقره

٢٦٢ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَ اهيم رَبِ أَرني كَيفَ تَحْيي الْمَوْتَى قَالَ اوَ لَمْ تُو مِنْ قَالَ بِلِي وَلَكُنْ ليطمئنَ قُلْبِي

فقال المتكلف في هذا الشان يه ١ ج ص ٢٠ س ٤ القرآن ناطق بانهيعني ابراهيم شك في قدرة الله

اقول ليت شوري اين سمع المتكلف ، وبصره ، وقلبه ، عدن قول ابراهيم . ولكن بلي ليطمئن قابي . افيشك عاقل بانهاذااجتمع العقل والحس على امركان أوقع في النفس واثبت في الاعتقاد . وادخل في الأطمئنان من المعقول الصرف \* وصريح الآية ان ابراهيم كان يطلب هذه المرتبة من الأطمننان والأيمان الكامل وان كان ايمانه بقدرة الله ثابتًا \* ولأجل ايمانه خلوص نيتهِ في طلب الأطمئنان. واكل افراد الأيمان اعطاه الله مراده فقال تعالى له خذ اربعة من الطير فصرهن اليك الآيه . \* . فانظر ياذا اارشد والفكر الحر الى ما ذكرناه في القرآن الكريموالى مافي الخامس عشر من التكوين ٧ وقال له ( اي الله لابراهيم ) اناالربالذي اخرجك من أوراا كلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترشها ٨ فقال ايها السيد الرب عاذا اعلم اني ارثها · \* · وقل اي المقامين اولى بان يكون شكا في قدرة الله وصدقه في وعده \* فهل هوماذكر في القرآن الكريم من طاب ابراهيم الأطمننان واعلى مراتب الأيمان زيادة على ايمانه المطلوب في شأن المعاد العظيم امره \* ام هو ما ذكر في التورية في شأن اعطاء الله ارض الكنمانيين لأبر اهيم ليرثها فقال ابر اهيم باذا اعلم اني ارثها . فانه صريح في انه لا يحصل له العلم . بمجردة ول الله لا يحتاج في ذلك الى شاهد يوجب له العلم بقدرةاللهعلى ذلك اوصدقه في وعدممع ان اعطاء الأرض لقوم بدل آخرين امرسهل على التصديق · \* · ثم انظر ايضا استطر ادا وتتميا لمتعلقات المقام

في انتظام البرهان المذكور في القرآن على احيا. الموتى لأجـل اطمئنان ابراهيم ومناسبته للمبرهن عليه بقوله تعالى فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءًا ثم ادعهن ياتينك سعيا ، حيث اقام جل شأنه الحجة الحسية على احياء الموتى بعد تفرق اوصالهم باحياءالطيور بعد موتها وتفرق اوصالها على النحو العجيب والأعجاز الباهر \* وامعن النظرفي البرهان المذكور في خامس عشر التكوين ليحصل العلم لأبراهيم بصدق وعد الله له بانه يرث ارض كنمان وقدرته على ذلك ٩ فقال له خذ عجلة ثلثيه. وعنزا ثلثيه . وكبشا ثلثيا . ويمامة وحمامه ١٠ فاخذ هذه كلها وشقهامن الوسطوجعل شق كل واحد مقابل صاحبه واما الطير فالميشقه ١١ فنزلت الجوارح على الجثث فكان ابر اميز جرها ٠٠٠ وقل ماذا يفهم مداليل هذه الفقرات من حاصل امر الله وبرهان على صدقه في وعده وقدرته واي نتيجة فيها مناسبة للمقام افلا تجدها حكاية بترا. لا يفهم لها اول من آخر ولاحاصل ولا فائده افهكذا كلام الله العليم الحكيم . \* . هذا واما ما تشبث به المتكلف (يه ١ ج ص ٢٠ س٧) من الرواية عن قول رسول الله نحن اولى بالشك من ابراهيم . فيكني في ردهامخالفتهالنص الكتاب بايمان ابراهيم فيقوله تعالى او لم توءمن قال بلي واكن ليطمئن قلبي . فهذهالروايه كلاشيء \* وقال الله تعالى في سورة الانبياء ٣٣ قالوا أأنت فعات هذاباً لمتناياً ابر اهيم ؟ ٦ قال بل فعله كبير هم هذا فاستاوهم ان كانو اينطقون . فقال المتكلف يه ١ ج ص ٢٠ س ٧ ورد فيالقرآن انه ( يعني ابراهيم ) كذب قلنا ان قول ابراهيم بل فعله كبيرهم لم يخرج مخرج القطع والاخبار الجدّي بلهو للتوبيخ والتبكيتاذ هومعلقعلي قوله انكانوا ينطقون وحاصله توبيخ المشركين على عبادة الاصنام . واصنامكم انكانو اينطقون

ويماكرون حراكافقد فعله كبيرهم اذلاوجه لنسبة هذا الفعل الي دونه مع عدم المشاهده وان كانو اجماد افلم تعبدون جماد الاينطق \* ومن المعلوم ان الخبر المعلق على امر يعلم المتكلم والمخاطب انه غير واقع ليس خبرا جديا حتى يقال انه صدق اوكذب \* فان قلت \* ان هذا احتمال محض في الآيه \* قلت . اولا كونه احتمالا كاف في بطلان قول المتكلف وورد في القرآن ان ابراهيم كذب . وثانيا . ان دلالة العقل والنقل على عصمة النبي تعين دلالة الآية عليه وكونه المراد منها خصوصا مع صلاحية التركيب بدون تجوز اوخروج عن القانون \* واما الرواية التي ذكرها المتكلف في كذب ابراهيم ثلاث مرات فلا يصح بها الجدل للمسلمين لما ذكرناه في المقدمة السابعه . \* . وقال الله تمالى حكاية عن ابراهيم في سورة الصافات ٨٦ فَنَظَرَ نَظْرَةً في النَّجُوم ٨٧ فقالَ إِني سَقِيمٍ . وقد تشبث المتكلف ههنا( يه ١ ج ص٢٠) برواية استنتج منها ان ابراهيم فعل حراما بنظره في علم النجوم وكذب بقولهِ اني سقيم . ولا يخفي ان الروايه لا يصح بها الجدل للمسلمين في جامعهم بجكم المقدمة السابعه . أماالآية الأولى لا تدل الأعلى انابراهيم نظر نظرة في النجوم لا في عامها الذي لا يعلم انهُ هل كان في زمانه محرما حتى عليه ام لا . ولعلما كان نظره في النجوم نظر تفكر وتأمل في شأنهِ كما هو المعتاد للمتفكرين في شو ونهم من نظرهم الى السما. والى الارض ونحو ذلك كما يحكمي عن المسيح لما اتاه اليهود بالزانية ليرجمها انحني الى الأسفل وكان يكتب باصبعه على الأرض (يو ٨: ٦) واما قولهُ اني سقيم فمن اين يمام من القرآن انهُ كان كذبا ولماذا لا يحمل على حقيقته • \* • وفي الثاني عشر . والعشرين من التكوين ان ابراهيم قال عن ساره امرأته انها اخته لكن العشرين من التكوين عن قول ابراهيم ١٢وبالحقيقةايضا

هي اختي ابنة ابي غير انها ليست ابنة امي فصارت لي زوجه وعلى ظاهر هذا لم يكذب بقولهِ انها اخته نعم قوله انها اخته وسيكوته عن جهة الزوجيه خصوصا مع شهادة المقام بانكار كونها امر أته وتعريضهالطمعالفير فيها يمكن ان يكون مما اباحته ضرورة الوقت لأبراهيم حفظا لنفسهِ او انه كذب على الوحى لعصمة ابراهيم

﴿ الفصل الرابع في ذكر اسحق وما جا. في شأنه ﴾

اما نبوته فيكنى فيها من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة مريم ٥٠ وَوَهُبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَ كَالَّ حَمَلْنَا نَبِيًّا . وفي سورة النساء ١٦١ وَأُوحِينَا إِلَى إِبرَاهِيم وَإِسْماعِيل وَإِسْحَقَ ويعْقُوب ٠ \* ٠ وفي السادس والعشرين من التكوين ٢ و ٢٤ ان اسحق ظهر له الله وكلمه بما كلمه – \* – واما ما ذكر في شأنه فني السادس والعشرين من التكوين ٧ انهقال عن امر اتهانها اخته \* وهو خلاف الواقع لانها بنت ابن عمهِ بتوثيل ابن ناحور من مَلكه بنتهاران( تك ١١ : ٢٩ و ٢٠ : ٢٠ ) وكانهذا القول منه مخافة من القتل فيمكن ان يكون جائزًا لضرورة الوقت . ويمكن ان يكون كذباعلى الوحي لماذكر ناهمن عصمة النبي وعلى هذافلاوجه انالوقيعة بقدسي اسحق لأجلهذا الامكانان يكون مباحا لضرورة الوقت ولماذا لا يكون ذلك في اقل الأمر احتمالا مانما لاهل الكتاب عــن الاقدام على قداسة الانبياء الصالحين افلا ترى مانقله في اظهار الحق عن القسيس . وليم اسمت . من علما. بروتستنت في كتابهِ المسمى بطريق الاوليا. وكيف قد اطال لسانه على ابراهيم . واسحق . من اجل ما نقل عنهما من قولها عن امرأتيهما انهما اختاها

فقال في شان ابراهيم ص ٩٩ لعل ابراهيم لما انكر كون ساره زوجة له في الرة

الاولى عزم في قلبة انه لا يصدر منه مثل هذا الذنب اكنه وقع في شبكةالشيطان السابقة مرة اخرى بسبب الغفله . وقال في شان اسحق ص ١٦٨ زلَّ ايمان اسحق لانه قال لزوجته انها اخته و ص ١٦٨ يا اسفا انه لايوجد كمال في واحد من بنيآدم غير الواحد العديم النظير والعجب ان شبكة الشيطان التي وقع فيها ابراهيم وقع فيها اسحق ايضا وقال عن زوجته انها اخته فيا اسفا ان امثال هو ولا المقربين عند الله يتاجون الى الوعظ ، \* . وقال المتكلف يه ١ ج ص ١٩ في شان ابراهيم ولاينكز انه ترك الاولى لضعف الطبيعة البشريه فالمولى سبحانه وتعالى هو الكامل وحده والنقص ملازم اكرل انسان مهاكان \* وقال في شان اسحق ص ٢١ فاذا كان عذا حال خلينه فلم يقو على التجربه لضعف الطبيعة البشريه

فاقول ليت شعري اذ بنوا على صحة هذه القصص وانها من الوحي الصادق فلهاذا لم يحتملواان مثل هذا الكذب كان على وجه من الضروره بجيث يكون مباحا او واجبا على مثل أبراهيم واسحق حفظا من الهلكة والقتل لنفس النبي الذي يفدى بجملة الناس • \* • هب انه لا يجوز مثله في شرعنا ولكن لماذا لا يكون مباحا في شرع ابراهيم واسحق خصوصا مع قولهم لم تكن شريعة لاقدما • قبل موسى فينحصر تحريمه عليهم مجكم العقل بقبح الكذب وان قبحه مع الضروره وخوف القتل على النبي غير معلوم ولماذا لا يحتملون ذلك فيتقون الله من الوقيعه في قدس الانبيا • \* فيقولون الكذب بجسب كل حال و كل شريعة لا يكن ان يكون غير قبيح وجائزا او واجبا لأجل بعض الضرورات والدواعي الراجحه \* غير قبيح وجائزا او واجبا لأجل بعض الضرورات والدواعي الراجحه \* الذا فكيف امر الله موسى وشيوخ بني اسرائيل بمقتضى نقل التورية الرائجة ان يكذبوا على فرعون • ويقولون لهان آله العبرانيين التقانا فالآن نذهب سفر ثلاثة ايام في البريه ونذبح للرب الهنا ( خر ٣ : ١٨ ) فعمل نذهب سفر ثلاثة ايام في البريه ونذبح للرب الهنا ( خر ٣ : ١٨ ) فعمل

موسى بهذا الأمر وزاد على قول الله بقوله لئلا يصيبنا بالوباء او بالسيف (خره: ٣)وبقوله لأن لنا عيدا للرب (خر ١٠: ٩) مع ان الغرض الحقيقي والموعد بين الله وموسى غير هذا بل هو ذهاب بني اسرائيل الى ارض الموعد ارض الكنعانيين وما والاها وخلاصهممن عبوديةالمصريين ( انظر الى ثالث الخروج اقلاً ٨ و ١٧ ) وكأنى بالمتكلف وغيره يقول ان الغرضمن سفر الثلاثة ايامليس على ماهو المعروف من هذا التركيب بل المراد منه السفر الذي تقطع مسافته بالسير المتوالي الدائم في اثنــين وسبعين ساعه مثلا وهو صادق على السفر الى أرض الموعد فان اقرب ارض الكنمانيين الى رعمسيس منزل بني اسرائيل في مصر لايزيدمسافته عنها على الستين فرسخا اي ماية وثمانون ميلااعتياديا بكثير \* قلت \* لئن سامحناهم في صدق ذلك وجاز من الله وموسى ان يريدا هذا الغرض المعمى من هذه العباره البعيدة عنه جدا في المحاورات لاجل التعميه على فرعون وان فهم من الكلام ما هو المتعارف منه مما يخالف المراد . فلهاذا لا يجوز لأسحق ان يعمي مراده بقوله عن امرأته انها اخته ويريد انها اخته من حيث القبيلة والاتصال بالنسب سمى الادومي اخا للاسرانبلي باعتبار اجتماعهما في النسب بعيسو ويعقوب في اسحق ( تث ٢٣ : ٧ ) دع هذا وقل كيف جاز للمسيح ان يقول لأخوته حيث لم يكونوا يو منونبه اصعدوا انتم الى هذا العيد . انا لست اصعد بعد الى هذاالعيد لأن وقتي لم يكمل بعد . ثم صعد الى ذلك العيدبالخفاء ( يو ٧ : ١ - ١١) واما قول طريق الاوليا الايوجد كمال في واحدمن بني آدم غير الواحد العديم النظير \* فاقول فيه ويا أسفا وياليت كتبكم المنسوبه الى الالهام تركت قدس هذا الواحد عن الناويث كما سنذكر بعضه في الفصل الخامسعشر

في عصمة المسيح

وفي السابع والعشرين من التكوين ٢٥ ان يعقوب احضر لأسحق ابيه خمراً فشرب \* اقول قد تقدم في الفصل الثاني في عصمة نوح ما يتملق باضطراب المتكلف وتناقض العهدين في مسئلة شرب الحمر و فان قال المتكلف هنا كما قال في شأن نوح و أن اسحق شرب الحمر و لماافاق تاب من هذه الخطيئه و لم يعد و قانا له يا ايها الكاتب الماهر اين توجد توبة اسحق من العهدين

﴿ الفصل الحامس في نبوة يعقوب وما قيل في شأنه ﴾

اما نبوته فيكفي فيها من القرآن الكريم النص عليها مع نبوة ابيه اسحق كما تقدم في اول الفصل السابق • \* • وفي الخامس والثلاثين من التكوين ١ قال الله ليعقوب ٩ وظهر الله ليعقوب ١٠ وسماه اسرائيل ١١ وقال له . وكذلك تك ٢٨ : ١٣ – \* – واما ما ذكر في شــأنه \* فــفي السابع والعشرين من التكوين ما ملخصه ان اسحق امرعيسي ابنهالبكر ان يذهب الى البريه ويتصيد له صيدًا ويصنع لهُ اطعمة كما يحب ليباركهُ قبل ان يموت . فلما ذهب قام يعقوب بمشورة امه رفقة واخذ من الغنم جديي معز وصنع لأبيه طعاما . ولبس ثياب عيسي الفاخره . والبس يديه وملاسة عنقه جلودجديي المعز . ليزور على ابيه ان رقبته ويديه مشمرة على ماكانت عليه رقبة عيسو ويداه . وتقدم لابيه وقال كذبا . انا عيسو بكرك . قد فعات كا كلمتني . قم أجلس وكل من صيدي . لكي تباركني نفسك واحضر له خمرا فشرب وقال اسحق هل انت هو ابني عيسو . فقال يعقوب انا هو . فباركه اسحق ومن جملة البركه ان دعا له بكثرة 

والتزوير وكذب على ابيه اكثر من اربع مرات حتى اوقعه مع كبر سنه وذهاب بصره في اذى الارتماد العظيم جدا حيث علم بالخديمه تك ٢٧ : ٣٣ \* اقول قد قدمنا لك في الباب الأول من هذه المقدمة ما يــــدل باوضح دلاله على ان مثل هذه المخادعة والتزوير والكذب المتكررعلى الأبالنبي العاجز الكال البصر مناقضة لورو دالنبوه على يعقوب وخصوصا مع دلالة هذا العمل المذكور عنه على ضعف الايمان والمعرفة بالله بسبب البناء على ان بركات الله التي هي من مفاتيح النبوة وسلسلة عهده مع ابراهيم تستلب من الله ونبيه اسحق بمثل هذه المخادعات والتزويرات القبيحة . فلا بد من القول بكون هذه الحكايه ليست من الوحي ولاصادقه. مضافا الى سخافتها في نفسها ومنافاتها لجلال الله الحكيم النبي علام الغيوب \* لإنهُ ان فرضت هذه البركه وما يتبعها من الشوءون العظيمه مقدّرة من الله ليعقوب كما عن وحي ملاخي عن قول الله . احببت يعقوب وابغضت عيسو(مل ١ : ٢ و٣) وكما عن الوحيلاً مهما من قول الرب لها وهي حبلي بعماً. ان الكبير يكون عبدًا للصغير ( تك ٢٥ : ٣٣ ورو. ٩ : ١١ و ١٢) . \* . سألنا اهل العقول السليمه أنه هل يصح في حكمة علام الغيوبان يقدر هذه البركة التي هي زمام النبوه او نفسها لمن تنسب لههذه المخادعات والتزويرات والاكاذيب الناشئةعن ضعف الايمان والممرفة بالله . او عدمهما . كما ذكرنا مع ان اللسان الكاذب مكرهة للرب ( ام ٦ : ١٦ و ١٧ ) و كراهة الرب شفتا كذب ( ام ١٢ : ٢٢ ) و كيف يجتمع هذا مع كون الله احب يعتموب . وايضا في التاسع عشر مـن الأمثال ه المتكلم بالاكاذيب لاينجو ٩ المتكلم بالأكاذيب يهلك ٠ \* . قل فكيف قدّرتله هذه البركه العظيمة (انظر تك ٢٧: ٢٧ - ٣٠)- \* -هذا

وأنفرضأن امرهذه البركه موكول الى جعل اسحق وانها تكون حيثها يجعلها سوا. كان مخدوعا او مختارًا \* سألنا ايضا اهل العقول السليمه كيف يوكل الله العايم الحكيم امر هذه البركه مع عظيم شانها الى جعل اسحق مع ان اسحق اراد وعزم وجزم على ان يجعلها لعيسو مبغوض الله ثم جعلها توهما وانخداعا بالكذب ليعقوب بتوهم انه عيسو فاتبع الله اسحق على وهمه . افيعجز الله عن جعل البركة فى محلها . ولا يعلم حيث يجعل رسالته محدا العاقل عن كون هذه القصه خرافة مخالفة للعقل محمولة محدولة على الوحى

﴿ الفصل السادس في نبوة يوسف وما جاء في شانه ﴾

اما نبوته فيدل عليها من القرآن الكريم ذكر الله له في عدادالانبيا، الغين فضلهم على العالمين من ذرية إبراهيم انظر سورة الانعام ٨٤ – ٨٦ ونص على نبوتهم بقوله تعالى ٨٨ أو لَبُكَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُم الكتَابَ والحَكُم وَالنَّبُوّه ، \* ، واما ما جا ، في شانه فقد قال الله تعالى في سورة يوسف في شانه مع امرأة العزيز ٤٢ و لَقَدْ هَمَّت بهوهم "بها لولا أن دَأَى بُوهان دَبِه شانه مع امرأة العزيز ٤٢ و لَقَدْ هَمَّت بهوهم "بها لولا أن دَأَى بُوهان دَبِه

فقال المتكلف يه ١ ج ص ٥ ان القرآن نسب ليوسف ماهو منزه عنه بقوله ولقد همَّت به وهم َّبها اي قصدت مخالطته وقصد مخالطتها

قلت اولامن اين للمتكلف ان المراد قصد مخالطتها و لماذا لايكون المراد انه هم بها حزما و نحو ذلك من وجو ه المدافعه عن قداسته \* وثانيا \* ان قوله تعالى وهم بها معلق على عدم رو ويته لبرهان ربه الذي هو العصمه . فمنى الآيه انه لولاان رأى برهان ربه و كان معصوما لهم بها . لا جل وجو دالدواعي الكثير همن شبابه وجمال المرأة . ورغبتها فيه ، و خلو المكان ، والفتها \* ولعل المتكلف اغالم يذكر في نقله للا يه تتمتها وهو قوله تعالى لولاان رأى برهان

ربه لأجل التفاته الى أن التتمة تنقض غرضه خصوصا ما في التتمه من قوله تمالى كذلك لنصرف عنه السو، والفحشآ، انه من عبادنا المخلصين سيا وقد حكى الله عنه قبل الآية المذكوردقوله معاذ الله انه ربي احسن مثواي \* وحكى جل شانه عن المرأة ٣٣ انا راود ثه عن نفسه قاستَفصم ما الما راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين • \* • فصر احة القرآن تدل على نزاهة يوسف في هذه الحادثه مطلقا

﴿ الفصل السابع في رسالة موسى وما قيل في شانه ﴾ اما رسالته في القرآن الكريم فغنية عن البيان ، ويكفي مما يدل على بعثته ورسالته و كتابه ومعجزاته ودءوته ما اقتصه الله جل شانه في سورة الاعراف ١٠١ – ١٠٥ – ﴿ ولا حاجة الى بيان رسالته من العهدين فانها المعنوان والأساس لهما – ﴿ واما ما قيل في شانه فقد قال الله جل المعنوان والأساس لهما – ﴿ واما ما قيل في شانه في حين عَفْلَة مِنْ أَهْلَهَا فَوَجَدَ فيها رَجُائِن يقْتَمَلَان هذا مِنْ شيعتهِ وَهٰذا مِنْ عَدُوه فاستَعَاثه الله عَلَى مِنْ شِيعتهِ على الله على الدي مِنْ عَدُوه فوكَنَ هُ مُوسى فَقَضَى عليه قَالَ الله عَدَا مِنْ عَمَل الشَّيْطَان إِنَّهُ عَدُو هُ فَوكَنَ هُ مُوسى فَقَضَى عليه قَالَ هَذَا مِنْ عَمَل الشَّيْطَان إِنَّهُ عَدُو التَّهُو العَنُورُ الرَّحِيمِ فَا فَعَفَر لَه إِنَّهُ هُو العَفُورُ الرَّحِيمِ

فقال المتكلف يه اج ص ١٤ فقتل القبطي مع انه لم يكن ذلك مباحا له ولم يكن قتله على سبيل الخطأ بل كان قتل عمد وعدوان لقول هذا من عمل الشيطان وقوله رب اني ظلمت نفسي وقوله في سورة الشعراء ١٩ فعَلْتُهَااذًا وأَنا منالضًا اين اقول لا يخفى ان بني اسرائيل حينئذ كانوا مو منين بالله موحدين له يعرفونه باسمه المقدس اهيه الدي اهيه ويهوه اله ابراهيم واسحق ويعقوب وهم شعب الله وانظر الى ثالث الخروج وابناء الله اي اولياء

( خر ٤ : ٣٣ ) وكان المصريون مشركين يعبدون البهائم ( خر ٨ : ٢٦ ) فلها رأى موسى الذي من شيعته في الدين مع الذي من عدوه في الــدين يقتتلان حسن منه دفاع المشرك عن الموحد فوكزه فقضي عليه. \* . ولاينيين من الآية انه وكزه ليقتله . بل سوقها يعطي انه اراد به مجرد الضرب للدفاع فصادف قتله خطأ . فيجوز في نفس الواقعه ان يكون دفاع موسى للقبطي جائزًا . ويجوز ايضا ان يكونقتله جائزًا . ولولأجل دفاع عابد الوثن عن الموحد . خصوصا والعادة تقضى ان يكون القبطي هو الظالم المعتدي لكون بني اسرائيل حيذنذ تحت عبودية المصريبين القاسيه . وهذا الدفاع والقتل كان على حين غفلة من اهل المدينه يمكن ستره في وقته نجيث لا يتعقبه ضرر فعلى ليكون حراما من هذه الجهه. ولكن كأن الافضل لموسى تركه ستراعلى نفسه المقدسه اوعلى بني اسرائيل من تجسس المصريين وتهمتهم او اخبار الأسرائيلي اذا غينب وساء خلتمه فلها مات القبطي وعلم موسى انه وقع في خلاف الافضل قال انه من عمل الشيطان ، يعني اغوا، المصري على العدوان او اغواء الأسرائيلي عملي المقاومه . او اقدامه على خلاف الأفضل ليثير الشيطان شر المصريين على بني اسرائيل فقال على وتيرة الصديقين الذين يفزعونمن تركهم الأفضل. ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي . ليمو د الى مقامه الرفيع . فغفر له . واما قوله فعلتها ادًا وانا من الضالين \* فلا دلالة فيه على انهُ فعل حراما لأنا قـــد قدمنا في الفصل الثاني من عصمة نوح ان المعنى الموضوع له لفظ الضلال بل والمستعمل فيه غير مختص بمعصية الله ومخالفة امره ونهيمه اللازمين بل هو اضاعة الطريق ويختلف باختلاف متعلقه. ومن الواضح ان النبي بعد ان يهديه الله بنور النبوة الى الحق اليقين . ويكشف له بمشاهداتها عن

اسرار اللاهوت والملكوت يرى انه كان قبلها كالميت الذي أحياه الله . والجهاد الذي نعشه بروح القدس . فيحق له ان يصف حاله فيما قبلها بالضلال الذي هو اضاعة الطريق عما اهتدىاليهِ بنور الوحى \* فالظاهر من سوق الآيه وما قبلها ان موسى لمااخبر فرعونبأنه رسول رب العالمين وامره بان يرسل معهُ بني اسرائيل التي عليه فرعون جملة من الكلام تتضمن امرين « احدهما » الامتنان عليه بتربيتهم وايوائهم له « وثانيهما » التهكم على دعواه الرساله وانكارها بأنهم هم الذين ربوه من الطفوليه ولبث فيما بينهم سنين من عمره وآخر امره كفر نعمتهم وفعل فعل الاشرار فقتل منهم نفسا فهتي جا ته النبوه . فاجاب موسى (ع) بما معناه اني في آخر مكشى معكم حينما فعات الفعله وقتلت النفس لم اكن رسولا بـــل كنت من الضالين عن هدى الرساله الى الحق اليقين . ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين . واما التربية والمكث بينكم فقد كان ذلك من آثار استعبادكم القاسى لقومي المو منين اولاد الانبياء . فتاك نعمة تمنها على ان عبدت بني اسرائيل انظر سورة الشعراء ١٥ – ٢٢ وهب ان ما ذكرناه مع وضوحه احتمالًا في الآيات والواقعه فالإذا لا يمنع المتكلف من أن يقول جازماً . أن قتــل موسى للقبطي لم يكن مباحاً ولم يكن خطأ بلكان قتل عمد وعدوان – \* – وقــال الله تعالى في سورة الشعرآ، حكاية عن موسى لما ارسله الى فرعون ١١ قَالَ رَبِّ إِنِّي اخاً فَ إِنْ يَكَذُبُونُ ١٢ و يُضِيقُ صُدَّ دِي و كَلْ يَنْطَلَقُ لِسَانِي فأرسل إِلَى هَرُون ١٣ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنَكُ فَاخَافَ أَنْ يَقْتُلُون ١٤ قَالَ كَلاَّ فَاذْهَبَا بآياتا اناً معكم مستمعون

فقال المتكلف يه ١ ج ص ١٤ ان هذا يدل على انه لما اصر الله موسى اعتذرعن

التوجه بسبب العقدة التي في لسانه وقتله احد المصريين فطلب من المولى ان يرسل الى اخيه هارون بان يبلغ الرساله والقصة مأخوذة من أتبوراة و الما دأب القرآن الاستخفاف بالخطايا فلم يذكر غضب الله على موسى كما ذكرته التوراة فموسى ترك الافضل

اقول ليس في الآيات شيءمن الدلاله على اعتذار موسى عن التوجه الى ما ارسل اليه . وانماكان كلامهُ هذا حرصا على حصول الغرض من رسالته وطلبًا لليقين بجصولهِ بابدًا. الموانع منهُ . ولم يطلب الرساله عنه الى هرون اذ لا دلالة في قوله ارسل الى هرون على طلب الاستبدال به بــل غاية وا يدل على طلب الرساله لهرون وان الموارد الآخر من القرآن لتشهد بانهُ طلب الرساله لهر و ن معه ليكون ذلك انجيح لحصول الغرض . فقد حكى الله عنه في سورة القصص قوله ٣٤ وَ هر ُونَ أَخِي ُهُوَ أَفْصَحُ مِنَّى لِسَانَا فأرْسَانُهُ معِي ردْءًا يصَدِّ قَني إِنِي اخَافُ أَن ۚ يُكَذِّبُون ۚ ٣٥ قَالَ سَلَشْدٌ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَفِي سُورَةً طَهُ ٣٠ وَاجْعَلُ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٣١ هُرُونَ اخي ٣٢ أشدُدْ بهِ أَزْرِي ٣٣ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ٣٦ قَالَ قَدْ أُوتِيت ُسو · ألكَ يامُوسى · \* · بل يدل في خصوص المورد ما تقدم من قوله تعالى . كلا . اي لا تخف من القتل ولا يصلون اليك بسو . فاذهبا با ياتنا . فان قوله تمالى فاذهبا با ياتنا . دال بو اسطة الفاء التفريعيه عــــــ ان الامر بذهابهما معا اجابة لمطاوب موسى وايتاء لسوءله بقوله فارسل الى هرون وكاشف عن أنَّ المطاوب لموسى هو ارسال هرون معه لا الأستبدال بهِ ولئن تنزلناً قانا لذي المءرفة افلا يكونماذكرنا في دلالةالا يات احتمالا يمنع المتكلف عن جزمهِ في دعواد . ولكنهُ قـــد امتلاً سمعــهُ وقابه من صراحة التورية الرائجة في نقلها استعفاء مو سي من الرساله باســان غير لين ولا موافق اللهُ د بفصار يحمل ذلك على عاتق القرآن وحاشاو كلا\* فني رابع الحروج ١٠ فقال موسى المرب استمع ايها السيدلست اناصاحب كلام منذ امس ولا اول امس ولا من حين كلمت عبدك بل انا ثقيل الفم واللسان١١ فقال لهُ اارب من صنع للأنسان فمَّا او من يصنع اخرس او اصم او بصيرًا او اعمى اما هو انا اارب ١٢ فالآن اذهب وانا اكون مع فهك واعلِّمك ما تتكام به ١٣ فقال استمع ايها السيد ارسل بيـــد مــن ترسل ١٤ فحمي غضب اارب على موسى وقال اليسهرون اللاوي اخاك انا اعلم انهٔ هو يتكلم الى آخره ٠٠ وانك لترى ان سوق الكلام القول المنسوب الي،وسي اخيرا ( استمع ايها السيد ارسل بيدمن ترسل ) يعطي ما معناه اني لا اعتمد على هذا الوعد ولا اصغى الى هذه الحجة بل اخترلرسالتك رسولا غيري . . وحق ان يحمى غضب الله لذاك اللهم اني اعوذ بك ان انسب مثل هذا لقدس رسولك وكليمك موسى. وأنانسب لجلال وجهكان ترسل من يرد عليك بمثل هذا الرد - \* - واما قول المتكاف فيما تقدم من كلامهِ . النا دأب القرآن الاستخفاف بالذنوب فنقول فيهِ أن القرآن الكريم كلام الله العليم الحكيم لم يجر على مجرى العهدين الرائجين في الوقيعة بقدس موسىوالانبيا ونسبة فضائح الذنوب والكفر اليهم. كاسنذ كربه ضه في هذه المقدمة انشاء الله . و لم يكن القرآن ليجمع على العقل والنقل بين المتناقضين . وهما الرسالة وقبائح الذنوب · \* · واما قولهُ ان موسى ترك الأفضل · فهو من الظرائف · افما ذكر عنهُ في التورية في خطابهِ مع الله يعد من ترك الافضل. أوان ترك الأفضل يستدعي غضب الله . ولعل المتكاف سمع من المسلمين بلفظ ترك الافضل ولم يصل الى حقيقة المراد منه – \* – واما ما ورد في القرآن الكريم في سورة الكهف ٦٤ – ٨٢ في الحـكاية عن شان موسى والرجل الذيآتاه

الله شيئامِن علم الغيب من قوله تعالى فو جدًا عبدًا مِنْ عِبَادِ نا آتينًا هرَ حَمّةً مِن عند ناوَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لدُّ نَاعِلْها . الى قوله تعالى وَ مَافَعَانُهُ عَنْ أَمِرٍ ي ذِلِكَ تِأْوِيلُ مَالْمُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صِبْرًا . فقد حاول المتكلف يه ١ ج س ١٤١ن يجمل فيه قد حا بقدس موسى وانى له ذلك . ولنكشف نقاب الغفلة عن وجه هذه الآيات . فلايذها عليك ان الله جلت عظمته وعظمت آلاوه . قد قد مرجمته وفضله على عباده حسبا اقتضته حكمته في خلقه فانعم على هذا العبد الصالح الذي يقال انه الخضر بشي من علم الغيب واسرار الحقائق . وانعم على موسى كليمه فخصه في ذاك المصر بسيادة الرسالة بالشريعه . وحقائق العرفان بالله وقوانين السياسة المدنية والسيطرة على تربية الناس وتاديبهم على ذلكِ بالدعوة اليه والاجراءله حسب فرصة الوقت من الاجراء بالقول والفعل وعلى حكمة التمدن من مراعاة ظاهر الحال . وحجبه عن عام الغيب الذي لا مسيس له مجكمة وظيفته . فلما اجتمع موسى مُسع ذلك العبد الصالح طلب منه أن يطلعه على شطر مما منحه الله من علم الغيب . ولم يتواطأ على ان يكون كل ذلك باسرار الافعال الجاريه بجسب ظواهرها على خلاف الشريعة التي جمل تبليغها وسيطرتها لموسى . فكان العبدالصالح يفعل الافعال على مقتضى حقايقها واسرارهاالغيبيه. وكان موسى يعترض فيها على مقتضى وظيفته في القوانين الشرعيه والسياسات المدنيه \* ولم يظهر من القرآن ان موسى كان مذعنا بعصمة ذلك العبد الصالح فيجميع افعاله عن الخطأ والجهل ليكون الاعتراض من موسى عليه منافياللا ذعان بعصمته فيسوغ لموسى السكوت عما يخالف ظاهره الشريعه الى انيخبره بسره الغيبي . ولم يظهر من القرآن ان ذلكِ الرجل كان دسولا وإجب العصمه . نعم يظهر من القرآن ان موسى كان معتقدا بصدقه في دعواه

بأن ما صدر من افعالهِ المشار اليها انما هو لكشف غيبي ووصول الى حقايقها لا لغفلة اوخطأ في شريعتها ٥٠٠ هذا ويجوزان يكون اعتراض موسى على وجه الاستعلام عن الحقيقه والاستكشاف لغيبها ويكون قوله ٠ شيئا أمرا ٠ وشيئا نكرا ٠ انما هو نجسب مزاعم الناس الذين لا يعلمون بجقيقة الرجل واطلاعه على بعض الغيب ٠ فلا ينبغي لغيبر المتسرع في غفلاتهان يتوهم في دلالة الآيات شيئامن القدح بقدس موسى المتسرع في غفلاتهان يتوهم في دلالة الآيات شيئامن القدح بقدس موسى من اقرال الهل عصره أومن خرافات اليهود فأنه لا وجود لها في التورية الدي هي اقدم كتاب في الدنيا

قات من این المتکلف حصر الحقائق والوقائع التاریخیه بما ذکرفی التوری ومن این له ان التوری اقدم کتاب فی الدنیا ، أفتقبل هذه الدعاوی الکبیره بلا بر هان مقبول ، و کأن المتکلف لا ینزه القرآن من الحرافات حتی یذکر ما فی التوری من من خوف الله من آدم ان یاکل من شجرة الحیوة لأنه صار مثل الله فی معرفة الحیر والشر (انظر تك ۳: ۲۲) واکل الملائکة من الزبد واللبن والعجل الذي قدمه لهم ابراهیم (تك ۱۸: الملائکة من الزبد واللبن والعجل الذي قدمه لهم ابراهیم (تك ۱۸: یطلقه فام یطلقه حتی بارکه (انظر حتی انه لم یقدر علی یعقوب فطلب منه ان یطلقه فلم یطلقه حتی بارکه (انظر تك ۳۲: ۲۲ – ۳۰) و مخادعة صفوره لله حین التقی موسی وطلب ان یقتله بعد ان ارسله ووعده (انظر خر ٤ لله حین التقی موسی وطلب ان یقتله بعد ان ارسله ووعده (انظر خر ٤ المحث الی سو و القاله

واماقولهُ تمالى في سورة الشعرا ٢٠٤ قَالَ كَلَمْ مُوسَى الْقُوامَا أَ نُتُمْ مُلْقُونَ فَلَم يكن قول موسى فيه لسحرة فرعون اذناً في السحر اوبعثاعليه ليكون قد

فعل حراماً بذلك كما زعم المتكلف . بــل انما حقيقته اختياره التأخر في القآنهاالعصاعما صمموا عليه من السحر بالقاء حبالهم وعصيهم كما يهيدهقولهُ تعالى ما انتم ملقون . اي ماانتم مصممون على القائه حيث جمعهم فر عون ليقابلوا بسحرهم معجزة موسى . ويكشف عـن ذلك قولهُ تعالى في سورة الأعرافُ ١١٢ قَالَ يا مُوسَىَ امَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أِنْ نَكُونَ نَحِنُ الْلَقِـينِ ١١٣ قَالَ أَنْفُوا . وفي سورة طه ٦٨ قَالُوا يا ُمو سَىَ إِمَّا أَنْ تُنْقِي وَإِمَّاأَنْ نَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَنْلِقِ ٦٩ قَالَ بِلْ أَلْقُوا . وانا لنسأل المتكلف من اين اخذ قوله قال علماء الاسلام انه اذن لهم في السحر . وان السحركانجائزا ولا تقل للمتكاف ان العهد القديم يذكر عن ايليا النبي انه امر انبياء البعل ( صنم ) ان يذبجوا له محرقة ويدعوا بأسم آلهتهم ففعلوا ذلك باقتراحه حسب العاده في عبادة المشركين من الصباح الى الظهر قائلين يابعل اجبناكل ذلك بمحضر ايليا وبني اسرائيل وزاد ايليا على ذلك بقوله ادعوا بصوت عال لأنهُ اله لعله نائم ونحو ذلك . كل هذاليظهر لهم معجزتهُ (١مل ١٨: ٣٠ - ٣٠) لانا نقول الك اولا لا قياس بين الامرين فان موسى لم يأذن بمقتضى القرآن بالسحر ولا اقترحه ابتداءً ولابعث عليه كما ذكرنا بخلاف ما يذكره العهد القديم عن ايليا من انهُ هو المقترح للمبادة الشركيه للبعل والباعث عليها مسماد الها . وثانيا . ان المتكلف لا يتحاشى في هذا الحال عن ان يقول نعم ان ايليا اخطأ ههنا وتحمل اثم العبادة الشركيه وفعل خلاف الافضل دلالة على ضعف الطبيعة البشريه كهرون وسليمان وغيرها من الانبياء

واما قوله تعالى في شان موسى في سورة الاعراف ١٤٩ وَلمَّا رَجْع مُوسى إلى قو مِهِ غضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بنسمَا خلَفْتُمُوني مِنْ بعْدي أَعجِلْتم

أُمْرَ رَبُّكُمْ وَأَلْقَ الأُلْوَاحَ وَأَخذَ بِرَأْسِ أَخَهِ بِجِرُّهُ ۚ إِلَيْهِ \* فلم يعـين القرآن ان اخَّذ موسى رَأْسَ اخيه وجره اليه كان على وجه الاهانه والْأَذْلَالَ فِي التَّمْزِيْرِ تَجِسَبَ متمارف ذلك الوَّقت فِي بني اسْرَأْنَيل . بل يَجُو رُان يِكُونَ بُحِسَبَ الْمَتَعَارَفُ مِن احْوَالَ بَنِي اسْرَائيلُ مِن اهْرُون الْوضاع المَتَاتِ فَأَنَ العَهْدِينَ ليوضُّحَانَ بنقلهما لسير بني اسْرائيل انهم كان عندهم تمزيق الثياب عند الغضب والتألم بمنزلة الحولقة والتمرغ على الأرض بمنزلة الأسترَجاع انظر أقلا الى السقوط على الأرض وتمزيق الثياب من انبيائهم ومْلُو كَهُمُ الذِّينَ هُمُ اوْلَى بَالُوقَارُ وَالتَّحْمَلُ تَكُ ٣٧ : ٢٩ و ٣٤ وعد ١٤: ه تو ٦ تو ١٦ : ٤ أُو ٢٧ أَو ٤٥ أُو ٢٠ : ٦ و يش ٧ : ٦ أُو ٢ ضم ١ : ١١ و ٣ : ١١٠ و ١٠ : ١١ و ٢ مل ٢ : ١٢ و ٥ : ٧ و ١٠ : ١ و ٢٢ : ١١ وخُّر ١١ : أ ومت ٢٦ : ٦٥ ) وقد كان موسى حينئذ حرَّيا بالغضَّب لله آذ شاهد ذلك الامر العظيم من قومه وان المتكلف يُه ٢ ج ص ٥٦ سُ لَهُ جَمَّلَ مَا تَذَكُرُهُ القَرآنَ مِن فَعَلَ مُوسَى مَعَ هُرُونَ مَن قَعَلَ السُّفَهَآءُ : وَاتْظُرْ انْتَ الَّى مَانْذَكُرُهُ فِي هَذَا الفَصْلُ مَمَا نَسْبَتُهُ التَّوْرَاةُ الرَّائْجَةُ لموشى في خُطَابِه مع اللهُ وقل انه كخطاب من يكون وفي خامس الخروج ٢٢ فرَجُعُ الى الرب وقال ياسيدي لماذا اسأت الى هذا الشعب لماذا ارتسلتني وفي الَّثْمَاني والثلاثين أذ عبد بنو اسرائيل العجل نسب الى مُو سى انهُ قال لله ٣٢ والآن ان عَفرت خطيئتهم والا فامحنتي من كتابك الذي كُتبت . وفي حادي عشر العدد ١١ فقال موسى للرب لاذ السأت الى عبدك-حتى انك وضعت ثقل جميع هذاالشعب على ١٢ لعلى حبات بجميع هذاالشعب او لَمْلِي وَلَدَّتُهُ حَتَى تَقُولُ الْحَمْلُهُ فِي حَصْنَكُ - ٥ أَفَانَ كَنْتَ تَفْعُلْ بِي هَذَا فَاقْتَلْنِي قَتْلًا . ولماؤعد والله بقول التورية عند ذلك ان يخفف عنه ثقل بني اسر ائيل ويطعمهم اللحم شهرا من الزمَان ٢١ فقال موسى ستمائة الف هو الشعب الذي انا في وسطه وانت قلت اعظيهم لحما لياكلوا شهراً من الزمان ٢٢ ايذبح غنم وبقر ليكفيهم ام يجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم ٢٣ فقال الرب لموشى هل تقصر يد الرب الآن ترى يوافيك كلامي ام لا انتهى. فانظر يا ذا المعرفة واللسان ولحن المحاورات ومواقع الادب والجرأة والطلب والشك والتهكم والسخريه وسو. الادب في الكلام والتفت الى مواقع هـــــذا الكلام المنسوب لموسى مع الله وحاشاه . وانظر اين الاقوال أالاخيرة من قول الله في القرآن الكريم رب ارني كيف تحيى الموتى قال اولم تومن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي ٠٠ افقول أبراهيم هذا مع اعْترافه بالايمـان وطلبه لاطمئنان قابه بانضمام الحس الى العقل يكون شكما في تقدرة الله. ام هذا القول المنسوب صدوره لموسى بعد مارائ من آيات الله الفظيمة في مصر وبعد خروجهم منهامارأي سيما وقد رأى كيف انزل الله عليهم المن في برية سين قبل ورودهم برية سينا خسب كفاية بني اسرانيل وزيادة ( خر ۱۲ : \* ۱ – ۲ ) بمقتضى التوراة ان هذاالكالام المنسوب لموسى كان في قبروت هتاوه اذ اشتهى بنو أسرائيل اللحم بعُد اشهر من نزول المن ( عد ١١ : ٤ – ٣٤ ) ثم انظر ايها الفطن الى انه هل تليق تهـ لأه الاقوال والمخاطبات لله العظيم بوظائف الانبياء المرسلين لأجهل ردغ الناس عن مثل هذه الجرأةعلى الله . وتعريفهم عظمة اللهوحكمة فوقدرتُهِ وتعليمهم أن أوامره نعمة وتكاليفه لطف ونبوته غنايةورجمةورسالته فضل منه وتحمل مشقاتها عباده وجهاد في سبيله . وان الذي يمحي من كتابُهِ من الهالكين . . وذكرت التورية ايضاعن قول الله في شان موسى وهرون انها لم يو منا بالله ( عد ٢٠ : ١٢ ) وعصياً قوله عند ١٠ : ١٠ وخاناه

تث ٣٢ : ١٥ حتى ان موسى فرط بشفتيه من ١٠٠ : ٣٣ وليت شعري ما ذا فرط بشفتيه وحاشاه ومع هذا كله والمتكلف يقول ويكتب يه ١ ج ص ٤٢س ١٨ اما التورية فلم تذكر يعني في شان موسى سوى انهاعتذر بثقل لسانه ٥٠٠ ولعله يقول ايضا ان اعتذار موسى كان بالين الكلام واحسنه ادبا فياله فأه على الناس لو كانت رسل الله اليهم و دعاتهم الى الحق وادلاو وهم الى الله وهداتهم الى الرشد على مثل هذه الصفات وحاشا لله من ذلك

﴿ الفصل الثامن في رسالة هرون وما ذكر في شانه ﴾ امارسالته في القرآن الكريم فيكفى فيها قوله تعالى فيسورة مريم ٤٥ وَ وَهَبْنَالِه مِنْ رَحْمَتَنَا أَخَاهُ هُرُونَ نبيًّا وفي سورة قد افاح ٤٧ وَلقَــد أَرْسَلْنَا مُوسى وَأَخَاهُ هُرُونَ · \* · واما في العهدينففيالسابعمنالخروج ١ فقال الرب لموسى انظر انا جعلتك الها لفرعون وهرون اخوك يكون نبيك . . ولئن ابيت هذا فيكنى من التور'ية صراحتها بان الله كلم هرون في امور الشريعهولوازم إلرسالهمعموسي ومنفردا . ففيها مالفظه وكلم الله موسى وهرون . وقال الله لموسى وهرون . ما يزيد على ثلاثة عشرموردا (انظراقلاخر٧: ٨ و١٢: ٣٤ و١١١: ١)وكلم الربهرون (١٠١: ٨) وقال الرب لهرون (عد ١٨ : ١ و ٨ و ٢٠) . وفي الثاني عشر من صمونيل الأول ٨ ارسل الرب موسى وهرون . وفي المزمور الخامس بعد المائه ٢٦ ارسل موسى عبده وهرون الذي اختاره وفي المزمور السادس بعد المايه ١٦ وهرون قدوس الرب ٠٠٠ وفي التور'ية انه ظهرت على يدهمعجزة عصاه ويكفى من ذلك (خر ١٠ : ١٢ و ١٣ ) وانه صنع الآيات امام عيون الشعب ( خر ٤ : ٣٠ - ﴿ - واما ما ذكر في شانه فقد ذكرناعن

التور'ية قولها في شانه وشان موسى قولها انهالم يو منا بالله ، وعصياه . وخاناه ٠ \* ٠ وفي الثاني والثلاثين من الخروج ١ ولمارأىالشعب انموسى ابطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هرون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير امامنا – ٢ فقال لهم هرون انزعوا اقواط الذهب التي في آذان نسائكم وبناتكم وانتوني بها فنزع كل الشعب اقواط الذهب التي في آذانهم واتوا بها هرون ٤ فاخذ ذلكمن ايديهم وصوره بالازميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه آلهتك يا اسرائيل التي اصعدتك من ارضمصر ه فلما نظر هرون بني مذبحا امامه وقال غدا عيد الرب ٦ فبكروا في الصباح واصعدوا عرقات وقدموا ذبائح · \* · فاقول وانماتذكر هالتورية من صنع هرون العجل اجابة لطلب بني اسرائيل منه ان يصنع لهم آلهة . لهو بمنزلة الاخبار القوليالصريحبان العجل آلههم . وبمنزلة الدعوة الصريحة الى عبادته وزاد على ذلك في الصراحة بان بنى مذبحا امام العجل ونادى بالعيدعلي الرسم المالوف للعباده . بل ان بنا ، للمذبح وندا ، ه للعيد عبادة منه في الظاهر للمجل الذي تبانو اعلى أنه آلمهم . . فاذا كان الاعتقاد في هذا المقامموافقا للقولوالعمل كانالقولوالعمل عبادة ظاهرا وواقعا وانكان الاعتقاد مخالفا لهماكانا عبادة منه في محض الظاهر وينضم الى قبحها قبح الاضلال للناس وحملهم على الشرك بالله كفعل ابليس وعلى كل حال فالتو رية الرائجه صريحة في ان هرون وحا شاه صنع العجل ليتخذه بنو اسرانيل إكمًا لهموعبده وامر بعبادته ولم تتعرض لبيانأن اعتقاده كان مخالفا للظاهر . . وقد انكر المنكلف يه ١ ج ص ٣٥ على صاحب السيف الحميدي قوله وردفي سفرالخروج ان هرون صور العجل وعبده وامر بني اسرائيل بعبادته . . فجعل المتكلف هذا القول افترا. عـلى هرون فرية كبري

. . . . فاقول اولا لايخفي حتى على الغبي ان صاحب السيف الحميدي كان باعتراضِهِ منزها لهرون والتورية الحقيقية عن هذه النسب . بل يقول ان هذه الإقوال افتراء على هرون قدوس الله وعلى التورية الحقيقيه كتاب الله وثانيا . ان قول التورية الرائجية فلما نظر هرون بني مذبجا امامه ونادى غيداءيد إلرب . فدبتره المتكلف عند نقله لهذا المقام ليموها عتذاره البارد بان هِرون طِلبِ من بني اسرائيل أقراط الذهب ليصرفهم ويماطاهم في مطلوبهم إلى أن ياتي موسى ٠٠٠ أجل فلماذا فعل وصنع العجل الذي ارادوه الها . اوليس اللازم على المو من فضلا عن النبي الرسول أن يبذل نفسه وما ييز عليهٍ في المحاماة عن التوحيد . . ولماذا لما سمعهم يقولون عنه هِذِهِ آلْمِيَّكِ يَا اسرائيل التي اصعدتك من ارضِ مصر . و راى عكوفهم عليه على انبه اله . بني مذبجا امامه ودعى للعيد . . وانالمتكاف هِل بِحِصِرُ العِبَادِه بُوضِعِ خَاصِ او قِولَ خَاصٍ . اوليس من الواضح ان اولاهاواظهرها القول والاعلام بأن هذا اله ثم التطوع له وترتيب آثار إلإلِوهِيه . وقِد نسبت التورُيةالرائجه كل هذا لهرون . \* . فياايها الذين لإ يجوِزُون كذب النبي في التبليغ . ولا يجوزُون على الله ان يرسل النبي إلىكاذب في تبليغه كيف جو زتم على النبي الرسول ان يصنع وثنالمن يدعوه المحا ويدءبو الى الشرك بالله وعبادة الاوثان ويمين عليهما بفعله وجعلتم ماتضمن ذلك مِن الوجي والالهام · \* · وليت شعري كيف يجتمع هـذا الذي تذكره التوراة في شان هرون مِع ماذكرته قبل ذلك من تكليم الله لموسى في شان هرون ايضا وزيادة عنايته به في استخدامه زيادة على النبوة والرساله بتوظيفه للكهنوت والرياسه الدينيه للتقديس وتكفير الخطايا وتعليم الشريعة وسدانة خيمة الإجتماع وزاد في العناية بالتفصيل الضافي لثياب

كه و ته للمجد والبها، وتلوينها وتزينها وترصيمها ، وكان هذا التكليم المطنب على طورسينا في صعودموسي الذي تذكرالتورية ان هرون صنع في اثنائه العجل الها لبني اسرائيل وعبده ودعا لعبادتة حينما ابطأ موسى في النزول من الجبل انظر الى الثامن والعشرين من الح. وج بتمامه ولاحظه مع خر ٢٤: ١٢ - ٢٢: ٩ واسئل التكلف هل كان الله يعلم حيننا في الصنعه هرون من العجل وعبادته والدعوة اليها وتساهل معه اوتقول غيرذلك. تعالى الله علوا كبيرًا: وكيف ثم كيف يجو زالعقل والعقلاء ان يرسل الله رسولا ويوضعه لخدمته في الوظائف العظيمه وحفظ شريعته ويرويده باظهار عنايتهبه مع ان ذلك الرجل يساعدعلي الضلال والشرك ثم بظهره اويعتقده ويدعو اليه ويغوي المو منين . اترى ان واحدا من ملوك الدنيا يعتني هـذه العنايه بمن يعلم انهُ يضل رعيته ويهيأ لهم التمرد على \* ريعته وسلطانه. • اوليس اهون من ذلك ان يكون الرسول موحدًا في الظاهر والباطن محافظا على التوحيد والدعوة اليه ولكنه يكذب قليادا وكثيرا في تبليغ الاحكام التي لا تغر باصل الايمان وجوهر الشريمه

ومن الظرائف فرار بعضهم كصاحب مزان الحق الى انكار نبوة هرون ورسالته فكابر في ذلك ما ذكرنا من صراحة العهدين . . ولقدحر ف المتكلف فيا نحن فيه كلاما كثيرا لا ينفعا حتى في المغالطه انظرالى يه ١ ج ص ٣٦ و ٣٧ واستشهد ايضاحيرة منه با يات كزيرة من القرآن الكريم تنقض عليه بصراحتها غرضه . ومنها . قول الله جل اسمه في سورة طه ٨٧ – عليه بصراحتها غرضه . ومنها . قول الله جل اسمه في سورة طه ٨٧ – ٥ واخرها قوله تعالى و لقد قال كمم هرون من قبل يا قوم إنّا فتن نُمْ به و إن ربّح عليه به و إن ربّح عليه به و إن ربّح عليه به و إن ربّع عليه المرب عليه علي عليه حقي يرجع إلينا موسى . . افترى التكلف توهم من هده من هده

الآيات وخصوص الاخيره ان معناها ان هرون صنع العجل آلمما لبنى اسرائيل واجابة لطلبهم ذلك منه وبني مذبجا ودعى الى العيد - \* - ثم ان المتكلف شعر بارتباكه في هذا المقام ولم يجد من طول كلامه طائـ لا فرَّ الى الانتقاد بوهمه على القرآن ورسول الله ونسب ( يه ١ ج ص ٣٧ ) الخلط والغلط بتسميته صانع العجل المذكور بالسامري وجعلها من الجهل التام بالتاريخ وبعلم توقيع البلدان وادعى بغفاته يه ٢ ج ص٥٥ انهلميكن في عصر موسى شيء يقال سامره ولا سامري ٠ \* • فاقول والذي دعى المتكاف الي هذا التهور والاقدام ما في السادس عشر من الملوك الاول في التراجم العربيه الجديده في ذكر عمري ماك اسرائيل الذي ملك بعد سلیمان بن داود بخمسین سنة تقریبا ۲۶ واشتری جبل السامره من شامر بوزنتين من الفضه وبني على الجبل ودعى المدينة التي بناها باسم شامر السامره . \* . فاضاف المتكلف الى ذلك بوهمه مقدمتين . احديهما انه لم يقع في خلق الله في جميع الامكنه والازمنه منشأ للتسميهبالسامريحتي بنيَ عمري مدينته المذكوره . وثانيهما ان القرآن تبع في تسميته صانع العجل بالسامري لما ذكرناه عن الملوك الاول . وان دعوى هاتين المقدمتـين لتحتاج الى الالهام ولمل المتكلف يدعيه . ولم يختص بهذا بل سبقه اليه المتعرب ( ذ ص ٥٠ ) فادعى انه لا يمكن ان يكون في بني اسرائيل على عهد موسى سامري وان هذاالنعت لم ينعت به الا بعد جلاء بابـل ٠٠٠ اذا سممت هذا فاعلم انه كل ما جا ، في العهد القديم من اسم السامره المذكوره فانما لفظه فى الأصل العبراني( شمرون )وعلى ذلك جرت النسخة الفارسيه المطبوعه في ادن برغ سنة ١٨٤٥ و١٨٤٦ حتى في العهد الجديد الذي ترجمه هنري مارس وعليه ايضا جرت النسخة العربيه المطبوءــه

سنة ١٨١١ في العهد القديم منها . والترجمه العبرانيه للعهد الجديد وجرت على نهج الأصل العبراني للعهد القديم فسمَّت السامري . شمروني . والسامريه شمرونيت . والسامريين شمرونيم . ( انظر اقلا مت ١٠ :٥ ويو ٤ : ٤ و ٩ و ٨ : ٨٨ ) ولا بدان يتضح لك من ذلك ان سامره وسامر تعريب شمرون في اللغة العبرانيه . وسامري . تعريب شمروني وسامريين تعريب شمرونيم ٥٠٠ حينئذ فاعلم انه لا ينحصر وجـــه التسميه بالسامري بالنسبة الى ما بناه عمري بعد زمان سليان . بل ان من المدن التي افتتحهايوشع بن نون ووقعت في سهم سبط زبولون مدينة شمرون وكان لها ملك فلا يد ان تكون موجودة في عصر موسى لقرب الزمان(انظر الي يش ١١ : ١ و ١٢ : ٢٠ و ١٩ : ١٥ ) فيكون تعريبها سامره والمنسوب اليها سامري . وهذا كاف في جهل المتكلف والمتعرب . ويبقى السوءال على كثير من تراجم العهدين بالعربيه وهو انه لماذا عربوا شمرون مدينة عمري بالسامره وتركوا في التعريب شمرون التي افتتحها يوشع في تراجمهم على حالها . . دع هذا فحقيقة الحال ان من اولاد يشاكر ابن يعقوب من اسمه (شمرون)( تك ٤٦ : ١٣ وعد ٢٦ : ٢٤ و ١ اي ٧ : ٢١) وكان بنوه من عشائر بني اسرائيل المعدودين في الجند عـلى عهد موسى . وسميت عشيرتهم في الاصل العبراني ( هشمرونيم ) ( عد ٢٦: ٤) وبمقتضى ماذكرنامن التعريب يكون اسمهم في العربية السامريين وواحد سامري . . ولئن تهازل المتكلف معجبا بعلمه ومعارفه

يه ١ ج ص ٣٧ لاتعلم من اين اتى هذاالسامري هل نزل من الما المطلع من الارض قلنا انالنعذرك في مبلغ اطلاعك وتهو داتك و نخبرك بمقتضى العهد القديم انه جاء من سبط يشاكر من عشيرة (هشمر ونيم) باللفظ العبر اني والسامريين بالعربي

﴿ الفصلِ التاسع في رسالة ايوب وما ذكر في شانه ﴾ امانبوته ورسالته في القرآن الكريم فيكفى فيها انعده الله في عداد من اوحى اليهم من الرسل المبشرين والمنذرين لتقوم بهم الحجة انظر الى سورة النساء ١٦١ – ١٦٣ وجاً، في شأنه قوله تعالى في سورة ص٤٤ إِنَّا وَجِدْنَاهُ صَابِرًانَهُ } الدُّبْدُ إِنَّهُ أَوَّابِ . . . وامانبوته في العهدين فقدتكررذَ كر تڪليم الله له ووحيه اليه انظر اي ٣٨: ١ و ٤٠ : ١ و ٦ و٤٠ : ٧ ومايدل على انهُ كان عظياء:دالله يخلص نفسه ببره(حز ١٤ : ١٤ و ٢٠) وانهُ ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر(اي ١: ٨ و ٢: ٣) وفي الحامس من رسالة يعقوب ١١ قد سمعتم صبرايوب . . ومع ذلك قا. جا عنه في العهد القديم من الاعتراض على امر الله . والضجر من ابتلائه . وسوء الادب في الاعتراض على الله . والتألم مـن الوعظ والارشاد ما لا ينبغي ان يصدر من اجهل جهال الاشرار . فقيل عنهُ انه جعل القضاء ظلما بكالام بلا معرفة ( اي ٨ : ٢ ) وصار يطاب المحاكه مع الله ( اي ١٩ : ٧ و ٢٣ : ٣ - ٩ ) ويدرض بنه به الظلم اليه تعالى الله عن ذلك ( اي ١٠ :٣٠ ٣٠ ) وان الله نزع حفه (اي٢٠ : ٢) ولفق فوق اثمه (اي ١٤ : ٧) وانظر الكلام المنسوب له في السفر المسمى باسمه تجدالعجب العجيب انظر اقلا اي٠: ٢١-٢٠ و١٨-٥٠ و١:١٠ - ٨ ٠٠ فهل يجته م صدق هذا النقل عنه مع صدق المنتول في رسالة يعقوب • قد سمعتم صبر ايوب • وهل بجتمع هذا مع النبوه والرسالة التي من معمات مقاصدها قطع مادة هذا الفساد

﴿ الفصل الماشر في نبوة داود وما ذكر في شأنه ﴾ اما نبوته في القرآن الكريم فيكفي فيها قوله تعالى في سورة بثي

اسرائيل وَلقَدْ فضَّانَا بعْضَ النَّبِينَ عَلَى بغْضِ وَآتَيْنَا دَاوِدَ زَبُورا... وعده في جملة الرسل الموحى اليهم كما في سورة النسآ ١٦١٠ – ١٦٣ وانظر الى سورة الانعام ٨٤ - ٩٠ - ١٠ - واما في العهدين ففي الثألث والعشرين من صمونيل الثاني ١ وحي داود ابن يسى ووحى الرجل القائم في العلا روح الرب تكلم بي وكامته على لساني ٣ قال اله اسرائيل اني تكلم صخرة اسرائيل. وفي ثاني عشر مرقس ٣٦ لان داود يدعوه بالروح القدس ربا ونحوه في الثاني والعشرين من متى ٠٠ وفي ثاني الاعمال ٣٠ صرح بولس استشهد بفقرات عديده من المزامير وجملها قول الله – \* – واما ماذكر في شأنه فه في القرآن الكريم في سورة ص ٢٠ وَ هُلُ أَتِيكَ نَبُوءَ أَلْحُصْمَ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمُحْرَابُ ١٣ إِذْ دَخَاُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَرَ عَ مِنْهُم قَالُوا لاَ تَخَفُّ خصَمَان بِغَى بِعُضْنَا عَلَى بِعْضٍ - ٢٣ إِنَّ هذَا أَ خِي لَهُ تِشْعُ وتَسْعُونَ نعْجَة وَلِي نَعْجَةُ واحِدَة فَقَالَ أَكْفِانْدِهَا وَعَنَّ فِي بِالْخِطَابِ ٢٣ قَالَ لَقَد ظَامَكَ بِسُو ۚ آلِ نَعْجَتُكَ إِلَىٰنَمَا حِهِ – وَظَنَّ دَاوُدُ إِنَّمَا فَتَنَّاهُ ۚ فَاسَتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرًّ راكمًا وأناب

قال المتكلف يه اجص ٤٧ كل من اوتي ذرة من الفهم جزم بان هذه الاقوال مأخوذة من التورية

يمني انها مأخوذة من الحادي عشر من صموئيل الثاني حيث ذكر فيه انداود وحاشا زنى بامرأة اوريا الحثي الذي هو من جنده المو ممنين على عام بانها امرأته اوريا وذات بعل م فحملت منه وحاول ان يموه حملها منه ويلصقه باورياز وجها شمسمي في قتل اوريا و قد تشبث المتكلف لدعوى مطابقة الآيات في المراد لما ذكرنا بمن صموئيل الثاني باقو ال بعض المفسرين

حيث ذكروا في تفسيرها نحو ماذكر في صموئيل من الزنا والقاء اوريا للقتل وقد قدمناً في المقدمة السابعه ان مثل هذه الاقوال لا تحتفل بها الجامعه الاسلاميه ولا يصح الجدل بها . وان التشبث بها انما هو من ضيق الخناق خصوصا مع مصادمتها لحكم العقل بعصمة النبي ومعارضتهابماحكاه المتكلف ( يه ١ ج ص ٤٩ ) عن تُفسير النسني وغيره من انداودوقعت عينه على المرأه فاحبها فسأل اوريا النزول له عنها فاستحيا ان يرده ففعل فتزوجها نقله ايضاً يه اج ص ٥٠ مما روي عن على عليه السلام انهُ قال من حدثكم بجديث داود على ما يرونيه القصاص جلدته مانة وستين وهي حد الفرية على الانبياء فسمى عليه السلام رواةذلك قصاصاوهم المعتمدون على الخرافات التاريخيه . وصرح بانهُ فرية على النبي . وروى الراوندي في قصص الانبياء عن الامام السادس من اهل البيت جعفر بن محمد عليها السلام روايتين بهذا المضمون وتبرئة ساحة داود عن هذا الافترا. . . فمن الوهم البين قول المتكلف قبل ذكر الروايه عن على عليه السلام ان عليا لم يكن زجره انكارًا لحقيقة القصه بل لصرف الناس عن المثال. ولم ليت شعري الم يفهم المتكلف معنى قولةً عليه السلام حد الفرية على الانبياء . ولم ينظر الى معنى الفريه في كتب اللغه هذا وقد رويت ايضا فيتفسيرالآ يات روايات متعدده مختلفة المضمون وكلهامعارضة لماذكرهاولا عن المفسرين ومبرئة بجامع مضمونهالداود عن الزنا وما بعده فانظرالي كتاب تنزيه الانبيا السيد المرتضى قدس سره ٠٠٠ فاقول أن من كان له من الفهم مايهديه الى الصواب ليجزم بان مدلول الآيات مباين للقصة المذكوره في حادي عشر صموئيل الثاني . فان دعوى احد الخصمين ان كانت على سبيل المثل لفعل داود لكانت هي وجواب داود في القضا بمقتضى القرآن يدلان

على انالصوره محض الطلب والسو • آل للنعجه من دون اخذلها اوتصرف بها قهرا او اختلاسا وبمقتضى قانون المثل في مطابقته للممثل ان لايكون داود تصرف بامراة اوريا . وحيث ان الروايات المفسره للآيات زيادة على تعارضها فيما بينها لم يبلغ بعضها الحد الذي يصح الاعتماد عليه او الجدل به حسب القانون الذي ذكرناه في المقدمة السابعه فصواب القول في الآيات هو انها لادلالة فيها على ان الخصمين من اي نوع كانا . ولاعلى ان محاكمتهاكانت صورية لا جل التوبيخ لداود . ولا على انــه تسرع في القضاء . ولا على ان فتنته وامتحانه باي نحو كانا . فمقتضى ظاهر االفظ ان المخاصمه غير صورية . ومقتضى ان داود آتاه الله الحڪمه وفصل الخطاب كما في سورة ص ١٩ وانه عن احكام الله لم يمل لأن الله هو علمه ولم ينس شريعة الله . ولم يضل عـن وصاياه ( من ١١٩ : ١١٢ و ١٠٩ و ١١٠) هو انه لم يتسرع في الحكم ولم يجر على غير قانونه الشرعي ٠٠٠ واما فتنته فيجوز في معناها ان يكون داود قــد امتحنه الله بدخول الخصوم من غير الموضع المعتاد للدخول ومخاصمتهم في امرغير مهم كثيرا حتى فزع وفكر في ذلك وانه ما عسى ان يكون هذا الامرفشغل يفرعه وفكره زمانا عن وظيفته وطريقته فيحرابالعبادهمن النوافل والتسابيح المندوبه فخر راكما مسارعة الى وظيفته . واناب الى الله عما يعده في تقواه واجتهاده في العباده زلة من زلات المتقين فطلب مـن الله المغفره والعود الى مقامه الرفيع ومنزلة الصديةين فقال الله جل شانه في اثر الآيات ٢٤ فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلني وحسن مآب...وكيف له عند الله زلني وحسن مآب اذا كان قد اتبع هو اه مدة من الزمان كما يزعمون الى الزنا بذات البعل وتسبيبهِ قتل زوجها وقد قال الله له ٢٥ وَ لاَ تُتَّبِع الهَوَى فَيضِلُّكَ عَنْ سبيلِ الله إِنَّ الَّذِينَ يضِلُّونَ عَنْ سبيلِ اللهِ الهُمْ عذ ابْ شديد بَمَا نسُوا يومَ الحِسَابِ . وان هاتين الآيتين الاخيرتين يتحصل منهم برهان استثنائي على ان داود لم يتبع الهوى فلم يفعل خطيئة . وتقريره هو إن كل من يتبع الهوى له عذاب شديد بجكم الآية الاخيره . لكن داود ليس له عذاب شديد بل له عند الله زلني وحسن مآب بجكم الآية التي قباها . فينتج بالبداهه ان داود لم بتبع الهوى فكيف تفسر الآيات السابقه او يتوهم في معناها ما يناقض هذه النتيجه واذا تدبرت هذا كله عرفت صواب الشيخ السنوسي وجرأة المتكلف عليه يه ١ ج ص ٥٣ س ١٦ وسيعلمون غدا من اصحاب الصراطالسوي ومن اهتدى وفي المزمور المائة والتاسع عشر ١٠١ من كل طريق شر منعت رجــلي لكي احفظ كالامك ١٠٠ عن احكامك لم امل لأنك انت علمتني ١١٠ اما وصاياك فلم اضل عنها · × · وليت شمري كيف يجتمع هذا المنسوب الى الالهام والوحي مع ما سنذكره من العهدين مما يشدد القدح في قدس داود . وكيف لا يتناقضان . وكيف يكون التناقض . . ففي الحادي عشر من صمونيل الثاني ٢ وكان في وقت المساء ان داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة جدا ٣ فارسل داود وسأل عنها فقال واحد اليست هذه بثشيع بنت اليمام امرأة اوريا الحثي ٥ فارسل داود رسلا واخذها فدخلت اليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها ثمرجعت الى بيتها ٥ وحبلت فارسلت واخبرت داود وقالت اني حبلي – . . فارسل داود على اوريا وجاء به من الحرب وامره ان يذهب الى بيته ( وغرضهانيقارب اورياام أته فيتموه امر الحمل ) فلم يمض اوريا الى بيته مواساة لأصحابه المتجردين للحرب

في سبيل الله مع تابوت الله و لمامضي اوريا الى الحرب كتب داود الى رئيس جيشه ان يجملوا اوريا في وجه الحرب الشديده ويرجعوا من ورائه ليقتل ففعلوا وقتل اوريا واخبر داود بموته فارسل الى امرأته المذكوره فضمهما الى بيته فولدت له ولدا من حمل ذلك الزنا ( ٢ صم ١١ : ٦ – ٢٧ ) فارسل الله ناثان النبي الى داود وقال له قد كان في مدينة رجلان واحـــد فقير له نعجة واحده عزيزة عليه وآخر غنى له غنم وبقر كثيرة جدا فاخذ الغنى نعجة الفقير وهيأها لضيفه فقال داود يقتل هذا الرجل ويرد عــلى الفقير النعجة اربعة اضعاف ( وفي النسخة السبعينيه سبعة اضعاف) فاخبرهُ ناثان بان هذا مثل له وونجه عن قول الله على افعاله واناللهسيكافيه ويسلط عليه من أهل بيته من يزني بنسائه قدام جميع أسرائيل واخبره بأن الولد المولودلة من هذاالزناسيموت . ولما مرض الولد صام داود لاجله وطاب من الله شفاءه وبات مضطجما على الارض ولم ياكل خبزا ( ٢ صم ١٢ إ – ١٨) وقد نسب الى داود ههنا خطيئة اخرى وهو حكمه على اخذالنعجة بخلاف شريمة التور'ية اذ قد جمع عليه بين القتل وغرامة اربعة اضماف النعجه. اوسبعه. لانه ان كان قد سرقها غرم اربعة اضعافها واكن لا يهدر دمه مطاقاً . الا اذا وجد ينقب فضرب ومات فانه ليس له دم . ولكن ان اشرقت عايه الشمس فله دم (خر ٢٢ : ١ و٧ ) واما انكان قد غصبها فليس عليه الا ان يموض عنها ويزيد عايها خمس العوض ويكفر بكبش صحيح ذبيحة اثم ( لا ٢ : ١ - ٨ ) ٠ \* . وايضا قد نسب له مع أبشالوم ابنه ماينجرالي الخطيئةوالتساهل في تاديبات الشريمه وحدودها مع الأشرار المفسدين في الارض لحض الهوى وحب الواحد انظر ٢ صم 44: 14-10

﴿ الفصل الحادي عشر في نبوة سليمان وما ذكر في شانه ﴾ امانبوته في القرآن الكريم فقد ذكره الله جل اسمه في عداد الانبيا. من ذرية أبر اهيم في سورة الانعام ٨٤ وقال تعالى بعد تعدادهم ٨٩ أو لئكَ الَّذِينَ آتَيْنَا ُهُمُ الكتَابَ وَالنُّبُوُّهُ . . وذكره ايضًا في سورة النسا في عدادالرسل الموحى اليهم المصرح برسالة بهم ١٦١ - ١٦٣ \* واما في العهدين ففي الثالث من الملوك الاول ٥ والاول من الأيام الثاني ٧ ترائى الله لسليمان وقال لهُ اسأل ماذا اعطيك . وفي العهدين ايضا . فقال الله لسليمان ( ١ مل ٣ : ١١ و١٢ي ١ : ١١ ) وفي السابع من الايام الثاني ١٢ ما حاصله ان الله ترائى ثانيا لسليمانوقال لهُ قد سمعت صلوتك . وفي سادس الملوك الاول ١١ وكان كلام الرب الى سليمان . وفي الثامن والعشرين من الأيام الاول عن قول داود عن قول الله له ٦ وقال أن سليمان ابنك هو يبنى بيتي ودياري لاني اخترته لي ابنا وانا اكون لهُ ابا . ونحوه في الثاني والعشرين من الايام الاول ٩ و ١٠ وسابع صمونيل الثاني – \* – واما ما ذكر في شأنهِ ففي القرآن الكريم في سورة ص ٢٩ وَوَ هَبْنَا لِــد اوْدَ سُلَيهانَ نَعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابِ ٣٠ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِا لَعَشِي ِّ الصَّافِنَاتِ الجِيَاد ٣١ فقَالَ إِنِّي أَحْبَيت حبُّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حتَّىٰ توارَتُ بالحِجَابِ ٣٢ رُدُّوهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسَّوقِ وَالأَعْنَاقِ

قال المتكلف يه ١ ج ص ٤٠ قد ورد في القرآن ١٠ يفيد انه اشتغل بالامور الدنيويه التي الهتهءنءبادة الله — والآيات دالة على ان الخيل الهته عن الصلوة

اقول لا ينبغي ان ينكر ان اقتنا الميان للخيل واختياره لاحوالها كان من الحير الراجح ولان اقتنا الهائة الايان من الحير الراجح ولان اقتنا المائيين وعدوانهم وربها يدل عليه قوله احببت

حب الحير فلا وجه للقطع بانه كان من اللهو الدنيوي كما توهمه المتكلف بل هو على ماذكرناه نحومن انحاء العباده ومقدمات المحافظه على الموحدين والجهاد في سبيل الله . ومن اين في دلالة الآيات مايفيد انه اشتغل بالنظر الى الخيل عن عبادة واجبة حتى فات وقتها ليكون قد اذنب وفعل قبيحا فلهاذا لم يحتمل المتكلف ان ذكر الرب في الآية كان من التسابيح المندوبة التي يجوز تركها وانكان عمدا فضلا عن الاشتغال ءنها بخير آخر : ولكنها لما كانت من وظائف سلمان المعتادة في ذلك الوقت اسف على فوات وظيفتها بسبب مايكن تحويله الى وقت آخر: ويكن ان يكون منى باقي الآيات ان لم يكن هو الظاهر منها ان سليمان رد الحيل الي محالها ليــدرك وقت الوظيفه من الذكر المعتاد له . ولما توارت بالحجاب وفات وقت الوظيفه قال ردواالخيل على ليعود الي الخير الاول فطفق يمسح بسوقها واعناقهـــا لاحد امرين اما لانه احب ان يتواضع لله ويعمل عمل المتولين لخدمـــة الحيل وسواسها . واما لأن يتآلفها ليتمكن منها وتجري على ارادته عند الركوب: وكيف كان فان قول الله جل اسمه عند صدر القصة في شان سنليهان . نعْمَ العَبد إِنَّهُ أَوَّابِ . مانع عن حملهاعلى وجه يقتضي وقو عسليهان في المعصيه . \* . وقال الله تعالى في سورة ص ايضًا ٣٣ ولَّمَدُ فَتَنَّا سَأَيَانَ والقَينَا عَلَى كُرْ سَيَّهُ جَسَدًا ثُمَّ أَنابِ ٢٤ قال رب اغفرلي . .

فقال المتكلف يه ١ ج ص ١٤٥ هذه العبارات دالة بصراحة اللفظ على وقوعه اي سليمان في الخطيئه

اقول ان من ماني الفتنه هو الامتحان والابتلاء وقد اقتضت الحكمه ابتلاء سليمان فالقى على كرسيه جسدا فشغله ذلك عن تسابيحه المندوبه وظائفه المعتاده ولم يفعل بذلك ذنبا ولو تركها عمدا وابتداء: ولكن

اجتهاد الانبيا. في العبادة يابى ذلك بل يعدونه من الحسران واسباب عدم الترقي بالطاعه الى المراتب الساميه . فسا سليان ذلك واناب الى ربه واستغفره لتقصيره عن وظيفته الذي يعده الصديقون من الزلل ونقصان الربح فغفر الله له . ولعل ما باله بالانابة الى الله افضل ممافاته . \* . ومماين بني الإعتبار به ان المتكلف تقول على القرآن وهذه الآيات

فقال َ يه ١ ج ص ٣٤ غير متحرج حتى من انتقاد الناس · انـــه ورد في القرآن ان سليمان سمح بعبادة الاصنام في بيته

وتشبث لكل ماادعاه همنا كمادته باخبار بعض القصاص انظر الى يه ١ ج ص ٤٤ و٤٥ وانه ليعلم ان جهور المسلمين والجامعة الاسلاميه لايحتفلون بها . وانه لحق ان يقال له ماذا تصنع . او مـأسمعت المثل ولن يصلح العطار ماافسد الـدهر . فان في الحادي عشر من الملوك الاول ٤ وِكَانَ فِي زَمَانَ شَيْخُوخَةُ سَلْيَانَ انْ نَسَاءُهُ امْلُنَ قَلْبُهُ وَرَاءُ آلِمُةَ آخُرَى وَلَم يكن قلبه كاملا مع الرب آلهه كقلب داود ابيه ٥ فــذهب سليمان وراء عشتاروت آلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين ٦ وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود ابيــه ٧ حيننذ بني سليمان مرتفعة أكموش رجس الموابيين على الجبل الذي تجاه اورشليم ولمولك رجس بني عمون . وانظر الى (٢ مل ٢٣ : ١٣ ) وليتشعري هل عبادة الاوثان الا ان يذهب ورا•ها ويعمل لها مثل ما يعمله عبدتهـ! لها كبنا• المرتفعات ونحوه وان المتكلف قد هونهذا الامريه ١ ج ص ٤٣ فقال ذكر في التوريةان النساء الغريبات امان قلب سليمان حتى بني لا لمتهن لمرتفعات • \* • ومن الاتفاق الظريف ان في العهدين كلمة تنقل عن قول للهقدلازمتها العاقبة الغيرالمحموده ( وهي كلمة الابن ) ففي رابعالخروج

٢٢ يقول الرب اسرائيل ابني البكر ٢٣ اطلق ابني ليعبدني . فكان عاقبة ذلك ان هو الا الذين قبل فيهم هذا قدتقلبوا في شركهم ماشــا وا كما سمعت في المقدمة الحامسه . وفي الثـامن والعشرين من الإيام الاولى في شأن سليمان اخترته لي ابنا وانا اكون له ابا .ويقول الحادي عشر من الملوك الاول ٥ – ٨ ان هذ المختارمال قلبه الى الاوثان وذهب ورا هـا وعمل لها مايعمله عبادها . وفي ثالث متى في شان المسيح ١٧هذاهو ابني الحبيب الذي به سردت وفكانت العاقبه ممن ينتمي اليه أن يقول أن الله ذو اقانيم ثلاثه فهو واحد وثلاثه : هذا وقدنسب \_ الحادي عشرمن الملوك الاول الى سليان غير هذ من المعاصى الكثيرة ومخالفات الشريعه منها تزوجــه بسبعهائه امرأة واتخاذه ثلثهائه من السراري ( ١مل ١١ : ٣ ) وقد حرمت التوراة على ملك بني اسرائيل كثرة النساء ( تث ٧١ ٪ )ومنها . تزوجه بالوثنيات وقد حرمته التورّية ايضــا ( خر ٣٤ : ١٦ وتث ٧ : ٣٠ و ٤ ) ولا بد حيننذ من أن تكون مقاربة المرأة التي حرم التزوج بها من قـم الزنا المحرم في التورية ( خر ٢٠ : ١٤ وتث ٥ : ١٨ ) وعلى مذا فقـــد نسب الى سليمان كثرة الزنا في كثير من عمره الشريف. وذلك من حين تجاوزه المقدار الموظف له في الشريعة من النسا ومن حين تزوجه بالمشركات - \* - فلينظر العاقل انهُ هل يجوز في حكمة الله ولطفهِ ان يكرون مثل من تنسب له هذه الامور نبيا بعث لارشاد الحاق واختاره الله ابنا لهُ واوحى اليه مثل كتاب الامثال والجامعه المعدودينمن كتب الوحى ﴿الفصل الثاني عشر في نبوة اليسع وماذكر في شأنه ﴾

اما نبوته في القرآن الكريم فقد ذكره في عداد الانبياء الذين صرح بنبوتهم في سورة الانعام ٨٦ – ٨٩ وفي مقام آخر ظاهر في انهُ لتعداد الانبيا، في سورة ص ٤٨، \* ، واما في العهدين فقد صرح بنبوته في اول التاسع من الملوك الثاني واما ما ذكر في شانه ففي الثامن من الملوك الثاني حسم على التاسع من الملوك الثاني واما ما ذكر في شانه ففي الثامن من الملوك الثاني على البشع ليسأله عن كلام الله انه هل يشفى من مرضه ١٠ فقال له اليشع ليسأله عن كلام الله انه هل يشفى من مرضه وقال له اليشع اذهب وفل له شفا، تشفى وقد اداني الرب انه يموت موتا، وقد نسب الى المشع في ذلك صريح الكذب على الوحي وكلام الله \* وفي السادس من الملوك الثاني ١٩ ما حاصله ان اليشع كذب على الجيش الذي ارسله في طلبه ملك آرام ثلاث كذبات لم تاجأ اليها الضروره كما الجأت اسحق الى قوله عن امرأته انها اخته قوله عن امرأته انها اخته

﴿ ﴿ الفصل الثالث عشر في نبوة ارميا وما ذكر في شأنه ﴾

اما نبوته ففي صريح السادس والثلاثين من الايام الثاني ١٢ وثامن متى ١٧ وفي هذا المقدار كفاية لاهل الكتاب • \* . واما ما ذكر في شانه : ففي العهدين في رابع كتابه المسمى ارميا عن قوله ١٠ فقلت آه ياسيد الرب حقا انك خداعا خادعت هذا الشعب واور شليم قائلا يكون سلام وقد بلغ السيف النفس : اقول وليت شعري ما ذا يقول المتكاف في هذا المقام أيقول ان الله جل شانه متصف بهذا تعالى عن ذلك عاوا كبيرا و ام يقولون ان هذا النبي الموحى اليه بكثير من الغيب والمرسل لموعظة بني السرائيل وارشادهم لا معرفة له بالله ولم يسمع عن التورية اقالا قولها ان الله ليس انسانا فيكذب (عد ٢٣ : ١٩) وفي خامس عشر صموئيل الاول ٢٩ ونصيح اسرائيل لايكذب :ام يقولون ان هذا النبي ان شاء الاول ٢٩ ونصيح اسرائيل لايكذب :ام يقولون ان هذا النبي ان شاء في ارساله و ولا اقل من ان يكون هذا الكلام المعدود من الالهام كذبا في ارساله ولا اقل من ان يكون هذا الكلام المعدود من الالهام كذبا

في تبليغ الناس وارشادهم الى المعارف الحقه اذ نسب هذه الصفة الى الله تعالى :ام يقولون ان هذا الكلام وما يجري مجراه مكذوب على الانبيا مدسوس في كتب الوحي من تصرف الضلال او من عيث الجهل : فليعتبر ذو الرشد

﴿ الفصل الرابع عشر في نبوة حزقيال وما ذكر في شانه ﴾ امانبو ته فضر ورية عنداهل الكتاب والكتاب المنسوب اليه المشتمل في اواخره على تبليغ الشريمة معدود من الكتب الالهامية الصادره عن الوحي وكلام الله عند عامة اهل الكتاب ماعدا بقية السامر بين • \* • واما ماذكر في شأنه فقد قدمنا عنه انه اخبر في السادس والعشرين من حزقيال عن قول السيد الرب في شان تخريب نبو خذراصر لصور ونهبه لثروتها وغنيمته لتجارتها بتفصيل طويل الذيل • ثم ذكر عنه في التاسع والعشرين عن كلام الرب ان نبو خذراصر لم تكن له ولا لجيشة اجرة من صور وان الله عوضه عنها بمصر فراجع وافرض صحة ما تكافه المتكاف ومع ذلك تجد ما لا بد من ان يكون كذبا في التبايغ عن الله

و الفصل الخامس عشر في رسالة المسيح وما قيل في شانه الساء الما رسالته في القرآن الكريم فيكفي قول الله جل شأنه في سورة النساء الما الكتاب لاتغلوا في دينكم ولا تقو لوا على الله إلا الحق الله إلى مريم وَرُوح ألم المسيح عيسي إبن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وَرُوح منه فا منه فا منوا بالله ورساله ولا تقو لو اللائة إنته واخيرًا لكم إثما الله إله واحد منه فا منه أن يكون له ولد له ما في السّموات وما في الأرض وكفي بالله وكلا تشول وقوله جل شانه في سورة المائده ٢٩ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأنه صديقة كانا يا كلان الطّعام أنظر كيف نيّن خلت من قبله الرسل وأنه صديقة كانا يا كلان الطّعام أنظر كيف نيّن

لهُمُ الآيات ثُمَّ انظُر أَنَّى يُو فَكُون - \* - واما رسالتهُ في العهد الجديد فلا تحتاج الى ذكر - \* - واما ما ادعى في المهد الجديد من اشارة العهد القديم اليهِ والى نبوتهِ فسيأتى انشاء الله ايضاح ان بعضها لا وجود لهُ في المهد القديم. وبعضها لا يمكن انطباقهُ عليهِ. وبعضها نص في سايان بن داود. وبعضها رموز تنطبق على غيره كما تنطبق عليه. بل لعل انطباقها على غيره اولى - \* - واما ماذكر في شانه فامور . الاول . ان في سابع لوقا ٣٤ وحادي عشر متى ١٩ ما يتضمن اعتراف المسيح وحاشاه بانــهُ شریب خمر ای کثیر الشرب لها وفی السادس والعشرین من متی۲۷–۳۰ ورابع عشر مرقس ٢٣ – ٢٦ والثاني والعشرين من لوقا١٧ و١٨مايتضمن انه حاشاه شرب الخمر وقال قول المودع لها المتأسف على فراقها وفي ثاني يوحنا ١ – ١٢ انه وحاشاه حضر هو وتلاميذه في قانا الجليل مجلس العرس الذي تشرب فيهِ الحمر ولما فرغت الحمر صنع لهم بطلب امه ستة اجران من الخمر الجيد فسقوا منه . . وليت شعري ما يصنع المتكاف وغيره بهذا اذا كانت الخمر حرامًا قطعا كما اعترف به المتكلف يه اج ص١٣ وكذاسقيها كمافي ثانى حبقوق ٥ ١ وكما سنوضحه ان شـــا الله في موانع النبوة وبيأن حرمتها خصوصاعلي الانبياء \*الثاني \*قدقدمنا في الفصل الرابع من الباب الثاني من هذه المقدمه صحيفة ٥٢ انه قد ذكرى ن قول المسيح في شان معاصريه جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى لهآية الاآية يونان النبي ( مت ٣١: ٣٩ ولو ٢١: ٢٩ الحق اقول لكم لن يعطى هــذا الجيل آيــة (سر ٨ : ١٢ ) وذكرنا ان كل واحد من هو الا · الثلاثه يذكر في انجيله ذاك ويكذبه ايضا يوحنا بواقعة احياء العازر : ويلزم من ذلك أما نسبة

الكذب الى المسيح وحاشاه او كذب اصحاب الاناجيل فيما نقلوه مـن صدور الآيات بعد ذلك اوكذبهم في نسبة هذا الكلام الى المسيح اوكذب غيرهم في نسبة ذلك اليهم . \* . وايضا ذكر عن قول المسيح لانه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة ايام وثلاث ليال هكذايكون ابن الانسان في قال الأرض ثلاثة ايام وثلاث ليال (مت ١٢:٠٤) مع ان مقتضى الاناجيل الاربعه انهُ لم يبق في قلب الارض الاليلتين وهما ليلة السبت وليلة الاحد ويوما كاملا وهو يوم السبت وشيئايسيرامن يوم الجمعهوشيئا يسيرا لا يذكر من يوم الاحد: فاختر لمن تنسب الكذب في هذا الامر \* وايضا \* في سابع يوحناان المسيح اذ كان في الجليل قريبا من عيدالمظال قال له اخوته ان يذهب الى اليهوديه ليرى تلاميذه اعماله فقال لهم ٨ اصعدوا انتم الى هذا الميد أنا لست اصعد بعد الى هذا العيد لأن وقتى لم يكمل بعد ٩ قال لهم هذاومكث في الجليل ١٠ ولما كان اخو تهقدصمدوا صعد هو ايضا الى العيد \* وايضا \* في حادي عشر متى عن قول المسيح في شان يوحنا المعمدان ١٤ وان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا المزمــع ان ياتي : مع ان في اول انجيل يوحنا في شان يوحنا المعمدان ٢١ فسألوا ادًا ماذا ؟ ايليا انت فقال: استانا: وينتجمن هذين النقاين نسبة الكذب الى احد النبيين . اما الى المسيح بقوله ان يوحنا هو ايليا المزمع ان ياتي . اما الى يوحنا بقولهِ انه ليس ايليا مع انه نقل عن قول المسيح في شان يوحنا . انهُ نبي واعظم من نبي (مت ١١١ ؟ ) \* الثالث \* في ثامن يوحنا عن قول المسيح اذ قال له الفريسيون انت تشهد لنفسك وشهادتك ليست حقاً . حيث قال ١٧ وايضاً في ناموسكم مكتوب شهادة رجلين حق ١٨ انا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الأب الذي ارسلني : وقد نسبوا الى قدسه بهذا الكلام تمام الجهل مجكم التورية ومعرفة المكتوب وحكم القضاء شرعا وعرفا . فان المدعى لا يكون احد الشهوداا بتمحتي عند الاوباش \* الرابع \* في ثالث عشر يوحنا بعد ان ذكر اخبار المسيح بان واحدامن تلاميذه سيسامهُ ٢٣ وكان مَذَّكَّنَّا في حضن يسو عواحدمن تلاميذه كان يسوع يجبه ٢٤ فاومأ اليه سمعان بطرس ان يسأل من عسى ان يكون الذي قال عنهُ ٢٥ فاتكا ذاك على صدر يسوع وقال ياسيد من هو انتهى واعلم ان قوله كان متكاً معناه انه كان جالسا وشواهده مـن العهد الجدید کثیره انظراقلا الی(یو ۲ : ۱ – ۱۰ ومت ۱۶ : ۱۹ و ۱۰ : ٣٥ ومر ٦ : ٣٩ ولو ٩ : ١٤ و ١٥ ويو ٦ : ١٠ و ١١)ولا تظن أنهذا التلميذ كان ابن اربع سنين او ثلاث حتى لا يقبح اتــكا٠ه وجلوسه في حضن المسيح بل يدلك الحادي والعشرون من يوحنا.٧-٢٥ على انه هو يوحنابن زبدي الذي ينسب اليه هذا الانجيل : وانه قبل اتكائه وجلوسه فيحضن المسيح بنحو ثلاث سنين كان يصطاد السمك مع ابيه واخيه ويعمل في السفينه ويصاح الشباك (مت ٤: ٢١ و ٢٢ و مر ١ : ١٩ و ٢٠) فلا بد وان يكون حين ما يدعى من جلوسهِ في حضن المسيح واتكائه على صدره شابا في ريمان الشباب وغضارته: فانظر ياذا الرشد والفهم الحر واعتبر في احوال البشر ونزاهة الاولياء وعنافهم وقل هليجوزعلي قدس المسيح ان يجلس في حضنه شابا غضا في محفل من التلاميذ ويعطيه وجها حتى اذا اراد ان يكلمه اتكا على صدره كتغنج الفتاة المعجبة بجمالها المعتمدة على شفف زوجها بها : افهذا وضع رسول مرشد الى الهـدى والعفاف ام وضع ٠٠٠ غفرانك الله مما ذكرت فاني اردت ارشاد الجاهل وتنبيه النافل وتنزيه مسيحك المقدس ورسولك المكرم ليحبي من حي عن بينة \* الخامس \* في عاشر يوحنا في شأن المسيح ٣٣ اجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك لاجل عمل حسن بل لاجل تجديف فانك وانت انسان تجمل نفسك آلها ٣٤ اجابهم يسوع اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم آلمه ٣٥ ان قال آلمة لأوائك الذين صارت اليهم كلمة الله ولا يكن ان ينقض المكتوب ٣٦ فالذي قدسه الاب وارسله الى العالم اتقولون له انك تجدف لأني قلت اني ابن الله انتهى فاقول في هذا الكلام وفرض نسبته الى المسيح وحاشاء . ان كان هذا الاحتجاج بما في الناموس جدلا من المسيح لليهود واسكاتًا بما في ناموسهم لزم ان يكون في ناموسهم ماليس من الالهام بل هو كذب عليه فجادلهم به المسيح الزاما لهم وانتقادا عليهم وهذا من شواهد التحريف الذي ادعيناه وان كان برهانا من المسيخلزم ان يكون معتقدا مصدقا بتعدد الأكمه وكثرتهم : وحيثنذ اين يكون ما في التورْية . ولا تذكروا اسم آلهة اخرى ولا يسمع من فمك (خر ٣٣ : ١٣) لا يكن لك آلهة اخرى المامي (تث ٥:٧) لتعلم أن الربهو الأله ليس آخرسواه . فاعلم اليوم وردد في قلبك ان الرب هو الأله في السما من فوق وعلى الارض من اسفل ليس سواه ( تث ٤ : ٣٥ و ٣٩) أنا هـو الرب وليس اله معى (تث ٣٦: ٣٩) وفي السابـع عشرمـن الايام الأول ٢٠ يارب ليس مثلك ولا اله غيرك . وفي المزمور الثامن عشر ٣١ لأنهُ من هو اله غير الرب . وفي الرابع والاربعين من اشعيا ٦ هكذا يقول الرب ملك بني اسرانيل وفاديه رب الجنود انا الأول وانا الا خرولا اله غيري ٨ هل يوجد اله غيري: الى غير ذاك من المهدين: وكيف امكن ان ينقض هذا كله ويقال بتعدد الآلمه ولايمكن ان بنقض قول المزامير . انا قات انكم آلهه . ولا يصرف عن ظاهر والمدعى لأجل دلالة العقل والنقل على توحيد الأله هذاكلة مع ان المزمو رالثاني والثمانين المتضمن لهذه الفقره ظاهر بسوقه فضلاعن قرينة الغقل في ان هذة الفقرة مسوقة للأنكار لا للأخبار ففيه ٢ حتى متى تقضونجورا وترفعون وجوه الاشرار ســلا ٣٥ اقضوا للذليل ولليتيم انصفوا المسكين والبائس نجوا المسكين والفقير من يدالاشرار انقذوا ٥ لايعلمون ولا يفهمون في الظلمة يتمشون تتزعزع كل اسس الأرض ٦ انا قلت انكم آلهه وبنوا العلى كلكم ٧ لكن مثل الناس تمو تون و كاحدالر و عساء تسقطون ٨ قم ياالله دن الأرض لأنك انت تمتلك الامم انتهى : فتأمل في اول هذا الكلام وآخره وسوقه وحصل بفمهك الحرّ معناه ٠٠٠ ثم تنبه الى ان المهدين مع ما تضمنا من توحيد الاله كما سمعت بعضه وستسمع انشاء الله في محاله باقيه. ومع نهي التورُّية عن ذكر اسم آلهة اخرى وان لا يسمع ذلك من الفم . قد ذكر فيها ان موسى آلَه لهرون (خر ١٦:٤)وآله لفرعون (خر ٧:١) وفي العهد الجديد ما سمعت من ان الذين صارت لهم كلمة الله آله : أو يرضي ذو الفكر السليم ان يكون هذا كلهمن الوحي الأكمي او كما يقول المتكلف يه ١ ج ص ٣٨ وغيرها تنزيل العليم الحكيم –\* – واما رسل المهد الجديد فقد مرً عليك في اواخرالمقدمة الخامسة شيء مما وصمهم به كتابهم • \* . فتبصر ايها العاقل فيها ذكرناءن المهدين في شان انبيائهما وانظر نظر الطالب للحق الراغب في السعاده الخائف من الهاكمه فهل ترى ذلك كله يكن ان يكون من الوحي الأكمي وتنزيل العايم الحكيم : فأن الله عايكرقيب - \* – وللمتكلف كلام قد آن اوان التعرض له

قال يه ١ ج ص ٤٨ و ١٣ ان الله عز وجل الذكور في التوراة قدوس ظاهر يعاقب على اقل خطينه بخلاف الاله الذكور عندهم (يعني المسلمين)فانه يتساهل بالخطايا

وينفرها وحاشا لله الحق من ذلك فان عدله وقداسته يستازمان عقاب اصغر الخطايا مالم يكفر عنها بالذبيحه

اقول انا بفضل الله وبركة الاسلام دين الحق لنبرأ قاوبنا والسنتنا و قلامناوننزههاعن فرض تعدد الآلمه . ولكنانقول ان الله الذي لااله الاهو المليم الغنى الحكيم اللطيف الحبير اختار من خلقه بلطفه وحكمته وعلمه بباده رسلا مطهرين مقدسين بررة مبرئين عن الارجاس والقبائح ليكونوا ادلاً على معرفته . وحداة الى الحق . وقدوة للخلق باعثين لهم بما تقتضيه الحكمة الألهيه ومصلحة الوقت على التةوى والصــلاح ليعرفوا الحق وينكروا الباطل . ويهتدوا بهداهم الى الرشد والعدل والصلاح فينالوا سعادة الدارين \* فان صدر من هو الا الرسل المطهرين من خلاف الاولي والافضل ما يرونه لحسن معرفتهم نجلال الله منافيا لما ينبغي للعبد العارف من الانقياد الى مولاه عدوا ذلك على انفسهم ذلة تحطهم عما يرغبون فيه من المقام الرفيع وفزعوا مما صدر منهم الى الله مولاهم بالتوبة وطاب المغفره والرحمه وان لم يفعلو! حراما ويتركوا واجبا فيغفر لهم ذلك ولا يحطهم به عما يجتهدون لهُ من رفيع المقام وحسن الزلفي فانه اكرم مسوءول واوسع معط - ١ و و نقول ان الله تقدست اسهاو و ه اعلى شأناو اوسع رحمة وعاماو اتقن حكمة ولطفا من أن يرسل للغاية المذكور دمن يكذب و أويستعمل الخداع والتزوير . اويستهين بالرساله ومواعيد الله . ويصفه بالاساء . ويتحكم عليه بالمغفره لمن اشرك به . ويرضى بمحوه من كتابه . او يصنع وثنا للعباده . ويعبده ويدعو لعبادته او يبرر نفسه ويصف الله جل شانه بالجور ويطلب المحاكمة معه . او يزني بالمحصنات من نسا. اصحابه المحامين عنه المجاهدين في سبيل الله ويحاول ان يلصق ولد الزنا بغير ابيه ويسمى في

قتل الزوج. او يتزوج بالمشركات والنساء الكثيره المحرمة عليه في الشريعة بجيث وقع في اغاب عمره بالزنا بهن ومال قلبه الى الشرك وذهب ورا. آلهة اخرى وعظم شعائر الاوثان ومعابدها وهومعنى عبادتها . اومن يكذب في التبليغ عنه. اومـن يسميه خدًّاعاً . اومن هو شريب الحمر المحرمه ويعين على شربها ويكذب ويصدر منه ما لا يرضاه اولو العفه ويقول بتعدد الآلمة \* تعالى الله عن ذلك و تقدست رساه عن هذه الاوهام الباطله –\* – واما قول المتكلف ان عدل الله وقداسته يستلزمان عقاب اصغر الخطايامالم يكفر عنها بالذبيحة فنقول فيه . اولا . ان رحمة اللهوغناه يقتضيان الغفران للتائب المنيب اذا وجده مولاه اهلا لذلكواين يذهب العبد الا الى مولاه الكريم الرحيم : نعم ان كانت الخطيئة من نحوالظلم للعبادكان مقتضى العدل ان لايضيع حق المظلوم وذلك لا ينافي المغفره للتأنب اذا كان اهلالها . وثانيا . ان كان العدل والقداسة يستلزمان ماذكره فليوضح لنا هو اوغيره وجها معقولا لحل الذبيحه لعقدة هذه الملازمه \* ثم أن أراد من الذبيحة ذبيحة العهد القديم فأن الله لفني عن جميع العالم وعنها وعن رائحــة السرور للرب ( لا ١ : ٩ و ١٣ و ١٧ ) وان كثرة الماصى المنسوبه للانبيا، في العهدين ليناسب تكفيرهم عنها بالذبائح مافي اول اشعيا عن قول الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا ١١ اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات : وان اراد ذبيحة المهـد الجديد اعنى المسيح المصلوب بزعمه سألناه ايضاكيف يعقل ان تنحلُّ بهذه الذبيحه عقدة ماذكره من الملازمه . وايضا . ما هو ومن هوالمانع لله عن جوده ورحمتهِ بغفران خطايا التانب المنيب الا بالتكفير بالذبيحه . وايضا . ماحاجةالله الى الفدآء والتكفير حتى يجمل ابنه بزعمهم تعالى عن ذلك عرضة للاهانة والصلب

والاستهزآ. كما يقول العهد الجديد مع ماكان عليه المسيح بمقتضاه -ن الاضطراب والخوف والاكتئاب والبكاء وطلبه من الله ان تعبر عنهُ كاس المنيه ( انظر مت ٢٦ : ٣٦ – ٤٦ ومر ١٤ : ٣٢ – ٤٢ ولو ٢٢ : ٣٩ - ٤٥) ومن الظرائف في مسئلة الفداء انه لما كان من اقوال التوراة ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها ( تث ٢٧ : ٢٦ ) جاء عن بولس في ثالث غلاطيه ١٣ المسيح افتدانا من المنة الناموس اذ صار له:ة لأجلنا لانهُ مكتوب ملمون كل من علق على خشبة انتهى افليس للسائل ان يسأل عن الكيفيةالمعتموله لهذاالفدا والافتدا . وعن موافقتهِ لمدل الله وقداسته المستلزمين للعقاب على اصغر الخطايا . وعن كيفية كون المسيح وحاشاه لعنة لاجلهم . وعن توقف فدآئهم على كونه وحاشاه لعنة . مع الزعم بانهُ ابن الله جل شانهُ والاقنوم الثاني لله بل الأله الذي تقمص الطبيعة البشريه ليرفع قدرها وعن حسن ذاك وعدم منافاته لعدل الله وقداسته . وعن جواز ذلك بالنسبة لمن يزعمونه آلما . وعن مناسبة ذلك للمكتوب المشار اليه فانهُ في الحادي والعشرين من التثنيه ٢٢ واذاكان على انسان خطيئة حقها الموت ققتل وعلقته على خشبه ٢٣ فلاتبت جثة على الخشبه بل تدفنه في ذلك اليوم لأن المعلق ملعون من الله فلا تنجس ارضك انتهى وانظر هل يسب المسيح اعدآءه أكثر من هذا . فان قيل . انهذا المكتوب المشار اليه غير هذا. قلنا . ها هما العهدان بايدينا فاين يكون المكتوب المشار اليه فيهما

ولم يكتف المتكلف بما ذكره ههنا في سر الفداء وخيَّل له وهمه ان هذا من الحقايق البينه والمعقولات المكنه التي يتشرحها العقل بالقبول فقال يه ٢ ج ص ٢٩٠ و ١٩٠ و اذا قيل ما هي الغاية من تجسده وصلبه قلنا ان الغايه هي ان يكفر عن

خطايا كل من يومن به لان الجميع اخطأوا واحتاجوا الى من يكفر عن خطاياهم لاننا اذا نظرنا الى العالم رأينا انه لم يسلم احد من اقتراف الخطيئه وعقاب الخطيه هو الموت في جهنم الى الابد لان الولى سبحانه وتعالى طاهر قدوس وعدله يستلزم عقاب الخطيئة بهذه الكيفيه فالمسيح احتمل في جسده ماكنا نستوجبه من العقاب ووقى ماكان علينامن الدين رحمة منه لان الله هكذا احب العالم حتى بذل ابنه الوحيد الحي لا يهلك كل من يومن بل تكون له الحيوة الابديه فطريقة الحلاص موافقة العدل الالهي ولكمالات الله

اقول اوتدري من يريد بالمتجسد المصلوب في كلامهِ هذا: هومن تكرر في مزاعمه في كتابه بانه الاله الذي تقمص الطبيعه البشرية ليرفع قدرها فإن اردت الايضاح قال لك هو اقنوم الابن فإن قات وما اقنوم الابن قال لك ان الله الواحد والاقانيم ثلاثه الاب والابن والروح القدس والثلاثه هم واحد فالله واحد ثلاثة فان قلت كيف يكون الواحدثلاثةومن الباذل ومن المبذول اذا كان الثلاثة واحد ومن المصلوب ومن المتجسد قال لك اسكت ولا تكثر في سو الك فان هذه الامور لايدركها العقل وليست من وظيفته بل تو خذ من تعليم القسوس المو ويدين بروح القدس بلا تعقل لهافقدقال بولس الرسول: لانهُ اذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمه استحسن الله ان يخلص المو منين بجهالة الكرازه - لانجهالة الله احكم من الناس وضعف الله اقوى من الناس ( 1 كو ١ : ٢١ و ٢٥ ) فان قاتُ لهُ اذا كان عقاب الخطيئة هو الموت في جهنم الى الابدلان المولى سبحانة وتعالى طاهر قدوس وعدله يستلزم عقاب الخطيئه بهذه الكيفية والمسيح احتمل في جسده ماكنا نستوجبهُ من العقاب ووقى ماكان علينا من الدين رحمة منهُ : افكان الوفاء او المحتمل عنا من نحو العقاب الذي استوجبناه والدين الذي كان علينا وهو الموت في جهنم الى الابدوننسب

هذا الى المسيح الفادي امهو من غير هذا النحو فان كان من غير هذا النحو سألنا كيف وانت تقول ان عدل الله الطاهر القدوس يستلزم العقاب بهذه الكيفيه وايضا افلا يكون هذا الوفا، من المخادعه الجزافيه وايضا اذا كان هذا الفدا، من الابن رحمة منه افلم يكن عند الاب شي، من هذه الرحمه ليففر لنا بدونه تحمل ابنه لعقاب الخطيئه وايضا من هو الاب ومن هو الابن وانت تقول ان الثلاثه واحد وبالنتيجة يرجع الكلام الى ان الاب تحمل ما تقول ولازم قولك انه تحمل الموت الأبدي في جهنم قات سيقول الك المتكلف هذا كلام تجديف فأنا نبشر لا مجكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح (١ كو ١ : ١٧) فإن الكتاب يقول صار المسيح لعنة لأجلاكا المسيح فان قلت ان لي على هذا الكلام وماذكر تهسابقامن نحوه سو، الات كثيره قلت أو علي عهدة الجواب في مثل هذا واني سائل مثاك وقد اجبتك عن البعض بما اعلمه من حالهم ومقالهم وكتبهم فجاهد في الله يهديك الى سبيله

ونتيجة ماتقدم ان العقل والنقل دالان باوضح دلاله على لزوم عصمة الرسول عن الخطايا والقبائح والتمرد على الله و فلا يجتمع للكتأب المنسوب للوحي والالهام ان يصرح برسالة شخص ونبوته ثم ينسب بصراحته له الفعل القبيح عقلا او شرعا : ودونك القرآن فهل تجد فيه ماهو صريح في نسبة الفعل الحرام او ترك الواجب او فعل القبيح الى من صرح برسالته خصوصا وقد نبهناك على معاني الفاظه ومرامي مقاصده ودلائل شواهده: ولئن وجد فيه ما يوهم ذلك ابتدآ وان قرينة العقل والنقل وخصوص القرائن المتصله لتكبيح ذلك الوهم وتصرف عنه ايهام اللفظ القرائن المتصله لتكبيح ذلك الوهم وتصرف عنه الحطايا الكبائر واما العهدان فكم وكم ترى في صريحها من نسبة الحطايا الكبائر واما العهدان فكم وكم ترى في صريحها من نسبة الحطايا الكبائر

ومفظمات الجرائم الى من صرحا بنبوتهم ورسالتهم ونزول الوحي للتبليغ عليهم ولا يجتمع لهما الصدق في وصفهم بالرساله ونزول الوحي عليهم للتبليغ و نسبتهم الى ما ذكراه من الخطايا كما شرحنا بعضه في فصول هذا الباب و فأن بداهة العقل والنقل لتحكم بكذبهما في احد الامرين لا محاله فاختر لنفسك فان اخترت كذبهما في وصف هو الا بالرساله لزم كذبهما على الوحي باجمعهم الان مدارها على رسالة موسى والمسيح وهما العمدة في محل الكلام الفصل السادس في عصمة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما يتعلق بها الله عليه وآله وسلم وما يتعلق بها

اعلم ان المتكلف حاول ان يلوث قدس رسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم بعبادة الاصنام قبل النبوة والميل الى ذاك بعدها · فتشبث لذلك بآرا · فاسدة وروايات آحاد ، فطربة متعارضة محفوفة باسباب الوهن والخال · وصار يحمل على ذلك بتشهيه واقتراحه بعض الآيات التي لا ربط لمدلولها بمراده · وسودبذلك وجهست صحائف انظريه ١ جص ٢٠ – ٦٠ وجا ، في خلال ذلك بمايشوه وجه التحقيق ويشين شرف الكاتب وما ضره لو فاز مع ذلك بحسن الادب اقلًا · فاستدل لعبادة الاصنام بقوله تعالى في سورة الضحى ٧

وَوَجِدَكَ ضَالًا فَهَدَي

وقال فهذه العباره ناطقة بانه كان على عبادة اهله وعشيرته

اقول هل ترى المتكاف يدعي ان معنى الضلال في اللغة هي عبادة الاوثان او عبادة ما يعبده الاهل والعشيرة . او ليس يعلم كل مترعرع باللسان العربي ان معنى الضلال مساوق لمعنى التيه واضاعة الطريق . ويختلف المراد منه باعتبار متعلقه . فيقال ضلَّ الرجل عن التوحيد اذاعبد غير الله . وضلَّ عن الشريعه اذا جهل احكامها او خالفها . وضلَّ عن الجادة اذا تاه . وضلَّ عن الصواب اذا خبط وخلط . وضلَّ عن الرشد اذا تحير اذا تاه . وضلَّ عن الرشد اذا تحير

في اموره : وضد الضلال هو الهدى . ويختلف المراد منه ايضا باعتبار متعلقه على نهج ما تقدم. فعلى المتكلف ان اراد ان لا يضل في الدعوى ان يبين المراد بالضلال من صريح لفظ الآية حتى يدعى ان العبارة ناطقة بمدعاه . بل نقول لما ذا لا يكون المراد من الآية ووجدك قبل النبوة واعلان الوحي ضالا عما اوحي اليك من الشريعة المتكفلة لاحسن التهذيب والتكميل واتقن النظام للدين والدنيا فهداك الله اليها بنور النبوة واعلام الوحي ودفع عنك الحيرة فيماكنت تطلبه من الهدى الى شريعة الحق لتحمل عليها الناس . وما المرجح لما يدعيه المتكلف على هذا لولا الهوى . ولماذا يخلط يه ١ ج ص ٦١ بين الدين والشريعة فان الخلاف الذي ذكره عن جامع الجوامع انما هو باعتبار الاختلاف بين شريعة نوح وابراهيم وموسى وعيسي عليهم السلام من حيث الناسخ والمنسوخ في الاحكام العملية . ولا اختلاف في دين هو الا ، ولا غيرهم من الانبيا من حيث التوحيد والمعارف اللاهوتيه اصلا ولم يقل ذو رشدباختلافهم في ذلك ثم قال المتكلف من اقوى الادلة على حيدانه ( يعني رسول الله ص ) عنعبادة

م قال المتحلف من أفوى الأدلة على حيدانه (يعني رسول الله ص) عن عبادة الحق وميله الى الاصنام هو مدحه لآلهة قريش وتقديم العبادة لها

اقول المنشأ في تشبث المت كلف في ذلك هي الرواية المقطوعة الفاحشة الاضطراب المشوشة في نقلها والفاظها حيث ارسلها بعض المفسرين و هو ان رسول الله (ص) قرأ في سورة النجم في مجلس لقريش فلما بلغ قول الله تعالى ١٩ أَورَأَيتُم اللّات و العُزَّى ٢٠ وَمَنَاة اللّا خَرَى قرأ بعده تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى و فلما سمعت قريش ذلك فرحوا به ومضى رسول الله في قراءته فقرأ السورة كلها وسجد في آخرها وسجد المسلمون بسجوده وسجد جميع من في المسجد من المشركين وقد سراهم ماسمعوا

وكأن المتكلف يذعن بصدق هذه الحكاية اكثر من اذعانه بصدق ما في العهدين حتى عدها من اقوى الأدلة . وكأن لم يشعر بان اهل العلم والدراية والنظر من المسلمين قد جبهوا هذه الحكاية بالرد وسهاها السيد المرتضى خرافة وقال النسنى ان القول بها غير مرضي . وفي تفسير الحازن ان العلماء و هنوا اصل القصة وذلك انه لم يروها احد من اهل الصحة ولا استدها ثقة بسند صحيح او سليم متصل وانما رواها المفسرون والمو رخون المولمون بكل غريب الملفقون من الصحف كل صحيح وسقيم ، والذي يدل على ضعف هذه القصة اضطراب رواتها وانقطاع سندها واختلاف الفاظها انتهى كلامه

اما ضعف سندها فمن جهات كثيرة معروفة في فن الدراية ومعرفة الرجال لا يسع المقام احصآءها: واما انقطاع سندها فاقله ان لا يتجاوز في طرقه عن التابعين ومن دونهم الاالى ابن عباس مع انه لم يكن مولودا في الوقت المجعول للقصة او كان ابن سنتين او ثلاث

واما اضطرابها فقد جا نقلها المضطرب على وجوه ١ ان النبي حين قرأها كان يصلي ٢ وانه كان جالسا في نادي قومه ٣ حدث نفسه بها فجرت على لسانه ٤ كان يصلي عند القام فنعس فالتى الشيطان ذلك على لسانه ١ كان يصلي عند القام فنعس فالتى الشيطان ذلك على لسانه فتكلم بها فتعلق بها المشركون وحفظوها ٥ ان الشيطان اخبرهم بان نبي الله قد قرأها ٦ ان رسول الله لم يتنبه لذلك حتى امسى واتاه جبريل فقرأ عليه في جملة السورة ما القاه الشيطان فقال جبريل ما جنتك بهذا فاوحى الله الى رسوله (وانكادوا ليفتنونك الآيه) لها زال مهمو مامفمو ماحتى نزل عليه قوله تعالى (و ما أَرْسائنا قبلك من نبي الآيه) ٧ انه سهى فقر أها ففرح المشركون بذلك فقال ١٠ لا و انماكان ذلك من الشيطان ٨ انه على يتاوها المشركون بذلك فقال ١٠ لا و انماكان ذلك من الشيطان ٨ انه على يتاوها

فنزل جبرائيل فنسخها ٩ قرأها بعد قوله تعالى ( وَ مَنَاةُ الثَّالِئَةُ الأُخْرَى ) ١٠ قرأها بمد قوله تعالى ( قَسْمَةً ضيزي ) ١١ انه تنبه لهاعندقرا تهاوقبل آكال السورة ففزع وجزع فاوحى الله اليه الآية السادسه والعشرين من السورة (وكم مِن ملَك في اُلسَّمُوات الآيه) ١٢ لم يتنبه حـتى اتم السورة وسجد المشركون وحملوه فاشتدوا به بين قطري مكة يقولون نبي بني عبد مناف ١٣ جا. في لفظها انهن لفي الغرانيق العلى وان شفاءتهن لترتجى ١٤ تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى ١٥ ان تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجي ١٦ تلك الفرانيق العلى من الشفاعة ترتجي ١٧ انهن الغرانيق العلى ١٨ ان شفاعتهن ترتجي ١٩ وانهن لهن الغرانيق العلى وان شفاءتهن لهي التي ترتجي ٢٠ تلك الغرانيق العلى وشفاءتهن ترتضي ومثلهن لا ينسى ٢١ وهي الغرانيق العلى شفاعتهن ترجى ٢٢ وان شفاعتهالترجبي وانها لمع الغرانيق العلى ٢٣ تلك اذا في الغرانيق العلى تلك اذًا شفاعة ترجبي ٢٤ تلك الغرانقة العلى وان شفاعتهن ترتجي

ويزيد الاضطراب في رواية هذه القصة ما في بعض نقلها من ان الله عزى نبيه وفرج عنه بقوله تعالى في سورة الحج ٥١ و مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكُ مَن نبي وَلا رَسُول الا اذا تمنى القي الشيطان في امنيته فينسخ الله مايلتي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم : فذكروا عن رواية ابن عباس في سبب نزولها ان رسول الله (ص) تمنى من الله ان يقارب بينه وبين قومه فالتي الشيطان على لسانه ما كان يحدث به نفسه ويتمناه ٢ عن ابن عباس ايضا ان امنية رسول الله هو اسلام قومه ٣ كان يتمنى كف اذاهم ٤ تمنى من الله ان لا ياتيه شي يفرق عنه قريشا : وعلى هذا فالتمني والامنية من افعال القاب ٥ عن ابن عباس ايضا ١ اذا حدث التي الشيطان والامنية من افعال القاب ٥ عن ابن عباس ايضا ١ اذا حدث التي الشيطان

في حديثه ٦ عن ابن عباس ايضا وغيره . تمنى تلا وقرأ والامنية التلاوة والقراءة ٧ عن مجاهد تمنى تكلم وامنيته كلامه ٨ لم يذكر تمني النبي (ص) في بمض الروايات عن ابن عباس وغيره ولذا فسروا تمنى بتلى وامنيته بتلاوته واستشهد المفسرون بقول حسان

تمنى كتاب الله اول ليلة وآخره لاقى حمام المقادر وقول الآخر

تمنى كتاب الله آخر ليلة منى داود الزبورعلى رسل

وهذا بعض الاضطراب والاختلاف في امهات المطالب من رواية هذه القصة ولو استقصينا الاختلاف في الالفاظ والمعانى لادى طول الكلام آلى الملل وخرج الكتاب عن موضوعهِ فانظراقلاالىالدرالمنثور تفسير السيوطي . وان فيما ذكرنا كفاية لمعرفتك ان الحق اباج والباطل لجاج ثم لنعطف الكلام الى تطبيق الآية على المدعى من القصة فنقول اما على تفسير التمنى والامنية فيها بالارادة القلبية فلا تتصلح لان تكون تعزية عن الحزن من اجل القول الذي القاه الشيطان كما يزعم لو فرضت مطابقتها لما ذكروه من تمني رسول الله (ص) . واما اذا جعلناالامنية بمعنى المتمنى وهو الشيء الذي يتمناه الانسان فلا يطابق قوله تمالى . الا التي الشيطان في امنيته . بعض المطابقة الا ما ذكر من ان الامنية كانت اسلام قومه (ص) . فان معنى التي الشيطان في المتمنى هو ان يدخل فيه ما يضره ويشوشه: بل نقول ان معنى قوله تعالى التي الشيطان في امنيته لا بد ان يكون لتركيبه معنى واحد عرفي مقرر وهو ما يرجع الى موافقة المتمني او مخالفته . وعلى كل حال لا يطابق جميع ما قيل في بيان الامنية . وهي ان يقارب الله بينه وبين قومه ٢ اسلام قومه ٣ كف اذاهم ٤ لايأتيه

من الوحي شيء يفرقهم عنه: واماتفسير التمني والامنية بالتلاوة فهو شيء غريب لم يسمع له شاهد الاشاذ يقال انه لحسان فلا يحسن حمــل القرآن على لغة هذا شانها

وايضا أن المروي عن ابن عباس وابن أازبير أنسورة الحجالتي فيها هذه الآية مدنية من دون استثناء لهذه الآيه افلا يمارض هذا ما روي من ان الآيه نزلت في مكة في مساً. واقعة الغرانيق وفي حينها تعزية لرسول الله من اجلها لانه كان به رحياً : ام تقول ان الله الرحيم برسوله اللطيف بعباده أخر تعزية رسوله عن ورطة الغرانيق ولم ينزل فيها الآية المذكورة الا بعد مدة من السنين تنقل في الامكنة وتقلب في الاحوال التي فات بها مقام التمزيه والتدارك دع هذا كله وقل كيف يذعن عاقل بصدق هذه الحكاية خصوصا على مزاعم المتكاف مع مناقضتها لما في خصوص المقام من سورة النجم في التنديد بالاصنام وبيان كونها باطلا بقوله تعالى ٢٣ إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسَمَا ۚ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاوٍ ۚ كُمْ مَا أَنزَلَ الله بهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّن وَمَا تَهْوَى الْانفُس وَ لَقَد جَا هُمْ مِن رَبُّهُم الهُدَى : وان هذه الآية لتوضح ان حـكاية الغرانيق وسجود المشركين في آخر السورة مع رسول الله سرورا بمدح آلهتهم انماهي تلفيق من غير تدبر افترى المشركين يسجدون في آخر السوردفرحين،سرورين بعد ما سمعوا من التنديد بآلهتهم . والتسفيه لهم بقوله تعالى ان هي الا اسماء الآية . افلم يكونوا اهل اللسان والمعرفة بمحاو راتهافتراهم لايفهمون مواقع الكــــلام مثل ٠٠٠٠٠٠ على ان هذه الحكاية باصلها وفروعها والاستشهاد لها مخالفةلنص القرآن في نفس سورة النجم بقوله تعالى في شأن رسول الله ٣ وَمَا ينطِقُ عن الهَوَى ٤ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَيْ أَيُوحَىٰ

فان قلت اذًا فما يكون المعنى في الآية المذكوره وهي قوله تعالى وَمَا أَدْسُلْنَا مِنْ قَبْاكِ منْ رَسُولُ ولا نبي الااذاتمني الآيه . \* . قلناوالله اعلم الظاهر هو ان يكون المراد من الامنيةهو الشيء المتمنى كما هو الاستمال الشايع في الشعر والنثر . كما ان الظاهر من التمني المنسوب الى الرسول والنبي كما يشهــد به سوق الآيات هو ان يكون ما يناسب وظيفتها وهو تمنى ظهور الهدى في الناسوانطاسالغوايةوالهوىوتأييد شريعة الحق ونحو ذلك فيلقى الشيطان بغوايته بين الناس في هذا المتمنى الصالح ما يشوشه ويكون فتنة للذين في قلوبهم مرض كما التي بين امة موسى من الضلال والغواية ما التي . والتي بين اتباع المسيح ما اوجب ارتداد كثير منهم وشك خواصهم فيهواضطرابهم فيالتعاليم واحكام الشريعة بعده كما مرَّ عليك شرحه في المقدمة الخامسه والقي بين قوم رسول الله ما اهاجهم على تكذيبه وحربه وبين امته ما اوجب الحلاف وظهور البدع فينسخ الله بنور الهدىغياهب الضلال وغواية الشيطان فيسفر للمقول السايمة صبخ الحق ثم يحكم الله آياتة ويوءيد حجته بارسال الرسل اوتسديد جامعة الدين القيم . واذا نُورت فكرك بما ذكرناه عرفت شطط المتكلف یه ۳ ج ص ۱۶۹ – و ۲ ج ص ۹۷

﴿ ورطات المتكلف ﴾ واذا تبصرت بما شرحناه فلا تعجب من المتكلف اذ جعل قصة الغرانيق السخيفة من اقوى ادلته فانه قد ابدع في التحقيق وحرية الضمير حيث قارن بين هذه القصة وبين ما جاء في العهد القديم في شان سليان بن داود فقال يه ١ ج ص ٦٣ س ١٩ لم يظهر نبي من الانبياء الصادقين مثل هذا التلاعب ومسايرة الناس على شركهم وعبادتهم الكاذبة ولا مناسبة بين خطيئته (يعني قدس رسول الله وخرافة الفرانيق) وبين خطيئة سيدنا سليان فسيدنا سليان اباح لبعض نسائه الاجنبيات عبادة الهتهن ولم يقع هو في هذه العبادة انتهى وينبغي له ان يقول نسائه الاجنبيات عبادة الهتهن ولم يقع هو في هذه العبادة انتهى وينبغي له ان يقول

ان يقول أيضا تتميما لكلامه واستغفر الله ولا مناسبة ايضا بينها وبينخطيئة سيدنا هرون فسيدنا هرون بقول التورية صنع العجل الها يعبده بنواسرائيل وبني مذبحا أمامه ونادي غدا عيد للرب - : - فاقول في شرح بعض كلامة انك قد سمعت حكاية الغرانيق وهي القصة التي تزداد بزءم المتكلف قوة الى قوة بانقطاع سندها وضعفه . وتناقض مضامين روايتها . وتلونها . وعدم التنام آية التمنى معها . ومناقضة آية الاسماء والوحي لها وتكذيب العلماء المحققين لها • وتسميتهم لها خرافة الى غير ذلك \* وفي العهد القديم الذي هو عند المتكلف كتاب وحي الهي وكلام الله السميع العليم ما نصه ان سليان املن نساءه المشركات قلبه وراء المةاخىفذهب وراء عشتاروت آكمة الصيدونيين وملكوم رجسالعمونيين وعمل الشرفي عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود ابيه وبنى المرتفعات قبالة اورشليم المشتاروت رجاسة الصيدونيين ولكموش رجاسة الموابيين وللكوم كراهة بني عمون انظر الى ١ مل ١١ : ٤ - ٨ و ٢ مل ٢٣ : ١٣ ا افتقول ان في هذا شيئا من الشرك وان المتكلف يقول حاشًا وكلا بل غاية الامر إن سلمان اباح لبعض نسائه عبادة آلهتهن وما ذا تقول للمتكلف لو قال لك ان هذه الأباحة من وظائف الانبياً والعدل مع النساء الاجنبيات وما عساك تقول في سلمان وقد نص عليه العهد القديم عـن قول الله أن سليمان هو يبنى بيتى ودياري لاني اخترته لي ابنا وانا اكون له ابا ۱ اي ۲۸ : ٦ والمتكلف يقول يه ١ ج ص ١٢٢ انه من كبار الانبيآء فلا يضر في ذلك انه ذهب ورآ. آلهة اخرى وعمل الشر ولم يتبع الرب وبني مرتفعات الاوثان · فليعتبر ذو الرشد والبصاره

ثم قال المتكلف يه ١ ج ص١٠ كان محمدلايستنكف و التعبد بآلهة قومه للتقرب منهم ثم ينقلب عليها لما يرى عدم الفوز بمر غوبه فورد في سورة بني اسر ائيل ٧٠وان كادُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَن الَّذِي أَوْحَيْنَا لِيُلْكَ إِتَمْاتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَا ذَالاتَحَدُوكَ خَلِيلًا : وذكر في سبب نزولها ثلاث روايات او اربع متعارضه متناقضه كل واحدة تذكر سببا مباينا لما تذكره الاخرى وكلها تنسب الى ابن عباس انظر الى الدر المنثور وتفسير الخازن

واقول وتزيد على ذلك في التعارض والتناقض رواية محمد بن كمب القرضي لنها نزلت في اثناء سورة النجم في قصة الغرانيق المتقدمذكرها:

ويا عحباكيف يتشبث احد بمثل هـذه المتناقضات ويحاول ان بموه امرها: اللهم الا ان يكون لا يبالي بما يقول وما يقال فيه

وان المتكلف لم يذكر الآية التي بعد هذه الآية لأجل انه شعربانها تنقض غرضه الفاسدُ بمدلولها وهو قوله تمالى ٧٦ وَلُوْلاَ أَنْ ثُبَّتَاكَ لَقَد كِدْتَ تُركِنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قلِيلًا • \* • وان الذي ينبغي تحصيله من معنى الآيتين بمقتضى نفظهما والنظر في مقتضى الحال من الامور المعلومة من حال رسول الله (ص) وقريش . هو انه لما اشتدت وطأة رسول الله عليهم بالدءوة والتنديد بآلهتهم والتسفيه لهم في عبادتها حتى اهتدى جمــلة منهم ومال اليهمن لمتعمه العصبية صاروا يريدون منهالملاءمةمعهم والكف عن الـدعوة والتعرض لالهتهم ويتوسلون الى ذلك مرة بالمشاغبة ومرة بالاضطهاد ومرة بالاستشفاع بايي طالب وغيره . وغرضهم من ذلك بزعمهم الفاسد ان ينجر َّتركه لهم عن الدعوة وتبليغ الوحي الى التساهل منـــه والموافقة على اهوائهم التي هي افترآء على الله . فربماخطر على فكر رسول الله (ص) احتمال الصلاح في متاركتهم زمانا قليلا استصلاحا لهم وسياسة في الهدى وتلطفا في تحصيل الغرض فسدده اللهالى الصواب وثبته على الجد في الدعوة والدوام عليها وانزل عليه الآيتين المذكورتين تعريضا باصرار المشركين والامتنان عليه بتسديده الى الصواب في كل حال : وحاصل الآيتين ان المشركين قد كادوا باختلاف وسائلهم في طلب المتاركة من رسول الله ليحصل لهم ما توهموه من الغرضالفاسدوهي الموافقة لأهوآئهم اخيرًا وقاربوا بذلك ان يفتنوه باحتمال الصلاح في المتاركة والكف شيئًا قليلا عن الدوام في الدعوة التي امره الوحي بهافسددهاللهوثبته على انالصلاح انما هو بالدوام على الدعوة ولو لا هذا التثبيت لكاد رسول اللهان يركن

اليهم شيئًا قليلا من المتاركة لاحتمال الصلاح والنجاح: فامريكن المشركون ليفتنوه ولكن كادوا ولم يركن رسول الله اليهم شيئًا قليلاولكن كاد: فاين منطوق الايتين ومرماهما من مقصو دالمتكلف المحال وكيف لايقبح الاستشهاد بالاولى منهما على ان رسول الله لا يستنكف عن التعبد بآلهة قومه وما فيجري في الوهم ان القرآن يسمي التعبد بآلهة المشركين شديًا قليلا

وقد ترقى التكلف فصار يدءي اسباب النزول حسب هواء ومشتهاه فصاريدعي

ان بعض ما روي في سبب نزول الآية التقدمة هو السبب في نزول قوله تعالى في سورة بني اسرائيل ١؛ وَلاَ تَجْعَلَ مَعَ اللهِ آلِهَا ۖ آخَرَ ۚ فَتُلْتِي فِي جَهَنَّمَ ۖ مَلُومًا مَذُحورًا مع انه لم يرد في ذلك عن المفسرين الذين عرفت حالهم في تفسير الآية شيء من هذه الاوهام : على ان صريح السوق فيما قبل هذه الآية وما بعدها ينادي بانها كأخواتها واردة لتعليم الناس وصايا الله من قبيل ' اياك اعنى واسمعي ياجارة ٬ انظر الى اطراد الوصايا في هذه السورة من الآية الثالثه والعشرين الى الخامسة والأربعين حيث قال الله جـــل اسمه ٢٣ لاَ تَجْعَلْ مَعَ الله إِلْمَا آخرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُ ولاً ٢٤وَقضَى رَبُّكَ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبَالُوَالِدَيْنِ إِحسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكَّبَرَأُحدُ هُمَا أَوْ كِلَانُهُمَافِلَا تَقُلُ لَمُمَا أَفِ وَلا تُنْهَرُهُمَا وَنُقلُ لَهُمَا قُولًا كُر يَمًا ١٠٠ افيقول المتكلف أن الأمر بالأحسان بالوالدين كان المقصود منه رسول الله . مع انه لم يدرك حياة ابويه • كلا بل ان السوق الجاري في هذه الآيات كالسوق الجاري في كثير من خطاب التور'ية وخصوص العشرين مــن الحروج ٣ لا يكن لك آلهة اخرى امامي ٤ لا تصنع لك تمثالا منحوتا – ۱۷ وكذا الثالث والمشرين من الحروج والرابع والثلاثين ۱۱ – ۲۷

## وغير ذلك فراجع

ثم قال المتكلف يه ١ ج ص ٦٥ لما كان المشركون يرون منه ميلا الى آلهتهم كانوا يطلبون منه ان يذكر شفاعتها فكان كثيرا ما يجيب دءوتهم ثم يرجع عن ذلك ويدعي ان الله نهاه فورد في سورة الاحزاب إيااً يُهَا النّبيُّ اِتَّق اللهُ وَلَا تُطِع الكَافِرينَ وَاللهَا فِقِين اِنَّ اللهُ كانَ عَلِيما حَكِيما ٢ وَاتَنبِع مَا يُوحَى اللهُكَامِن رَبّك : فأو لم يقترف ذنبا لما نهى عنه

اقول ومن الظرائف دعوى المتكلف ان المشركين كانوا يرون ميلا من رسول الله الى آلهتهم وليت شعري هل وجدوا خصا دائم المثابرة لا لهتهم مثل رسول الله فلا توحشه في ذلك وحدة ولا يصده عنه اضطهاد ولا تحيله عنه المطامع كما لا يخفى ذلك على العدو والصديق واظرف من ذلك دعوى المتكلف ان رسول الله كان كثيرا ما يجيب دعوة قريش الى شركهم وهل وجد في الناس ضدًا مقاومًا للوثنية مثل رسول الله وان المتكلف ليعلم انه لا يوافقه على هذه الخرافه احد من الناس ولدا التجأ فيها الى الاحتجاج الذي لا يخفى حتى عليه وهنه وسخافته بقوله فلولم يقترف ذنبا لما نهي عنه م افيم يتدبر في شريعة التورية افلم يتدبر في شرايع الماوك افلم يتدبر في المالوك افلم يتدبر في الموالي

واظرف من ذلك نقضه بنفسه لهذا التوهم حيث قال في تتميم دءواه بزعمه . روي ان ابا سهيان وعكرمة ابن ابي جهل وابا الاعور السلمي قدموا في الموادعهالتي كانت بينه وبينهم وقام منهم ابن ابي ومعتب بن قشير والجد بن القيس فقال له ارفض ذكر آلمتنا وقل ان لها شفاعة وندعك وربك فادعى ان الله انزل عليه ذلك.

فهل ترى المتكلف لم يشعر ان هذه الرواية تنقض غرضه لصراحتها بان رسول الله قد جبههم في هذه الايات بالرد وآيسهم من امانيهم الكاذبة . وفي تفسير البغوي انه شق على النبي قولهم واص عمر ان يخرجهم . وفي تفسير النسفي هم أن يقتلهم فنزلت يا أنها النبي أتق الله . يعني في قتلهم ونقض العهد : ولعله لو قبل للمتكلف اذا فن يشهد لك على مدعاك . لقال اليس في قرآنكم مكتوب شهادة رجاين حق . انا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي التعصب الذي يغريني ويورطني فان من أوضح المعلومات التي لا يسترها غبار التزوير والتلفيق أن رسول الله كان اثقل الناس وطأة على الأصنام وأشدهم ذما لها وعيبا لعبدتها وتسفيها لأحلامهم لا يفتر عن ذلك ولا يداهن بل كان هذا هو المنوان لنهضته والقانون الاساسي لدعو ته حتى عاداه في محض ذلك القريب والبعيد ولاقي من الاضطها دما لاقي لدعو ته حتى عاداه في محض ذلك القريب والبعيد ولاقي من الاضطها دما لاقي شركت ثم قال المتكلف وما يشبه هذه الحادثة قوله في سورة الزم ٢٠ لَئِنَ أَشْرَكُتَ لِيَخْبَطَنَ عَلَكُ وَلَدَكُونَ مِنَ أَلْخَاسِرِين

اقول كأن المتكلف قدمناًه وهمه باحراز الموفقية في المنقولات والمحسوسات حتى صاريعتمد على الحدس والتخمين ، او تراه لم يشعر بان صدر الآيه الذي حذفه مما ينقض مراهه : فقد قال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَبْنْ أَشْرَكُت لَيحْبَطَنَ عَمَلْك الله وَلَيْ الله عَمْ الله وَلَنْ أَشْرَكُت لَيحْبَطَنَ عَمَلْك الله وَلَنْ أَشْرَكُت لَيحْبَطَنَ عَمَلْك الله وَلَا يَه الله وَلَا يَه لِتَنْ الله وَلَنْ الله وَلَمْ الله وَلِمُ الله وَلَمْ الله وَلِمْ الله وَلَمْ الله وَلْمُ وَلَمْ الله وَلَمُ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمُ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمُ الله وَلَمْ الله وَلمُ الله وَلمُ الله وَلمُ الله وَلمُولِمُ الله وَلمُ الله و

ومرة باعترافهم بأن الخالق القادر هو اللهمع عجز الانداد عن النفع والضر كما في الاية التاسعة والثلاثين . ومرة بضرب المثل فيمايشهدبه الوجدان من اختلال النظام بالشركة والشركاء كما في الآيةالثلاثين . ومرة يونجهم ويقطع آمالهم ويخيب اطماعهم بتلقين رسول الله اعلامهم بما امره به من التوحيد وترك الانداد . وبيان النكال المعد للمشركين والبشرى للمو منين كما في الآية الرابعة عشر الى الآية الثانية والعشرين . ومرة بتلقينه توبيخهم والانكار عليهم بطمعهم فيالموافقة لهم على الشركوآيسهم من اوهام اطماعهم بتلقينه ان الله قد توعده وجميع الانبيا. قبله بالوعيد العظيم الشديد على الشِركُ فَقَالَ تَعِالَى ٢٤ ُ قُلْ أَفَغَيْرَ اللهَ تَأْ مُر ُو نِّي أَعَبُدُ ۚ أَيُّهَا الجَاهِلُونِ ٢٥ وَلَقَدْ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتِ الآيَّةِ: فجاء الخطاب في هذه الآية لرسول الله واعلامه بما اوحي اليهوالى الانبيا الذين من قبله مجي، الحجة والبرهان على مضمون الآية التي قبلها وهو الانكار على المشركين فيما يدعونه اليه وتجهيلهم فيه . بل والبرهأن على التوحيد ونفي الانداد المتقدم في مضامين الآيات التي قبلها . . فاين المتكلف عن التبصر بهدى سورة الزمر: أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرَآنَ أَمْ عَلَى ثُلُوبُ أَقْهَا لَهَا

ثم قال المتكاف في شان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكما انه كان يقدم على المنكر المنهي عنه كان يتاخر عن ادآ و المامور به لانه كان يخشى باس قومه ولما كان يرى ان موافقتهم لم تات بفائدة ولا ثمره كان يتخلص من ذلك بان يدعي ان الله نرجره فورد في سورة المائده ٧١ يا أَيُهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَوَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ هَمَا بَلَغْتَ رِسَالته و عن الحسن ان الله لما بعث رسوله ضاق ذرعا وعلم ان في الناس من يكذبه فقال هذه العماره

اقول اما رواية الحسن فزيادة على كونها معارضة مقطوعة السند . مردودة بان هذه الآية من سورة المائدة التي هي مدنية من آخر مانزل من القرآن حينها اظهر الله دينه وكسرت دعوة الحق شوكة الشرك واخمدت نائرة المشركين فلا ربط لها باصل البعثه وتكذيب المشركين بل ان صريح الآية ومرماها يناديان بانها تحث على امر هو غير اصل الدعوة وتعظم امره ببيان ان تركه بمنزلة ترك التبليغ لأصل الدعوة والا فأي معنى لقوله فان لم تبلغ اصل الدعوة فأ بلغت اصل الدعوة

وان سألت عن مرمي الآية وقصدها \* قانا لا يمتنع ان يكون رسول الله قد يو مر بامر سياسي وتدبير اجتماعي وقانون اصلاحي غير متعلق بجادثة وقتية يفوت الغرض منها بتأخير البيان. ولا يكون في الوحى به تضييق بتعجيل التبليغ فيتربص رسول الله في تبليغه فرصة التاثير ويراعى في تاخيره سياسة الفائدة ومجال التنفيذ وعدم التشويش مراعاة لحكمة الوظيفة واعتمادا على توسعة الاطلاق فيأتيه بيان التضييق والتعجيل بصورة الحث والتشديد اشعارا للعباد باهمية ذلك الامر وتنويها بكبير شأنه في السياسة الدينية ونظام المدنية وانتظام الجامعة . فلما ذا لايحمل المتكلف الآية على هذا الوجه الواضح ولما ذا يميل مع الهوى ويعتل بالقيل . بل لنا ان نقول ان المأمور به اذا كان عظيم الاثرفي النظام العام كبير الفائدة في الاجتماع والجامعة . فقد تقتضي الحكمه في الاشمار باهميته والسياسة في تنفيذه واجرآئه وتثبيته في القلوب وجلبها اليه كما هو حقه ان يقرن الله الوحي به الى الرسول المبلغ له بالحث والتشديدعلى تعجيل تبليغه ابتدا، ومن دونسابقة له في الوحي فيجري الحث عليه على نحو فلسفي سياسي في براعة البيان ليكشف عن حسن اثره في الدين ومدخليته في الجامعة . • والشيعة من المسلمين يقولون ان الآية نزلت في امر رسول الله بنصب علي خليفة على امته من بعدهواخذ العهد له من الامةبذلك :

وبالبناء عليه يتضح انطباق الآية وحسن مرماها

ثم ان المتكاف يه ١ ج ص ٦٦ – ٦٨ والمتمرب تذ ٦٠ قد تعرضا لشان تزوج رسول الله بزينب بنت جعش التي كانت عند مولاه زيد بن حارثه . فاستفزهما ما فيهما الى ان جاء في كلامهما بما يقبح حتى منهما فراجعة فان الاوراق لأشرف من ان يسود وجهها بنقله

وهاكخلاصةالامرفي القضية:لايخفي ان زيداكان غلاما لرسول الله فجاء ابوه حارثة ليفكه من الرق وياخذه فابي زيد ان يتبعه رغبة في خدمة رسول الله لما رآه من بره وعظيم شانه فشكر له رسول الله ذلكواءتمه وعامله في البر معاملة الابن حتى دءاه الناس زيد بن محمد . وزوَّجه زينب بنت جحش . ثم طلقها زيد . ولما انقضت عدتها تزوجها رسول الله حسب قوانين الشريعة المقدسة ٠٠ فاسأل المتكلف والمتعرب واشباههماعن السبب في جرأتهما على رسول الله في ذلك . فانكان لاجل تزوجه بالمطلقة حيث منع المهد الجديد الرائج من اصل الطلاق والتزوج بالمطلقة في حجة متهافتة وتعليل عليل لا يليق بعوام الناس فضلا عن وحيى الله للمسيح . . قلنا من ذا الذي يوجب على رسول الله ان تكون اعماله وشريعته على مقتضى العهد الجديد الرائج . ولاسيما في هذا الحكم الذي قد تاجلج العهد الجديد مججته وتدافعت اقواله في نسيخ مشروعيته حتى رفض تعليمه هذا عقلاء اتباعه في هذه الاعصار المتنورة فجملوا الطلاق شريعة متبعة كما يشهدبه الأحصاء. لاجل ما وجدوه في منع الطلاق من الضرر الباهظ بنظام المدنية والاجتماع . وصفاء العيش . وانتظام امر العائلة . وحسن الاخــلاق . والعـــدل . والحرية – من اقبح القيود

وان كان السّبب هو تزوجه صلوات الله عليه بمطلقة من يدعى

ابنه لانهاتكون محرمة عليه بتا وان لم يكن ابنا حقيقيا . . قلنا من حرم ذلك وفي اي شريعة جاء تحريمه هذه التورُّية والعهد الجـديد الرائجان وشريعة اليهود وشريعةالنصاري . . . فان قالا انه محرم بشريعة مشركي الجاهليه . قلنا لا نضايق من يرضى لنفسه أن يتشبث عثل هذه الواهيات . ولكن اليس رسول الله قد جاء ليجمل شرايع الجاهليه وعاداتهاالوخيمه تحت قدميه . ويجري بشريمة الحق كل الامورعلى حقائقها . فلما ذالا يصد المتكلف شيء مما يصد أدباء الكتاب حتى كتف في هذا المقام أكثر من ثلاث مرات أن رسول الله اخذ امرأة ابنه . هذا وان كان السبب هو مقدمات التزويج . قانا لم يذكر فيها القرآن الكريم الأقولة تعالى في سورة الاحزاب ٣٧ وَإِذْ تَثُولُ لِلَّذِي انْعَمَ الله عَلَيْهِوَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيكَ زُوْجَكَ وَاتَّقَ اللهُ و تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاس وَاللَّهُ أَحَقٌّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيدٌ مِنْهَا وَطَرًّا زَوَّجْنَاكُهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى ٱلْمُو مِنينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَا نِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطرًا . . . واما الروايات المضطربة المختلفة فقد اقتصروا في الصحاح عن انس عـلى ان زيدًا جاء يشكرو زينب الى رسول الله وآل الامرالي طلاقها . وفي رواية ابي سعيد عن زينب قالت زوجني منه رسول الله فاخذته بلساني فشكاني الى رسول الله الحديث وفي رواية قتاده ان زيدا جا. رسول الله فقال له ان زينب قد اشتدلسانها على ٠٠ فهل ترى في هذه المقدمات شيئًا ينتقدبه ٠ وقد ارسل المتكلف يه ١ ج ص ٦٦ حسب امانته وغرضه ان رسول الله اتى زيداذات يوم لحاجة فابصر زينب في درع وخمار وكانت جميله فوقمت في نفسه واعجبه حسنها فقال سبحان مقلب القلوب وانصرف: مع انه قد جا في رواية محمد بن يحيى بن حيان ان رسول الله لمارأى زينب فجأة ًاعرضء:ها

ورجع . وفي رواية الطبري وكان على الباب ستر من شير فرفعت الريح الستر . . . . ونقول لو تنازلنا واعملنا اخبار الاحادفيايتعلق بالصول الدين . واغمضنا عن اضطراب هذه الرواية واختلافها . وقبلنا ما ارسله المتكلف لقلنا ما ذا على النبي وغيره اذا وقع نظره اتفاقا ومن دون قصدعلى امرأة اجنبيه وما ذا عليه اذا عرف بهذا الاتفاق حسن الحسن وقبح القبيح ووقع في نفسه موقعه . وما ذا عليه لو النفت الى قدرة الله على التصرف بالقلوب . ايشترط في النبي ان يكون في مثل هذه الموارد ينقلب الحبين في عينه ايشترط في النبي ان يكون في مثل هذه الموارد ينقلب الحبين في عينه قبيحا . . . وان المحرم القبيح هو النظر الى الاجنبيات ريبة وتبلذذا وهو ممنى قول الانجيل الرائج كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بقلبه وكذا مهنى اذا اعثرتك عينك ويدك مت ٥ : ٧٨ – ٣٠

﴿ ورطات المتكلف ﴾ وقد تورط في هذا المقام بمقايساته فقال يه ١ ج ص ٢٦ س ٩ نعم ان داود وقع في خطيئة الزنا ولكن يوجد فرق جسيم بين الامرين فلم ياخذ داود امرأة ابنه

اقول وقد كشف لنا بكلامه هذاعن أنه لا منتهى لورطات الغفلة ولاحد لله لله المنتهى لورطات الغفلة ولاحد لله المعالمة على الرواية التي اشتهاها المنتكلف ونذكر لك القصة التي قرف بها داود ملخصة من التفصيل الذي ذكر في المهد القديم كتاب الهامهم • وقايس انت بينهما واحكم ولو ببعض انصافك ووجدانك فنقول

جا، في بعض الروايات المضطربة أن رسول الله اتى بيت زيدغلامه ومعتقه فوقعت عينه على امرأته فوقعت في نفسه واعجبته واشعر بذلك فطلقها زيد وقل طمعا ببر رسول الله وشكرا عليه و بل قل مصانعة لدنياه و بل قل باستدعا من رسول الله و فلما انقضت عدتها تزوجها رسول الله حسب

تسويغ شريعته المقدسه ولاتقل بامر من الله ولا لأجل الحكمة التي سنبينها انشاء الله في مبحث النسخ - : - وجا في المهد القديم الذي هو كتاب وحي والهام عند اهل الكتاب . ان داود تمشى على السطح فرأى امرأة اوريا تستخم فسأل عنها فاخبر انها امرأة اوريا . ومن اوريا . هواحدرجاله المو منين بالله . الغازين للجهاد في سبيل الله . مع تابوت الله . لنصرة دين اللهُ • فهيَّ في الحقيقة وْدَيْمة في حمى دَاودوظل جُو اردوأمن رعايتهِ • فارسل عليها وواقعها فحبلت واخبرتهُ بالحبل فاحضر زوجها من الحرب ليدخل على امر أنه فيلتصن به ذلك الحمل الذي هو من الزنا . واسكره ايضا لهذا الغرض ، فابي ذلك المو من المجاهد الناصح أن يستريح الى أهله ويأنس بهم وذلك ليواسي تابوت الله والجاهدين في سبيله . فتوصل داود الى قتله بان أمر قائد المسكر ان يجمله في وجه الحرب الشديدة و يرجموا عنه لكي يضرب ويموت . ففعلوا وجاهد اوريا صابرا محتسبا حتى قتل فسرقتله داود . وضم امرأته الى بيته . وولدت له من ذلك الحمل والدَّاو لما مرض ذلك الولد جزع حتى بات مضطجعاً على الارض بأكيا لم يأكل ولم يشرب ٢صم١١و١٢ فدونك المقايسة اأتي تورط بها المتكلف

ثم أن له في هذا المقام وللمتعرب ذص ١٠ كلاما يفضي استقصاره الى طول ممل وغايته أنها وجدا في انفسها بعض القدرة على تلفيق بعض الالفاظ فتكلماحسب ما تنضح به آنيتها من دون نظر الى العاقبة واقل ما فيه انها فتحا به بابا قبيحا ولم يشعرا بان خصمهم ممن لم يلقنه دين الاسلام طهارة المسيح وبراءته من وادرااعهد الجديد ليقول ويقول اذا رأى ما في سابع لوقا في شان المسيح ٣٧ واذا امرأة في المدينة كانت خاطئة أذ علمت انه متكنى في بيت الفريسي جاءت بعارورة طيب المدينة كانت غدميه من ورآئه باكية وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسح بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنها بالطيب ٠٠٠ ولا سيا اذا سمع اعتراض الفريسي بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنها بالطيب ٢٠٠ ولا سيا اذا سمع اعتراض الفريسي

والجواب المحكي عن المسيح – فانه لينمق من ذلك رومانا عشقيا و ومقامة وجدية وصالية يوشيها من مرامي الفاظ القصه ورموزشو اهدها بنفاز لات صبابية ومطارحات شوقيه ودادية و اشارات غرامية لليقف العرجي و أبن ابي ربيمه موقفها ولم يحظ امر و القيس بمثلها و ولم يحل نشيد الانشاد الى رموز عاوراتها واود ان يكون قسا اذ فتح انجيل لوقا للسيدات باب هذه التوبة و فاين تذهب الاحلام و تشذ العقول

ثم انظر يه ٣ ج ص ٤٨ تجد العجب من الاصرار على الغي : فان سألت عن معنى الآية الشريفه فحاصالها \* . وَإِذْ تَقُولُ . يارسول الله . للذي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيهِ . بالخلق السوي والاسلام وسائر النعم العظام . وَأَ نَعَمْتَ عَلَيهِ . بالبر والعتق . أُمسكُ علَيكَ رَوْجِكَ وَاتَّقِ الله . في شكو الـُّمنها اوبجسن مماشرتك لها عند امساكك اياها ولا يحماك كلامها ممك على ان تجور عليهــا زيادة على التأديب المشروع . وَ تُخْنَى فِي نَفْسِكَ . يارسول الله . مَا الله مُبْديهِ . فقد اعلمك أن زين تكون من ازواجك ولا بد من أن يكون ذلك . وَتَخْشَى النَّاس . ان يقولوا جريا على عوائدا لجاهليه و ضلالا وزورا ان رسول الله اخذ امرأة ابنه مع ان الناس لا ينبغي ان تخشاهم فانهم لا يضرونك بجهلهم ولا يحطون من شرف منزلتك باغاليطهم ولا يضلون من سدده الله بالهدى . وَالله أَحقُّ أَنْ تَخْشَاه . فانه هوا لما الكلانفع والضر . وهو الذي يحق الحق بكلماته ويتصرف في عباده بقدرنه ومشيئته وحكمته . فَلَمَّا قَضَى زَيدٌ مِنْهَا وَطَرًّا زَوَّجْنَا كَهَا . ابطالالاً ضاليل الجاهلية. وعوائدهم الفاسده في معاملتهم الادعيآء معاملة الابنا. الحقيقيين . وتثبيتا للناس على شريعة الحق اقتدآ. بك . لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُو مِنْيِنَ حَرَجٌ في أزُواج أدعيًا ثهم إذا قضُوا مِنْهُنَّ وَطرًا . وفارقوهن عن رغبة واختيار

في طلاقهن . . . هذا معنى ما ورد عن اهل البيت في تفسير الآيه . ولا اقل من ان يكون احتمالا في معناهايكبح اغراض المغرضين

وحديث الافك ومما ينبغي استطراده من هذا النحو ايضا تعرض المستحلف يه اج ص ١٨ والمتعرب ذ ٥٩ - ١٦ لحديث الافك الا ان المتعرب قد كشف عن مخبأه وابدى نضحه لما في آنيته و وان كان عيالا في كل ما جاء به على بعض افتراء اليهود والوثنيين في شان ولادة المسيح الطاهرة ويزيدون عليه بأن شواهدالعادة الطبيعية تعضدهم وظواهر الاحوال تساعدهم مجيث يباين ما يقولونه لحديث الافك وتهمته مباينة العادات الطبيعية لجزاف التهم ومضافا الى ان اصل حديث الافك وتهمته الشخصية غير معلوم و الفاجاء برواية الآحادالتي لا تفيد على وان القرآن الكريم لم يعين لها موردا خاصا و الفاجاء بعنوان عام ولو عرضنا الامرين على اليهودوالوثنيين لقال اهل الشرف والفوس الحرة في حديث الافك لايسوغ لنا الاقدام على التهمة والتخمين وان الاعتبار ليساعد فيه على البراء : هذا وان الرحي الصادق الألمي الرادع عن سوء التهم والقاهر ببيان قدرة الله على خلاف العادات الطبيعيه والمكذب بنفوذ مشيئته لشواهد الحال قد اعلمنا بفضل الله ولطفه بالطهارة والبراءة في المقامين والله الهادي الى سواء السبيل

واما هزو، المتكلف والمتعرب في هذا المقام واعتراضهاعلى الاطناب في تشديد النكير والموعظة في آيات الافك فهما معذوران فيه الااذا انبهها الراصدون بروحانيتهم لسياسة الاجتماع والمدنية المكتشفون بوصول عقولهم اسباب الأنتلاف وارتباط العواطف وحفظ الشرف وناموس العفة وفهموها ان اضر شي في ذلك هو الاقدام على التهم في الاغراض فان الحكلمة البادرة من ذلك تفعل ما لا تفعله السيوف و وتجني ما لاتجنيه الحروب فانها تثلم في شرف القبيلة ثلما لا يتدارك وتسم عمومهم بالعاد وسما لا ينمحي و تحطهم عن الحكفانة لا قرائهم ومن دونهم وتصد طالبي العفة عن الرغبة في نسائهم و توقع بينهم العداوة و تنشب الشر طالبي العفة عن الرغبة في نسائهم و توقع بينهم العداوة و تنشب الشر

والعداوة بينهم وبين القاذف وقبيلته وتلجئهم الىقتل البري وتغرس البغضاء في العائلة . وتقطع علائق عواطفهم وتجرعهم غصص النكد والكمد وتشتت الشمل المجتمع . وتفرق بين الطفل وامه والوالد وولده . والحبيب وحبيبه . الى غير ذلك من المضار الفظيمة . وانها لتنشأ عن كامة يقدر عليها الكبير والصغمير والرجل والمرأة والقوي والضعيف والشريف والوضيع . تتفلت من السنة ضعفا النفوس بايسر غيظ وادني سبب فيسرع انتشارها في الناس فلا يدركها كتمان ولا يمحو اثرها حيلة ولا تدبير . فلا يرتق فتقها . ولا يداوي جرحها : وانها مما لايصدعنه سلطة حاكم ولايردع عن بوادرها قدرة متسلط ولا سيطرة موعدب الاالنواميس الروحية المكتسبة من التعاليم الألمية : فلا غرو اذًا اذا اطنب القرآن الكريم في الزجر عن ذلك . واخذ في الردع عنه بمجامع اسباب التهذيب والتأديب . والتشديد في النكير والتغليظ في العقوبه . والتلطف في الموعظةوانهذا لمن اعجاز القرآن الذي لا يخفى الا على الغبى اوالمتعصب : فنور فكرك وخذ حظك من التهذيب والكال بالنظر الي سورة النور ٤ - ٢٦ وانها مع ما فيها من جوامع الكلم وبواهر الحكم في حفظالنظام وتهذيب الاخلاق. وفلسفةصون العائله واصلاحها لم تبلغ الفاظها ربعماجاء فيالتوريةالرائجة في صيدلة البرص والقوبا انظر الى الثالث عشر والرابع عشر من اللاويين واسئل الحكما، والاطباء عن ذلك ما لم يكن فيهم كاهن : ولقد اوجزنا واجملنا في كشف اسرار الآيات الشريفة واخرنا شرح ماتصل اليه عقولنا بعون الله من فوائدهاالى حين التعرض لما في القرآن من الاخلاق الاجتماعية ولا الوم المتكلف والمتعرب فيا جاءً به في هذا المقام فانهما قد اشربت قلوبهما طريقة العهدين الرانجين في نسبة الفظايع والفواضح الى الانبياء وعائلتهم ونشرذلك

واما تشهي المتكاف يه ١ ج ص ٦٩ في تشبثه بالرواية المضطربة في السبب لنزول قوله تمالى في اول سورة التحريم يا أَ يُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُعَرِّمَ مَا أَحَلَّ الله لَكَ ، فسيأتي ان شا · الله التعرض له عند التعرض لما في الآية الشريفة من الفوائد في نظم العائلة

وقال المتكلف يه ١ ج ص ٢٠ من تامل تاريخ محمد ظهر له انه اشتهر بالقسوة والحقد فكان يغتال بالغدر والعدوان من عارضهُ الى آخره

اقول وقد استشهد لذلك بما يروى من قصة عصماً بنت مروان وابي عفك وكعب بن الاشرف وبني قريضة وابي رافع و وليتشعري هل تعدو وظيفة رسول الله المبعوث لاعلا كامة الحق وانتشار الصلاح وقمع الفساد والمفسدين ان يكون حسب اعلان الوحي شديدالوطأة على اعدا الله المفسدين في الارض الذين كانوا عثرة في سبيل التوحيدواعلا كلمة الحق وحسن النظام فكان اعدامهم بكل وسيلة من لوازم الاصلاح النبوي واحسنه لا يثير فتنة ولا ينشب حربا : ولئن كان هذا من القسوة والحقد والعدوان فيا لهفاه ويا اسفاه على موسى كليم الله وما ذا يتولون فيه اذ امر بقتل ذكور الاطفال ومو طوآت النساء من سبي مديان ولم

يبقوا الا البنات الاطفال اللواتي لم يقربهن ذكر . وانما ابقو هن لانتفاعهم بهن لا رقة عليهن عد ٣١ : ١٧ و ١٨ وقتل بأمره كلمن في مدن سيحون من الرجال والنساء والاطفال تث ٢ : ٣٤ وكذا مملكة عوج ملك باشان تث ٣ : ٥ و ٦ وياله فاه ويا اسفاه على يشوع بن نون اذ قتلوا وحرموا بامره كل ما في مدينته اريحامن رجل وامرأة وشيخ وطفل حتى الحيوانات يش ٦ : ١٧ و ٢١ وكذا كل من في مدينة عاي مما عدا البهائم يش ٨ : ۲۲ و ۲۷ و کل نفس بمقیده . ولبنه . ولحیش . وعجلون . وحبرون . ودبير . و كل ارض الجبل والجنوب والسهل والسفوح يش ١٠ : ٢٨-٤١ وكذا حاصور يش ١١ : ١١ ومع ذلك يُنسب الامر بهذا كله الى الله بل انه هو الذي شدد قلوب المحاربين لبني اسرائيل من هو الا ليقع هذا الفعل بهم وبنسائهم واطفالهم ولا تكون عليهم رأفة ويجرموا ويبادواكما امر الرب موسى يش ١١ : ٢٠ فان قات ان التورُّية قد اعلنت مجكمة هذا التحريم والابادة . وهي المحافظة على ان لا يختلطوا مع بني اسرائيل فيردونهم او يردون ابنا هم عن عبادة الله الى عبادة آلهتهم تث ٧ : ٣ و ٤ و ۲۰ : ۱۸ \* قلت اولا لئن جاز هذا كله بما فيه من العظائم وصح من موسى ويوشع حذرا من العاقبة في المستقبل . وحماية للتوحيد من احتمال ان يغوي نسل هو الا المبادين لبني اسرائيل الذين عرفت في المقدمة الخامسة انهم لم يستقروا على التوحيد في جيل من اجيالهم من زمان موسى الى سبى بابل . فلماذا لا يجوز لرسول الله المبعوث لمحو الشرك وأعلاً كلمة الحق ان يطهر الارض من رجاسة فلان وفلان وبني النضير الذين قد اسرفوا وافرطوا في مقاومة الموحدين والتوحيد باقوالهم . وافعالهم . وجرأتهم . وبغيهم . وغدرهم . ونكث العهد . ونصرة الشرك . افلم ينظر المتكلف

في السير ليمرف ما جناه هو الأ وعلى الخصوص بني النضير الفجرة الذين ارادوا بغدرهم انيو يدوا كامةالشرك ويمكنو االمشركين من قتل الموحدين ٠ ( وثانيا ) • أن حـكم التورية الرائجـة بالتحريم وابادة كل نسمة حتى الاطفال مختص بسبمة شموب. الحثيين. والجرجاشيين. والاموريين. والكنمانبين . والفرزيين . والحويين . واليبوسبين . تث ٧ : ١ - ٥ و ۲۰ : ۱۶ – ۱۸ واما غير هو الا الشموب من المحادبين لبني اسرائيل فان نساءهم واطفالهم وبهائمهم يكون غنيمة ولا يقتلون تث ٢٠: ١٢ – ١٥ فنقول ان المديانيين ان كانوا من الشعوب السبعةفاماذا ابقي موسى من اناثهم الأبكار اللواتي لم يعرفن مضاجمة ذكر اثنينوثلاثين الفًا عد٣١ : ٣٥ افأ من موسى من ان يغوين بني اسرائيل ويرددنهم الى عبادة غير الله . كيف لا وان المديانيات هن اللواتي اغوين بني اسرائيل في شطّيم اذ زنوا بهن واكلوا من ذبائح آلهتهن وسجدوا لمما وتعلقوا ببعل فغور عد ٢٥ : ١ – ١٨ و٣١ : ١٦ وهل كان هذا منه محاباة لبني اسرائل حيث اعجبهم جمالهن وذاقوا لذة الزنى بهن : ولئن كان هذا عن امر الله فههنا يقول القائل نحو ما قاله المتكلف يه ١ ج ص ٦٦ س ١٣ حاشالله القدوس الطاهر ان يصادق على العمل الشهواني المنبعث عن لذة الزنا الموقع في الشرك : هذا وان لم يكن المديانيون من الشعوب السبعة فلماذا قتــل موسى اطفالهم الذكور وهم يبلغون الوفا عديدة بمقتضى قياس الابكارمن الاناث وايضا كيف اقدم يشوع لاجل سرقة من الغنيمة فاحرق عخان وبنيه وبناته معانهم مومنون من نسل ابراهيم من بني اسرائيل شعب الله وهب ان عخان سرق فاذنب البنين والبنات وماذنب حيواناته حتى احرقو ها ايضاهي وكل ماله يش٧: ٢٤و٢٥وايضا في العهد القديم ان صموئيل النبي امرشاول ان يقتل عماليق رجلا وامرأة طفلا ودضيعا بقرا وغينما جملا وحمارا: انتقاما وتشفيا منهم لاجل ما عملوه ببني اسرائيل حين وقفوا لهم بالطريق عند صعودهم من مصر ١ صم ١٠٠٥ و٣ بعد ١٠ مضى ما يقرب من اربعمائة وخمسين سنه : افليس هذا من القسوة والحقد : واعجب من هذاان ذلك ينسب الى امر الله وحاشا له ان يامر بقتل الاطفال الذين لا ذنب لهم ولا تكليف عليهم بفعل الغير قبل ما يزيد على اربعة قرون

ورطات المتكاف فاذه قد قابل بين قتل رسول الله لمن عدَّهم وقد عرفت مظاهرتهم للشرك على التوحيد وبين عفو داود عن قتل شاول ملك اسرائيل وهذا من المفيحكات فإن العهد القديم يقول ان شاول رجل مو من موحد قد تنبأ من الانبيا ، ومسحه الله ملكا على اسرائيل لتخليصهم فكان متجرداللجهاد في سبيل الله ونصرة التوحيد وكسر شوكة الشرك والمشركين ويكني في ارتداع داود عن قتله اعترافه بانه مسيح الرب انظر صهوئيل الاول من التاسع الى الرابع والعشرين : ولكن الذا لم يذكر المتكاف في المقابله ما يذكره العهد القديم عن داود وحاشاه من غدره باوريا في زوجته ونفسه ذلك الغدر الفاحش ولما ذا لم يذكر ما يذكره كتابهم عن موسى ويشوع وصهوئيل كما ذكرناه : وليت شعري ما ذا ترى المتكلف يقول في تقولاته لو لم يكن مثل ما ذكرنا في كتبه التي ينسبها الى الوحي : اتقول انه لم يطلع عليها لو لم يكن مثل ما ذكرنا في كتبه التي ينسبها الى الوحي : اتقول انه لم يطلع عليها كيف وقد كرس نفسه مبشرا في نحلته عالما من الكتاب : افلم ينظر في كتبه حتى في المكتب الابتدائي ، ايكون مثل هذا في هذا الجيل المتنور ماعشت اراك الدهرعجبا المكتب الابتدائي ، ايكون مثل هذا في هذا الجيل المتنور ماعشت اراك الدهرعجبا دعوى الخطأ به ثم قال المتكاف يه ١ ج ص ٢١ في شان رسول الله دعوى كثيرا ما كان يخطي ، في اعماله .

واستشهد لذلك بآيتين (الاولى) قوله تعالى في سورة الانفال ٦٨ مَاكَانَ لَنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنيَا وَاللهُ يُرِيدُ الاخره وَ الله عَزِيز تَحكيم \* وقدارسل المتكلف حسب امانته وترويج غرضه في نزول الآية رواية مضمونها ان رسول الله أتي

باسارى بدروفيهم عمهوابن عمه فاستشار اصحابه واظهر في لوائح كلماته وامثاله ميله الى استحيائهم وفدائهم فخير اصحابه فاختاروا الفداء فنزلت هـــذه الآية: اقول ولئن تشعى المتكلف فياارسل روايته فأن الرواية في هذاالشأن مضطربةذات وجوه فعن ابي عبيده قال نزل جبريل على النبي (ص)يوم بدر فقال ان ربك يخبرك ان شئت ان تقتل هو الا الأسارى وان شئت ان تفادي بهم ويقتل من اصحابك مثلهم فاستشار اصحابه فقالوا نفاديهم فنتقوَّى بهم ويكرم الله بالشهادة من يشاء . وفي رواية ان رسول الله كان كارها لاستحياء المشركين واخذالفدآء حتى رأى سمد بن معاذ كراهية ذلك في وجهه الشريف فرجح لهقتلهم وكذا عمر بن الخطاب فاستحسن قولهما . وفي رواية اخرى لما امر رسول الله بقتل عقبة والنفر من الاسارى خافت الانصار ان يامر بقتلهم جميما فقاموا اليهواستوهبوهممنه ليأخذوا منهم الفدآ.وعلى كل حال فليس في صريح الآية ولا ظاهر سوقها انكار على رسول الله ولا توبيخ على فعله ولا تخطئة لعمله . وانما لفظها وسوقها يعطى ان التوبيخ كان للامة حيث اختاروا عرض الحياة الدنيا من فدآم الاسارى ولم يشددوا الوطأة على اعدآ. الله فهي كقوله تعالى في سورة النساء ٩٦ وَ لا تَقُولُوا لِمِنْ أَلْقِي إِليْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُو مِنَّا تَبْتَغُونَ عرَضَ الحَيوةِ الدُّنيَا : فانقلت فما ذكر النبي ههنا . قات للاعلام بأن استحيا. الاسارى والفدآ. انما هو للنبي ووظيفته الخاصة به يجري فيها بجسب ما يراه من الأصلح والأولى والأنسب بالعزة وليس لاحد ان يتعدى طوره بالتعرض في ذلك فكانت هذه بيانالمن اله الوظيفة و زجر المن يتداخل فيها فضولاً او رغبة في المال . هذا على مقتضى الرواية بان الآية نزلت في الابقاء على الاسارى بمد اسرهم . واما اذا اعرضناعن الرواية لكونها

من الآحاد المضطربة لفظًا ومضمونا فلا تفيد عاما ولا ظنا بسبب النزول فلنا ان نقول ان ظاهر الآية يقتضي كونها توبيخًا على نفس الاسر في اول الام وترك قتل المأسورين في اول الظفر بهم وهذا امر لاربط له برسول الله لانه وقع في امكنة متباعده واوقات مختلفه عند ما تشتت المشركون بالهزية . واما ذكر النبي فلبيان حكم الحرب الشرعية التي يقوم بها النبي لتأييد دعوته واظهار شريمة الحق والتوبيخ للمجاهدين بان هذه الحرب لا ينبغي المجاهد ان يميل فيهاالى عرض الحياة الدنيا . ولبست مثل سائر حروبكم المقصود منها الغلبة الوقتية ومطامع النهب وفداء الأسارى وامًا اضافة الاسرى الى النبى فلبيان علو شأنه وانهاولىبامرهملانسلطةالاسر والغلبة انما كانت ببركات رياسته ودعوته ونجدته وشــدته في ذات الله واستجابة دعائه (فان قلت) اذا كانت المصلحة في عدم الاسر بل الأولى اعدام الاساري وقتلهم فلما ذالم يامر رسول الله بقتلهم ولماذارضي للمسلمين باستحيائهم واخذ الفدآ. . قلت انالمصلحة وانكانت كذلك اولا وبالذات اذلالاً للشرك وتثبيتا لنيات المجاهدين على الشدة فيذاتالله واعلاً كلمة التوحيد ولكن لما علقت آمالهم بفدآء الاسارى وكان قتاهم جميعابعـــد سكون الحربيعده المشركونمن الغلظة والقسوة وسوء الولاية فتستحكم بذلك عقدة الاضغان ويشتدبذلك تكالب المشركين على الأسلام والمسلمين صارت المصلحة بتسويغ اخذ الفدآء تقوية للمجاهدين وتثبيتًا لعزائهم على الاقدام في الحرب وتسكينًا لغوائل الأضفان والاحقاد وصونا لكرم اخلاق رسول الله عن شطط قول المشركين والمنا فقين ولمل هذاهوالمراد من قوله تَعَالَى في هذا المقَام . وَ لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَسَّـكُمْ فِيهَاأَخَذْتُمْ عَذَابٌ عظِيمُ فَكُلُواعًا عَنِمْتُم حَلَالاً طَيّاً

واما الآيةالثانيه التي استشهدبها المتكلف لدعواه فهوقوله تعالى في سورة برائه ٤٣ عِفَا ٱللهُ عَنْكَ لَمْ أَذِنِتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يِتَبَيَّنَ لِكُ ٱلَّذِينَ صَدَّقُوا وَتَعْلَمُ الكَّادَ بِينَ : فاعلم ان ما بعد ها من الآيات من الرابعة والاربعين الى الثامنة والأربعين لينادي بأن صورة العتاب فيها على الاذن لم تكن الملامةلرسول الله (ص) حتى على ترك الأولى . وانما حقيقتهاومرماهاهو التوبيخ لهو الا القاعدين المستأذنين بنحومن لحن الخطاب الموجه لرسول الله بيانا لضلالهم وموافقة اذنه صلوات الله عليه لهم للصواب والسدادمن حيث المصلحة الجهادية . وليس في عدمها من الفائد والاافتضاحهم عند رسول الله وعلمه بكذبهم في التعلل بالمعاذير . وصدق الصادةين في الجهاد وفضيلتهم حيث اعدوا له عدته : فسوق الآيات الخمس قرينة قاطعة على أن قوله تمالى . عفي الله عنك . بنحو لا ربط له بتقدم الذنبوانما هوجار على النحو المتمارف في التلطف والعناية في الخطاب بتعديده بنحو من الدعاء والأكرام رفعا لحزازة ما في اثنائه من صورة العتاب وصرفا لحزازتـــه الى من قصد به

وبهذا تعرف ما في كلام التكلف يه اج ص ٧٣ – وكذا ٧٣ حيث قال ومع ذلك فقالوا أن الله عاتبه ولو كان الآله الحقيقي هنا لعاقبه اشد العقاب فني التورية لما اخذ عخان بعض الاشياء المحرمه ضرب الله الامة الاسرائيلية بتامها وسلط عليها من هزمها ولما كان احد ملوك بني اسرائيل يبقى واحدا من الدين امر الله باعدامهم على خطاياهم كان يضربه ضربة شديده بخلاف الحال هنا فاذا اقترف محمد النكر الذي يستوجب اشد عقاب وانكبى عذاب يعاتبه الله ويلاطفه و يراعي خاطره فاين عدل الله وقداسته

ثم قال في شان رسول الله كان دأبه مراءاة صاحب الجاه والشوكة و مدمر يلاكتراث بالمسكين والعقير فمرة قطب في وجه الاعمى ولم يلتفت اليه مع أنه كان آتيا

ليتعلم منه ديانته ولما عرف ان هذا لا يليق ادعى بان الله وبجه فورد في سورة عبس المعتمل عبس وَتَوَلَّى ٢ أَنْ جَاءُ الأَعْمَى ٣ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَزَّ كَى ١ أَوْ يَذَ كُرُ فَتَنْفَعُهُ الذّ كُرَى ٥ أَمَا مَن اسْتَغْنَى ٢ فَانْتَ لَهُ تَصَدَّى ٢ وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَ كَى ٨ وَأَمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ٩ وَهُوَ يَخْشَى ١٠ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى المخ روي ان ابن امر محتوم اتى محمد او هويت كالم مع عظها و قول اقوا في نفسه مع عظها و قول هو و قول في نفسه يقول هو و لا و الصناديد الما اتبعه الصبيان والسفلة فعبس في وجهه و اعرض عنه يقول هو و لا واعرض عنه

اقول قد اقام المتكلف من حيث لا يشعر برهانا عــلي برائة رسول الله همنا من مخالفة امر الله او فعل ما لا يرضاه والا لعاقبه اشد العقاب افتراه يقول ان الاله الحقيقي غير حاضرهها . وانه يشتهي أن يستهزي بعدل الله وقداسته كما يفتري على قدس رسوله . أو كما ينسب العهد القديم الى الله القدوس المادل امورًا تنافي المدل والقداسه ويمتنع صدورها من الله -جل شانه . منها ان عخان سرق من الغنيمة فغضب الله على بني اسرائيل وسلط عليهم الكفرة ونسب اليهم السرقة والخيانة مع ان المقام ينادي بأن عامة بني اسرائيل لم يكن لهم علم بذلك ليو آخذوا بترك النهيءن المنكر ومع ذلك فاحرق عخان هو وبنيه وبناته وبهانمه وكل ماله باس الله تمالى الله عن ذلك ومقتضى العادة لا بد أن يكون في بنيهوبناتهمن هو طفل غير مكلف او لا يعلم بالسرقة او ضميفلا يقدر على النهيءن المنكر فاي عدل يعاقب هو ٠٤، بذنب غيرهم انظر يش ٧ ( ومنها ) ان صمونيل النبي امر شاول ملك اسرائيل عن امر الله بان يقتل عماليق رجلا وامرأة طفلا ورضيعا عقابا لما فعله اسلافهم قبل اربعمائة سنه تقريبا. وهب ان الكباركفرة مستحقون للقتل فاين يكون قتل الاطفال والرضعان من الدل (ومنها) ان العهد القديم نسب الى داود وحاشاه في شأن اوريا وامرأته ما هو من اعظم الخطايا واشنعها فكان عقابه ان سلط عليه ابنه ليزني بنسائه ومع ذلك يقول ناثان النبى لداود الرب ايضا قد نقل عنك خطيئتك لا تموت ٢ صم ١٢: ١٣ فهل يقول المتكلف ههنا اين عدل الله في عدم عقابه بالموت واين قداسته بمقابه بالزنا تعالى الله عما يقولون

اقول امَّا اولا فان التشبث لهذه الرواية لما يدعيه باطل من وجوه ( اولها )كون الرواية من رواية الآحاد التي قد عرفت حالها(ثانيها)كونها مقطوعة السند فان اقرب الرواة في سندها الى الزمان الذي تنسب اليه الحكابة هما ابن عبَّاس وعايشة . وهما في ذلك الزمان امَّا ان لا يكونا مولودين أوانهما طفلان لا يميزان شيئًا (ثالثها)كونها مضطربة النقل. فأنه يروى عن عائشة تارة ان رسول الله حين جاءه ابن ام مكتوم كان عنده رجل من عظماً المشركين وتارة انه كان في مجلس في ناس من وجوه قريش منهم ابو جهل وعتبة بن ربيمة . وتارة اناللذين كاناعنده عتبة وشيبة وفي الرواية عن ابن عبَّاس أنه لقي عتبه والمبَّاس وابا جهل. وفي الرواية عن انس . ابي بن خلف . وفي الرواية عن ابي مَالك امية بن خلف . وفي الرواية عن مجاهد عتبة بن ربيعة وامية بن خلف. وفي روايه آخري عنهان رسول الله كان مستخليًا بصنديد من صناديد قريش وفي الرواية عن الضحَّاك لقى رجلا من اشراف قريش . وان هذاالاضطراب ممَّا يلحق الرواية بالخرافة (رابعها) كونها معارضة بما هو احسن منها طريقًا فقد روي ان الذي عبس في وجه الاعمى ونزلت فيه الآيات هوغير رسول الله . ويدل على ذلك قوله تَمَالَى فِي السَّورَةِ. وأَمَّا مَنِ استَنْفَىٰ فأنت لهٰتَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يزُّ كُمِّي فأنه لا يصح ان يكون خطابا ارسول الله لان كل احديمام انه لميكن من وظيفة رسول الله ولاخلقه ولاعادته ولاهمته في الهدي انهُ لايبالي بتزكي احد بالاسلام . كيف وقد كان اقصى همته الـدعوة اليه خصوصا لمن يقوى الدين باسلامهم: وليس كل خطاب في القرآن هو خطاب لرسول الله. فان فيه ما لا شك بحونه خطابا لغيره كقوله تعالى في سورة القيمة المكيه ٤٣ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى لِكَ فَأُولَى (خامسها) ان ما في الرواية من سو، الحلق معالاً عمى ومداهنة قريش مناقض لماهو المعروف من خلق رسول الله ولاسيا مع المسالم المسترشد ومناقض ايضا لقول معالى في سورة القلم المكيه ٤ وَإِنْكَ لَعَلَى خُلْقِ عَظِيم ٩ وَدُوا لُو تُهدهِنُ وَلَوْ مُنْ وَقَالَ تَعالَى في سورة العمران ١٥٣ فَيا رَحْمَة مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلُو كُنْتَ فَظًا عَلِيظَ القَلْ لِانفَضُوا مِنْ حَوْلِك .

( واماً نانياً ) فاناً لو تنزلنا مع المتكلف وفرضنا صحة ما تشبث به من الرواية في نزول الآية لما خرج كلامه عن كونه افترا على قدس رسول الله . فان من يفرض انه اعرض مرة عن الأعمى مراعاة لبعض المصالح فأ دبه الوحي . او على زعم المتكلف عرف ان هذا لا يليق فتداركه . هل يسوغ ممن يتقي فضيحة الافترا ان يقول في شأنه كان دأبه مراعاة صاحب الجاه والشوكة وعدم الاكثراث بالفة ير والمسيكين فمرة قطب في وجه الاعمى . . وليت شعري لم يسمع المتكلف من قطعيات السير والتواريخ هنافها بان رسول الله (ص) كان من اول امره الى آخر عمره يعد الفقرا والمساكين خير جليس ، واحسن انيس ، واخص سمير ، واقرب بطانه حتى سا ، ذلك اهل الشرف وشق عايهم : افام يسمع من القرآن الكريم اطرآ ، و بمدح خلق رسول الله ، افام يسمع اقلاً من الروايات التي تشبث بها ههنا ان رسول الله كان شديد الاعتنا بابن ام مكتوم لان الله عاتبه فيه بها ههنا ان رسول الله كان شديد الاعتنا بابن ام مكتوم لان الله عاتبه فيه بها ههنا ان رسول الله كان شديد الاعتنا بابن ام مكتوم لان الله عاتبه فيه

ومن الظرائف ان المتكلف ايد مزاعمه هذه بما ارسل روايته حسب مشتهاهمن أن الأقرع وعيينه وجدا رسول الله جالسا مع صهيب وبلال وعمار وخباب ونفر من ضعفا، المو،منين فحقروهم وقالوالرسول الله لو جلست في صدر المجلس ونفيت عنا هو، لا، ورائحة جبابهم وكانت لهم جباب صوف لها رائحة ليس عليهم غيرها لجالسناك واخذنا عنك وان وفود العرب تاتيك فنستحي ان ترانا العرب مع هو، لا، الاعبد فاذا نحن جنناك فاقهم عنا فاذا نحن فرغنا فاقعدهم حيث شئت قال نعم قالوا فاكتب لنا بذلك عليك كتابا فأتي بصحيفة ودعى عليا ليكتب فنزل قوله تعالى في سورة الانعام ٥٢

وَلا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُ وَنَوَ جُهَهُ مَا عَلَيْكَ مِن حِسَا بِهِم مِن شي وَمَا مِن حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شي فَتَطْر دُهُم فتَـكُونَ مِنَ الظَّالِينَ فاقول امااولا كيف يجعل هذه الرواية مو عيدة لما توضح بطلانه فأينهوعن صراحتهابأن رسول الله كان يجلس معهو الاكأحدهم ولايكون في مجلسه معهم صدر يختص به كمادة الاشراف . وان انفصالهم عنه واختصاص بعض مجالسه بذوي الجاه كان متعسرا يتوصل طالبه الى تحصيل قراره بكتابة الصحآنف: فهل هذا شأن من دأبه مراعاة صاحب الجاه والشوكة وعدم الأكثراث بالمسكين : فاين الافهام واين التمييز ( وامَّا ثانيا ) فان هذه الرواية بسبب نزول هذه الآية ثمَّا لا يكاد ان يصح لأنها قد رويت مضطربة بوجوه متناقضة واحوال متفاوته . فان ذِكُرُ الْاقْرَعُ وَعَيْمِنُهُ وَطَلْبُهُمْ مِن رَسُولُ الله مِجَالِسَتُهُ لَيَأْخَذُوا عَنْهُ وَذَكرهم لوفود العرب عليه يقتضي ان تكون الواقعة في المدينة بعد فتح مكة وكذا رواية الزبير بن بكار في اخبار المدينة خصوصا مع ذكر الموءلفة قلوبهم فيها وعن ابن مسمود أن الذين طلبوا من رسول الله طرد الفقرآء ليتبعوههم الملاً من قريش . وعن عكرمة عدَّ جماعة من قريش واشراف الكفَّار من عبد مناف وانهم توسطوا لطرد رسول الله للمساكين بابي طالب فاشار عمر بطردهم فنزلت الآيّة فاقبل عمر معتذرا من مقالتهوهذا

لا يكون الا في مكة قبل الهجره الى غير ذلك من الروايات المضطربة التي يلزم ايضامن ذكرسلمان الفارسي في بعضها كون الواقعة في المدينة: وايضا فقد روي من طرق كثيرة ان سورةالانعامنزلت،كةجملةواحده فيكمون ذلك منافيا لمايلزمه كون الآية نزلت في المدينة كرسلة المتكلف. ومنافيا ايضا لما يلزمه كون الآية نزلت مستقلة عن السورة لاجل سبب خاص بل لمل جميع روايات النزول تذكر ان هذه الآية نزلت في مكة او غير المدينة وانها نزلت في جملة السورة فلا يبقى في روايات اسباب النزول مع اضطرابها وهنًا في نفسها روايةغيرمعارضةبما يكذبهابمضمونه : انظر اقلَّا الى الدر المنثور تفسير السيوطي عند اول سورةالانعاموعند تفسير الآية المذكورة : فالصواب ان يقال في الآية انها نزلت لحسن التأديب وتهذيب الاخلاق وخوطب بها النبي (ص) ككثير من خطاب القرآن من باب (اياك اعني واسمعي ياجارة) بل ككثير من خطاب التوراة ثم تعرض المتكلف يه ١ ج ص ٧٤ و ٧٥ لذكر آيات توهم صدور الذنب من رسول الله . وها نحن نذكرها ونذكر ما ينبغي ان يقال فيها

(الآية الأولى) قوله تعالى في سورة الانشراح ٢ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزُرَكَ ٣ الّذِي أَنْقَضَ طَهْرَك : فنقول ان الوزر في اللغة هو ما يُثقِل ويُتعب وبهذا الاعتبار استعير للذنب اسم الوزر كما حسن ان يستعارللهم المجهد والغم الباهظ، ولقد كان رسول الله (ص) قبل البعثة في اشد ما يكون من الفم والهم ، واثقله واجهده ، لاجل مايراه من ضلال الناس واهوآئهم المردية ، وعوائدهم القبيحة ، وعباداتهم الباطله ويتجرع من ذلك نحص الذكد حتى انه صاوات الله عليه كان لأجل ذلك يجب العزلة ويلازم غار حرآ ، مدة من السنة ، مستوحشا من ضلال الناس معانيا لاعبا ويلازم غار حرآ ، مدة من السنة ، مستوحشا من ضلال الناس معانيا لاعبا ويلازم غار حرآ ، مدة من السنة ، مستوحشا من ضلال الناس معانيا لاعبا ويلازم غار حرآ ، مدة من السنة ، مستوحشا من ضلال الناس معانيا لاعبا ويلازم غار حرآ ، مدة من السنة ، مستوحشا من ضلال الناس معانيا لاعبا ويلازم غار حرآ ، مدة من السنة ، مستوحشا من ضلال الناس معانيا لاعبا ويلازم غار حرآ ، مدة من السنة ، مستوحشا من ضلال الناس معانيا لاعبا ويلازم غار حرآ ، مدة من السنة ، مستوحشا من ضلال الناس معانيا لاعبا ويلازم غار حرآ ، مدة من السنة ، مستوحشا من ضلال الناس معانيا لاعبا ويلازم غار حرآ ، مدة من السنة ، مستوحشا من ضلال الناس معانيا لاعبا ويلازم غار حرآ ، مدة من السنة ، مستوحش من طلال الناس معانيا لاعبا ويلازم غار حرآ ، مدة من السنة ، مستوحش من السنة ، مستوحش

هذا الهم المبرح . وعسر الحيرة . وضيق الصدر . منتظرًا لفرج الله ولطفه ورحمته الواسعه . حتى شرح الله صدره . ويسر امره وفتح له باب الهدى والرحمة بالوحى . ووضع عنه اوزار الهم والمنا بالبعثة . والرسالة بالدعوة الى الحق . فوجد من ذلك انشراح الصدر . وروح الهدى وراحة الفرج . ومسرة اليسر . ويرشد الى ذلك دلالة العقل والنقل على عصمةالنبي وكذا سوق السورة في طرد الامتنان بقوله تعالى أَلْمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكِ . اي بالوحىوالنبوة بعد ما كان ضيقا بالهموم وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ايْثقل الهم والغم ببركة الامر, بالدعوة وَرَفْعْنَا لَكَذِكُرَكَ وَ ايبالر سالة وحقايق معارفها : ويوضح ذلك تعليله الموكد بقوله تعالى ٥ فإنَّ مَعَ النُّسْرِ يُسْرًا ٦إنَّ معَ الغُسْرِ يُسْرًا: فان هذا التعليل الها يناسب الفرج من الضيق وتيسير الامور وازاحة ثقل الهم الباهظ . ولامناسبة له مع غفران الذنوب : على انه لو كان ماذكرناه احتمالا مساويا في الآية لكفي في أبطال مزاعم المتكلف (الآية الثانيه) قوله تمالى في خطاب رسول الله في سورة الفتح ١ إِنَّا فَتَحْنَا لِكَ فَتْحَامِبِينًا ٢ لِيَغْفِرَ لكَ اللهُ مَاتَقَدُّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تأَخَّر وَنُبِيَّ نَعْمَتُهُ عليْك وَيهٰديك صراطاً مسْتَقِيا ٣ وَينْصُرك الله نصراً عن يزاوان سوق الآيات يأ بي ان يكون المرادمن الذنب فيها هو معصية الله . بل المتعين بمقتضي مناسبة السوق ان يكون المراد ذنبه عند قريش والمرب من اجل ما جا، به في دعوته الباهظة لاهوائهم الملاشية لدينهم الفاسد . وما قام به من الدفاع عن حوزة دين الحق بالحروب التي ارغمت آنافهم وحطتهم عن جبروتهم وطاغوتهم : فانه لامناسبة بين الفتح المبين وغفر ان الذنوب التي هي معصية الله ليكون الفتح سببا له ، بل في السوق والمناسبة شهادة قاطعة بان هذا الفتح سبب لغفران ذنبهصلوات الله عليه عندقريش والعرب لما شاهدوه

من عفوه واحسانه ولطفه: وايقنوا به في صدقه في دعوته . وَأَ نُهُ عَلَى بيُّنَةً مِن رَبِه . وان غرضه الثهريف الحميد ورآ . دواعي الهوى وحب الرياسة والسلطة والهموى في امر الدين والا لشدد في الانتقام والتشفي . وقد رأوه على شدة ما جنوه عليه بضلالهم وطغيانهم وقبح معاملتهم له قد اعرض عن اوتاره وثاراته التي عندهم وفداها لكامة التوحيد وملاشاة الاوثان فصار بذلك اعدى اعدآئه المحاربين له قبل الفتح يسيرتحت ركابه ومرف لوآنه في حومة الحرب ولهوات الموت يقيه بنفسه ويجاهــد بين يديه . انظر اقلَّا الى سيرة غزوة حنين القريبة من الفتح . فاتمَّ الله نعمته على رسوله بهذا الفتح اذ جمع له من شذعنه من قريش وغيرهم الذين كانوا عثرة في سبيل التوحيد والاسلام وعقبةدون المسجدالحرام . وهداه صراطا مستقيما الى اقامة شعائر الحج . وسنن ابيه ابراهيم ونشر دين الحق وبث الدعوة . ونصره الله نصرا عزيزا انقادت به جزيرة العرب للتوحيد وتخطتها الدعوة الى مملكتي فارس والروم: ويمكن انينزَّل على هذاالممني قوله تعالى في سورة الموءمن ٥٧ فأُصِيرْ إِنَّ وَعدَ اللهُ حقَّ وَٱسْتَغْفِرْ لِلذُّ نْبِكَ وَسَبِّحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ والإِبكَارِ : وكذا قوله تعالى في سورة محمد (ص)٢١فَاعَلَمَأَ نَهُلا إِلهَ إِلاَّ الله وَٱسْتَغْفِر لذَنْبِكَ وَلِلْمُو ۚ مِنِينَ وَٱلْمُو ۚ مَنَات ويمكن ان يكون تمايما للامة وان كان الخطاب للرسول كما قدمناه في قوله تعالى في سورة بني اسرائيل ٢٤ وبا لوَالِدَيْن إِحْسَانا إِمَّايِبْلْغَنَّ عِنْدَكَ الكَبَرَ أَحَدُهُمَا أُو ۚ -كَلاَ هُمَا الآية : ولو لم يكن في سوق الآيات ما يدل عـ لي ما ذكرنا للزم حملها عليه بقرينة دلالة العقل والنقل على عصمةالرسول وهب ان ماذكرناه في الآيات احتمال محض فانه يكفي في ابطال تكلف المتكلف يه ١ جص ٧٤ و ٧٥ اذليس في الآيات مثل صراحة المهدين بنسبة القبائح الى الانبياء كما سمعت منه في هذه المقدمه ما تمجه الاسماع

قدس رسول الله ص) كان جانوا في احكامه ولما ظهر له انحرافه رجع عنه كماورد قدس رسول الله ص) كان جانوا في احكامه ولما ظهر له انحرافه رجع عنه كماورد في سورة النساء ٢٠٠١ إناً أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِهاأَرَاكَ في سورة النساء ٢٠٠١ إناً أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَق لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِهاأَرَاكَ العبارة في رجل من الانصار يقال له طعمة سرق درعا من جار له يقال له قتادة بن النعان و كانت الدرع في جراب فيه دقيق فجهل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى الى داره ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له زيد بن السمين فالتمست الدرع من عند طعمة خلف بالله ما اخذها وما له به من علم فاتبع اصحاب الدرع اثر الدقيق حتى انتهى الى منزل اليهودي فاخذوها منه فقال اليهودي دفعها الى طعمة ، ذاد في الكشاف وشهد له جماعة من اليهود وجاء بنو ظفر قوم طعمة الى محمد وسألوه ان يحاد عنصاحبهم طعمة فهم محمد (ص) ان يعاقب اليهودي وان يقطع يده بلاحق وهو حرام وعلى كل حال فهو مذنب فلو لم يذنب الم استغفر ربه واو كان نبيالعرف الحرامي الحقيق من اول الام

أقول هب القصة على ما زاده في الكشاف وانه ليس فيه الا أن رسول الله هم ان يعاقب اليهودي فنزلت عليه الآية قبل ان يفعل فكيف يجتري المتكلف ويقول انه كان جائرا في احكامه ، فان هذه الكامة تقال فيمن تكرر منه الجور في الاحكام وكان عادة له ، ثم ان الكشاف قال ( وقيل انه هم ان يقطع يد اليهودي ) وهذا مشعر بانه لم يصح هذا القول عند الكشاف فلهذا يجون المتكلف في النقل

وايضا ان هذه القصة قد تلونت روايتها واضطربت اضطراباشديدا يكشف عن كونهالااصل لهافة دجا في روايتها وجوه (١) ما نقله المتكلف اولاً (٢) ما زاده الكشاف (٣) ما نسبه الى القيل (٤) ان المسروق منه رفاعة بن زيد من مشربته ( محل في الدار ) (٥)عن ابن عباس ايضاو الحسن

نفر من الانصار في بعض الغزوات سرقت درع لأحدهم (٦) السارق بشير بن ابيرق دعاه رسول الله فانكر ورمى بالسرقة لبيد بن سهل (٧) رمى بها رجلا من البهود (٨) بنو ابيرق رموا بها لبيد بن سهل رجــل له صلاح واسلام (٩) طعمة بن ابيرق استودعه رجل من اليهود درعا ودفنها بيده فاخذها طعمة فالقاها في بيت ابى مليك الانصاري (١٠)طعمة سرق درعاً لعمه كانت وديعة عندهم فقدم بها على يهودي (١١)طعمة استودعه رجل من الانصار مشربة له فيها درع فلما قدم لم يجد الدرع فرمي بهاطعمه يهوديا : انظر الى الدر المنثور تجد ما ذكرناه من الاضطراب قليلامين كثير ومع هذا الاضطراب الفاحش لا يصح التشبث بهذه القصة لشي٠٠ فالآية الشريفة واردة في القضآء اشمارا للعباد بان الله انزل على رسوله كتابا يهديه الى الحكم بالحق وادب رسوله بآداب القضاء ليسمع من المتداعيين كلامهما ويحكم بينهما بما اراه الله ولا يكون طرفا في المخاصمة فلايكون خصما يخاصم الحائن ولا يجادل عنه كما في قوله تمالى ١٠٧ وَلَا نُجَادِلْ عَن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ

واما قول المتكلف فلولم يكن مذنبا لما استغفر من ربه فهو شطط لأنه ليس في الآية الشريفة أن رسول الله استغفر عن ذنب فعله وانما في الآية قوله تعالى و أستغفر الله فيجوز ان يكون الاستغفار المأمور به هو الاستغفار للمبطل من المتداعيين اشعارًا للعباد برفع اضغان التداعي او اشارة الى أن مخاصمة المبطل الحائن خروج عن وظيفة القضاء وامر يحتاج الى الأستغفار فما حال من يجادل عن الخائنين كل ذلك ليتأدب قضاة الامة بهذه الا داب كما جاء قوله تعالى في خطاب رسول الله وبالوالدين احسانا الما يبلغن عندك الكربر احدها او كلاها فلا تقل لهما اف ولا تنهر هماوقل اما يبلغن عندك الكربر احدها او كلاها فلا تقل لهما اف ولا تنهر هماوقل

لهما قولا كريما

واما قول المتكلف ولوكان نبيا لعرف الحرامي الحقيقي من اول الامر فهو شطط ايضا اما اولا فان اضطراب رواية القصة لا يسمح لها بشيء من الثبوت حتى 'يبني على اساسها ( وثانيا ) من اين يلزم في النبي ان يكون عالما بكل شيء من اول الامر في الاحكام والموضوعات بل انما يعلم بسبب اعلام الوحي . افلم ينظر المتكلف في كتب وحيه ان يشوع النبي لم يكن يعلم بالسرقة من الغنيمة ولا بالسارق حتى اعلمه الوحي بالسرقة وعين عخان بالقرعة فاستنطقه فاعترف بالسرقة ودله على موضع دفنها . انظر سابع يشوع . وان موسى كليم الله لم يعلم ان جلد وجهه صار يلمع في كلام معه خر ٣٤ : ٩٤ وقد يشاء الله أن لا يعلم رسله ببعض الاشياء الى آخر الأمر ففي ثالث عشر مرقس ٣٢ واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها احد ولا الملائكة الذين في السما ولا الابن الا الأب ﴿ شَطَطُ الغرور ﴾ قال التكلف يه ٤ ج ص ٥١ ٢و ٢٥٢ ارتياب محمد في الله قال في القرآن إِنَّمَا أَنا بَشَرٌ مثلُكُمْ يُوحَى إِليَّ وَقال ايضا وَلَوْلَا أَنْ تُنَّبُّنَاكَ لَقَدْ كِذْتَ تَوْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَايِلًا واستنتج علما. المسلمين من هاتين العبارتينأن محمدًا مثل الامة في حق صدور المعصية منه وتقدم في الحز، الاول بعض أعماله ومقتضى القانون الذي وضعه الممترض وهو الشك في الاله كفر أنَّ محمدًا فانه ورد في القرآن انه شك واشرك وخسر وكفروافترى وامترى وضل ُّ وجهل وكذب الى غير ذلك اقول وقد تشبث لهذه الجرأة على قدس رسول الله بما توهمه من قوله تعالى في سورة يونس ٩٤ وَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَ نُزَ لَنَا إِلَيْك (اي في نبأ نوح وقومه ونبأ موسى وهرون مع فرعون ) فاسأل الذين يقرو ون الكتاب من قبلك . وقوله تعالى فلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُثَرِينَ . وَلَا تَكُونَنَّ مِن ٱلَّذِينَ كَذُّ بُوا بِا يَاتِ اللَّهُ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ . وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِين

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ الله مَالاينْفَعُكَ وَلاَيضُرُّكَ فإِن فَمَلْتِ فإِنْكَ إِذًا مِنَ الظَّا لمين . ونحو ذلك فأقول امَّا قوله تعالى ُقلْ إِنَّمَا أَنَابِشَر ْمِثْـلُـكُمْ فلايفيد سوق الآية ولا لفظها الا تثبيت التوحيد ورفع اوهام الغلو برسول الله وتمام الآية يوخي إِليَّ إِنَّمَا إِلَهُ عَلَمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَنْ كَانَ يَرُجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلَيْعُمَلُ عَمَّلاصًا لِحَا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحدًا واما قوله تعالى فأولا أَن ثُبَّدُنَاكَ لقَد كِدتَ تَرْ كُن أَ إِلَيْهِم شَيْئًا قَلَيْلا فقدقد منالك في اوائل هذا الفصل دلالتها ومرماهافراجع واما قوله تعالى فإنْ كُنْتَ في شك عِمَّا أَ ثَرَ لَنَا إِلَيْكَ الآية فأن أن الشرطية فيه للتعليق على فرض الشكو المراد من تلقين الحجة لرسول الله فيما اوحي اليه واعلامه بأنما اوحياليهفي شأننوح وقومهوموسيمذكور في الكتب التي لم تطلع عليها انت ولا قومك . بل لنا ان نقول أنَّ صورة الخطابوانكانت لرسول الله ولكن المقصود من قومه الذين لا اطلاعهم على الكتب السابقة . ولا نجيب عن الآية الشريفة بانهامثل ما يحكي عنه قول المسيح ( ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حقاً) يوه: ٣١ لانه حكي عن قول المسيح شهادته لنفسه وقوله اناهوالشاهدلنفسي يو ٨: ١٨ ولا دليل من القرآن على ان رسول الله شك فيما انزل اليه كما تدل التور'ية الرائجة على ان موسى وحاشاه شك في وعدالله واجاب بالاستهزا والسخرية كما ذكرناه في اواخر الفصل السابع في عصمة موسىفراجعه

واما االنواهي الواردة في القرآن الكريم عن الشرك والامترآ والجهل والمظاهرة للكافرين ونحو ذلك فهي مثل ما تذكره التورية من النواهي الواردة عن خطاب الله لموسى و لايكن لك آلهة اخرى امامي و لاتسجد لهن ولا تعبدهن و لاتنطق باسم الرب الهك باطلا و لا تقتل ولا ترن لا تسرق و لاتشهد على قريبك شهادة زور و لا تشته امرأة قريبك

خر ٣٠٠٠ – ١٠٠ لا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم . لا تتبع الكثيرين الى فعل الشر خر ٢٠٠ ، ١ و ٢٠ فان كل من له فهم مبر عن رجاسة العصدية ورذيلة الفرور يعلم ان الخطاب بهذه النواهي لايدل على ان المخاطب قد كان فعل الشي ، المنهي عنه . بل يعرف انها اذا خوطب بها النبي فهي لتأسيس الشريعة وبيان تعاليمها للامة : وقد بقي للمتكلف ما هو من قبيل هذا مما يتشبث له باخبار الاحاد المضطربة المردودة في الجامعة ، وقد اخرنا التعرض لها الى المحال المناسبة لذكرها ، على ان الناظر العارف يتضح له وجه بطلانها مما شرحناه ههنا والله الموفق

وان التكلف قد غالطه وهمه بان يدرك مقصوده في التمويه بالتشبث باقوال بعض المنسرين ونحوها مما لا تقيم له الجامعة الاسلامية وزنا فقال يه ٣ ج ص الشيطان قرين محمد وتشبث بنقله عن بعض المنسرين قولهم انه كان لرسول الله عدو من شياطين الجن كان يأتيه بصورة جبرائيل وانه يسمى الابيض

وليت شعري كيف ترى المتكلف يصول ويتحمسلوجا، في كتاب الهامي عند المسلمين او سيرة تسالموا عليها أن الشيطان تصرف برسول الله كا جا، في الاناجيل التي تسالم النصارى على ألهاميتها في شأن المسيح وحاشاه من أنه بعد ان اعتمد من يوحنا بمعمودية التوبة وانفتحت السموات واتاه روح الله وروح القدس مثل حمامة جسمية وصوت من السما، مهذا هو أبني الحبيب الذي سردت به وامتلأ من الروح القدس أصعده الروح الى البرية اربعين يوما ليجرب من ابليس: او تدري ما معنى ذلك: هو ان يروض نفسه ويو دبها على مخالفة الشيطان وهوى النفس الذي هو شبكته لئلا يقوى الشيطان عليه بالغواية: فان قلت ما حاجة المسيح الى التجربة من ابليس والتأديب للنفس عن اتباع الهوى مع أن المتكلف

يزعم انه أبن الله والاقنوم الثاني وهو والله واحد. والأله الذي تقمص الطبيعة البشرية ليرفع قدرها . بل الكلمة الذي كان عند الله وكان هو الله كلشي به به كان وبغيره لميكن شيء فيه كانت الحياة والحياة كانت نور ااناس يو ١ : ١ – ٥ - قات لا ادري ومن ذا الذي يدري • فاستمع الى تمام الكلام فأن الشيطان بعد تجربة الاربعين يوما اصعد المسيح الى جبل عال واراه جميع مالك المسكونه في لحظة من الزمان وقال له ابليس اعطيك هذا السلطان كله واسجد لي ثم جاء به من البريه الى اورشليم واقامه على جناح الهيكل وقال له ان كنت أبن الله فاطرح نفسك مــن ههنا مت ۲:۶ – ۱۱ ولو ۲:۴ – ۱۳ : فان قات انمن كان في مزاعم المتكلف واصحابه بالمنزلة التي ذكرناها عنهم من الالوهيهولوازمهاكيف يطمع فيه ابليس ان يسجد له بعد تجربة اربمين يوما . وانا لنرىأن من كان من الصالحين فيه شيئًا من النعمة والتوفيق الألهي . ليندحر عنـــه أبليس ولا يطمع في اغوائه الا بالاختلاس والمخادعه من ناحية التقوى . فكيف يطمع بالمسيح في السجود له . وكيف لميجبه المسيح على مزاعم المتكلف واصحابه بقوله أخسأ ياشيطان فاني انا الاله المستحق للسجود ولي ملكوت كل الوجودات وبي كان كل شيء وبغيري لم يكن فهي في قبضة سلطاني : ولما ذا اخنى هذه الحقيقه والحال انه لم يكن معهما احد من اليهود ليخاف منه . بل قال له أنه مكتوب للرب الهك تسجد واياه تعبد : ومن هو اله المسيح ومعبودهاذا كانالمسيح الها . وكيف يتصرف الشيطان بالأله فمرة يصعده الى جبل . ومرة يأتي به من البرية ويقيمه على جناح الهيكل . وكيف اراه كل المسكونه في لحظة من الزمان افلم يكن يراها من يقال انه اله . افيكون الشيطان اقدر على ذلك من الاله: قات لا ادري سل عما عندك في هذا الشأن ممن يبشر لا مجكمة كلام ويقول استحسن الله ان يخلص المو منين بجهالة الكرازة ١ كو ١ : ١٧ - ٢٦ فانا اذ قيدنا العقل بالتمييز بين المميكن والممتنع لم نستطع جوابا لسو الك على موضوعه و استمع لباقي الكلام ولا تقطع اطراده فان نص الرابع من لوقا ١٣ ولما اكمل ابليس كل تجربة (اي مع المسيح) فارقه الى حين و في النسخة المطبوعه سنة ١٨١١ م ، مضى عنه الى زمان وفي ترجمة هنري مارتن بالفارسيه ، مدتي ازوي جداكشت ، و في ترجمة بروس تامدتي ازاو جداشد ، و لم يعلم من الاناجيل مقدار زمان المفارقه ولعله كان يوما واهملت الأناجيل ذكر الاقتران بعده كما اهمل كل من الاناجيل كريرا مما ذكر الاتحر

وفي سادس عشر متى عن قول المسيح في شان بطرس ٢٣ اذهب عني ياشيطان انت معثرة لي لانك لاتهتم بما لله بل بما للناس ونحوه في مر ٨ : ٣٣ مع ان بطرس هو الرسول المعطى لهبناء الكنيسة ومفاتيح ملكوت السموات مت ١٠ : ١٧ - ٢٠ وفي الثاني والعشرين من لوقا عن قول المسيح ورعاية الامة يو ٢١ : ١٥ - ١٧ وفي الثاني والعشرين من لوقا عن قول المسيح لسمعان بطرس في شان الصليب ومقدماته والقيامة من القبر ١٣سمعان سمعان سمعان هو ذاالشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة وقدقدمنا لك في المقدمة الحامسه عن الاناجيل ما تذكره في شان شكهم بالمسيح عند حادثة الصليب وعدم مواساتهم له بسهر لية و وتفرقهم عنه و وتركهم له وحده و واذكار بطرس له و مشكهم جميعا في ألية و وتفرقهم عنه و اطلعت على تفصيله تعرف ان الاناجيل تقول في شانهم انه لم يبق في غربلة الشيطان لهم حبة حنطة على الغربال و ان اسان حالهالينشد في حقهم عند الوطاب على زبدة فلم الف الا مخيضا صراحا وفي الثاني عشر من كورنتوش الثانية عن قول بولس الرسول العظيم عند النصارى ٧ ولئلا أرتفع بفرط الاعلانات العطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا ارتفع من جهة هذا تضرعت الحالرب ثلاث مرات ان يفارقني : وفي ترجة هنري مارتن بالفارسية وأزأينجاكه مبادا الحالات مادا

أذ غايت مشاهده مغرورشوم نيشتري در جسم مجهت بي قراري داده شد كه فرستاده شيطانست تامر امشت زند كه مبادا مغرور شوم : وفي ترجمة بروس · خاري درجسم من داده شد فرشته شيطان تامرا لطمه زند مبادا زياده سرافرازي غايم : ثم انظر الى الرابعه عشر من رابع غلاطيه : وفي ثاني تسالونيكي الاولى ١٨ لذلك اردنا ان ناتي اليكم انا بولس مرة و مرتين و اغا عاقنا الشيطان

فلو أن احدا قال للمتكلفان كتابوحيكم يقول انبطرس شيطان ويقول الشيطان قرين بولس لما تعدى حده في الجدل: وحاشا المسيح وحواريه مما نقلناه عن كتب المتكلف ولكن انظر الى المتكلف كيف يتغاضى عما ذكر فيها وهو يقول انها كلام الله السميع العليم. ويتشبث للبهتان على قدس رسول الله باقوال من لا يتبع قوله في الدين والجامعة الاسلامية ولو تألف من امثاله الف الف مجمع فلا يعدومثل كلامه هذا ان يكون عند الجامعة خرافة مردودة

﴿ المقدمه التاسعة ﴾ في بيان ما تثبت به الرساله و تقوم به لله على الناس الحجة وبيان ما يلزم فيها وما لا يلزم

يلزم فيها ان تكون مقتضية لتصديق المدعوين بالرسالة وايمانهم بصدق مدعيها بجسب حالهم ووقتهم كافية في الاحتجاج عليهم قاطعة لمعاذيرهم

ويلزم ايضا ان تكون معلومة عند الدعوة وطاب التصديق اما بأن تكون سابقة في الزمان ولكنها معلومة أويكن تحصيل العلم بهاللمدعوين وكا نص الرسول السابق المسلم الرساله عند المدعوين بالنص الصريح المشخص المعين على رسالة المدعي وكان ذلك النص معلوما عند المدعوين او يمكن لهم تحصيل العلم به عند الفحص بشرط ان لا يكون محتملاً للأشتباه والاشتراك والا فلا حجة فيه : واما ان تكون سابقة في الزمان

على الدعوة مستمرة الى حينها وكانت احوال مدعي الرساله اخلاقه الحميدة في الشهادة على صدقه في دعواه للمشاهد لها وغيره الذي يمكنه تحصيل العلم بها: واما ان تحدث عند الدعوة وطلب التصديق حسب ما تقتضيه الحكمة بشرط ان تكون معلومة للمدعوين او يمكنهم تحصيل العلم بها

واذا تبضر نابهدى العقل وتصفحنا الكتب المنسوبة الى الالهام وجدناها لا يسمحان بأن نتشهى ونقترح على الحجة المذكورة ان تكون علة تامة لتصديق كافة المدعوين وايمانهم فعالا . لأن في الناس من المتعصبين مدن اوقعوا انفسهم في اسر العصيبة وعبوديتها ونبذوا عقولهم ورا ، ظهورهم فلا ينتفعون بها ومن المقلدين من اماتوا بدآ ، الثقليد قلوبهم واعموا عيون بصائرهم . وهو الا يستضيئون بنور عقولهم ولا يوجهون نظرهم الى طاب الحق ليهتدوا اليه (وَإِنْ يَرَوْا صَبْيل الْعَي يَتَخِذُوه سَينِلا ) الاعراف الرشد لا يتَخذوه سينِلا وَإِنْ يَرَوْا سَبْيل الْعَي يَتَخذوه سينِلا ) الاعراف بواهر المعجزات المتكررة والايات المتظافرة مهما بلغت فلا يجدي معهم الا ان يصرف الله نفوسهم بقدرته القاهره الى الايمان وياجنهم بغيراختياد منهم عليه ويطبعهم عليه كما يطبع الحجر الابيض على البياض وهذاخلاف ما جرت عليه حكمة الله في خلقه لعباده

ولا يسمحان ايضا بان تقترح في الحجة على الرساله ان تكون دائما من قسم الفعل المعجز الحارق للعادة فان ذلك غير لازم بل يكفي نص الرسول المسلم الرسالة عند المدعوين على رسالة الرسول الذي يدعوهم نصا معينا مشخصا لا يحتمل الاشتراك والاشتباه . وذلك لاجل حكم العقل

بعصمة الرسول في التبليغ فعصمة الرسول الناص حجة كافية في تصديق الرسول المنصبوص عليه وصدقه بدعواه الرساله . . ويكفى ايضا ان يكون مدعي الرساله على نحو يمتاز به عن سائر البشر في تهذيب جميع اخلاقه واستجهاعه لصفات الكمال وطهارته عن جميع الرذآئل والنقآئص منزها عن الميل مع الهوى مبرءًا عن الاثم والتخلق والتصنع والتزوير فأن هذا كاف في الحجة على صدقه ومقتض لأن يو من به من لم تعم العصبية عينيه او يصم التقليد اذنيه . وان قلت ان ذلك من نحوالمعجز الخارق لعادة الطبيعة البشرية فلا نضايقك فيا تقول : وبمقتضى العهد الجديد ان ايمان الناس بيوحنا المعمدان كان على احد هذين الوجهين حتى اقبل عليهجهور اليهود وغيرهم مصغين لبشائره ووعظه معتمدين منه بمعمودية التوبـة. ففي عاشر يوحنا ٤١ ان يوحنا ( المعمدان ) لم يفعل آية واحدة:مع انه عن قول المسيح نبي واعظم من نبي مت١١:٩ولو٢٦:٧ ومرسل من الله يو١ : ٦ وليس في الناس نبي اعظم منه لو ٧ : ٢٨ وكان جميع الشعب من بني اسرائيل ما عدا من كان ياكل الدنيا باسم الدين واثقين بانه نبي انظر لو ٢٠ : ٦ ومر ١١ : ٣٢ : وأن أيمانهم لا بد أن يكون على أحد الوجهين أما لاجل نص ابيه زكريا عليه بانه نبي الله العلى لو ١ : ٧٦ . واما لأجل ما كان عليه يوحنا من تهذيب الاخلاق واجتماع صفات الـكمال وحسن جده واجتهاده في خدمة الله وارشاد عباده الى الهدي والتوبة والطاعة . وكونه القدوة في جميع الكمالات وشرف النفس وطهارة العفة . . . وان كثيرا من انبياء المهد القديم قد اذعن الناس بنبوتهم واصغوا الى تبليغهم عن الله . مع انه لم يذكر في المهدين ان ذلك كان مقترنا بفعل المعجز او النص المشخص اللذين هماحجة ايضا على الرسالة فتصفح المهدين في حال

صمونیل . وداود . وسلیمان . واشعیا . وارمیا . وحزقیال . وهو شع . ویونیل . وعاموس . وعوبدیا . ویونان . ومیخا . وناحوم . وحبقوق . وصفنیا . وحجّی . و زکریا . وملاخی

وتبصر في ان العهدبن قدذ كرامن غيرهو، لا جملة من الانبيا واستقصيا في ذكر معجزاتهم ٠٠٠٠ فان قات ان الكثير او الكل من هو ٧٠٠ المذكورين قد ذكر العهدان في شانهم انهم قد تذأوا عن الوحي بأمورمن الغيب فوقعت في المستقبل على نحو ما اخبروا . وهذا من نحو المعجز . قلت لماذانسيت ان الحجةالتي هي على الكلام اناهو ماكان مقتضيا لتصديق الناس في اول امر التبليغ وطلب التصديق وان الذي تذكره لوصحفانما ينكشف كونه ممجزا بمد وقوع ما اخبروا به على طبق الخبروأن البعض الكثير مما تشير اليه انما تبين صدقه بمقتضى العهدين وانتفى عنه احتمال الكذب بعد موت النبي الذي اخبر به بمدة اوبماً ت من السنين . والبعض الآخر انما تبين صدقه بمقتضى المهدين وانتني عنه احتمال الكذب بعـــد سنين من اول الدعوة وطلب التصديق . ومثل هذا لا يكون حجة على الرسالة لمن يطلب منهم التصديق في اول التبليغ . ولا يكون حيننذ مقتضيا لتصديقهم وايمانهم . وأنه حيننُذ لمردد بين كونه دالا على صدق مدعي الرسالة في دعواه اذا وقع المخبر به وبين كونه دالا على كذبهفيها اذا لم يقع كما اعطت التورية علامة على ذلك تث ١٨: ١١ و ٢٢

ولا يسمح العقل والنقل ايضا ان نقترحكون الحجة على الرسالة مشاهدة لكل المدعوين او المطلوب منهم الايمانبذلك الرسول وانكانوا اجيالا عديدة . فان المدار على حصول العلم بها على النحو الذي تكون به حجة كافية للرسالة . فانه لا يجد العقل فرقا في كونها حجة بين كونها

معلومة بالحس اوبا لنقل المتواتر ، وعلى ذلك جرت حجج رسل العهدين ، فان معجزات موسى انما شاهدها جيله من بني اسرائيل مع ان الايمان به كان مطلوبا من اجيالهم ، على انه من البعيد عادة ان يكون جميع بني اسرائيل رجالا ونسا ، قد شاهدوا معجزات موسى حينما كان الأيمان مطلوبا منهم : وان معجزات المسيح حتى أشباعه الخمسة آلاف من قليل الخبز والسمك انما كانت مشاهدة لبعض الناس في سوريا مع ان الايمان به كان مطلوبا من جميع الناس في شرق الأرض وغربها

نعم لا ننكر ان المعجزات يختلف حالها بالنقل المتواتر . فان منها ما لا يشك من نقلت له في كونها معجزة كانشقاق البحر الاحمر لبني اسرائيل وعبورهم على اليابسه والماء عن يمينهم ويسارهم مع غرق فرعون وجنوده على اثرهم . ومنها ما تختاج فيه الشكوك ولو تواتر نقل اصله . وذلك مثل ما في ثالث يوحنا من جعل المسيح للما فمرا . وما في سابع لوقا من احياً المسيح ابن الارملة في نايين من الموت . وما في حادي عشر يوحنا من احياء المسيح لعازر من الموت . فانهذه المقامات الثلاثة معرض للشكوكواحتمال التصنع والتواطي فيها . ولا يرتفع الشك في وأقعة قلب الماء خمرا الا بأن يخبر جماعة يبلغ عددهم حد التواتر المفيد للعلم ويبينوا انهم شاهدوا الما. في الاجران . وانه انقلب في الحال خرامسكرا من دون مداخلة عمل او تصرف : ولا يرتفع الشك أيضا في واقعتي احياءالميتين المذكورين الا باخبار جاعة يبلغ عددهم حد التواتر المفيد للعلم وهم من العارفين المميزين بين الموث وغيره كالاطبا ونحوهم ويشهدون بانهم شاهدوا موت الميتين يقيناولم يكن يحتمل التصنع والاغماء ونحوه أويخبروافيواقعة لعازربا نهم شاهدوه منتفخامنتنا بانتفاخ الاموات ونتنهم ثم احياه المسيح بعد ذلك فان قلت اذا كان بعض الذين تشملهم دعوة الرسول لم يشاهد المعجز والحجة على الرسالة ولم يحصل له العلم به من النقل وان جدواجتهد بالفحص و او علم بمبدئه لكنه ليس من اهل التمييز بين كونه من قدم المعجز اومن قسم السحر او من قسم الهارة في الصناعة كما يشتبه على البربري الرحثي اذ رأى الفرنغراف انه هل هو من المعجز او من المعجز او من ممكنات الصناعة : فهل من كان على احد هده الاحوال مكلف بالايمان بذلك الرسول ومعاقب على عدمه و او هو غير مكلف ولا معاقب ولا يالايمان بذلك الرسول ومعاقب على عدمه و هو غير مكلف ولا معاقب ولا الله مثال البربري الوحشي فيمكن له تحصيل العلم والتمييز بالرجوع الى الهل الحبرة والتمييز الذين يركن اليهم في اموره ويطمئن بهم في معلوماته على وجه يعلم وييز كون الشي والمشار اليه معجز ا اوسحرا او من ممكنات الصناعات البديعة وثانيا ان في هذا المقام مخادعات للشيطان ومغالطات للهوى ومخالسات للعصبية ومعثرات التقليد قد ضلً بسبها كثير من الناس فن فن فرض انه لم يقصر مجده في طلب الحق و ولم يصده عن انقياده الى الشيطان او الهوى او العصبية او التقليد واغا حجبه عن الوصول الى الحق قصوره وان صدق في الجد مبلغ جهده في طلبه فهدذا الانسان غير معاقب والله من ورائه محيط وهو بكل شي وعلم واليكلف نفسا الاوسعها الانسان غير معاقب والله من ورائه محيط وهو بكل شي وعلم الايكلف نفسا الاوسعها الانسان غير معاقب والله من ورائه محيط وهو بكل شي وعلم الايكلف نفسا الاوسعها الانسان غير معاقب والله من ورائه محيط وهو بكل شي وعلم المن في المناهل والمنه فهدذا

ولا يسمح العقل والنقل ايضا بأن نقترح على المعجز كونه من نعو خاص لأنالغرض منه هو كونه دالاً على صدق الرسول وحجة على الناس واي نحو منه كان وافيابهذا الغرض وصح في الحكمة ان يكون حجة على الرسالة وفانظر الى ماتضمنه العهدان من اختلاف معجزات انبيانها وشواهدهم على الرسالة كمعجزات موسى لبني اسرائبل ولفرعون ومعجزات ايليا واليشع والمسيح وبل قد توجب الحكمة الالهيه اختلافها مراعاة لمصلحة الوقت وحال المدعوين بجسب ازمانهم واحوالهم ومعرفتهم

ولا يسمحان ايضا بان نشترط في المعجز ان يكون معتضدا بالاشارة من النبي السابق . لأن هذا الشرط يلزم منه بطلان النبوات باجمعها . فان النبوة الأولى منها لاأشارة اليها . اذراً ليس قبلها نبوة فتبطل فيبطل مابعدها من النبوات . ولا ينفعها الاشارة من النبوة التي بعدها . لأن مقتضى هذا الشرط ان النبوات المتأخرة لا تثبت لكي تنفع اشارتها حتى يثبت ما قبلها بماله من الشروط : ويكني من العهدين في الدلالة على بطلان هذا الاشتراط ما دل منها على كفاية المعجز في الدلالة على النبوة والرسالة . ففي رابع الحروج ( ١ - ١٠) ان الله جمل لموسى آية العصاواليدالبيضا ففي رابع الحروج ( ١ - ١٠) ان الله جمل لموسى آية العصاواليدالبيضا حجة لرسالته على بني اسرائيل ومقتضية لأ يمانهم به . وقد كني ذلك وآمن لأجله بنو اسرائيل ( خر ٤ : ٣٠ و ٣١) وفي خامس يوحنا عن قول المسيح ١٦ لأن الاعمال التي اعطاني الاب لا كماها هذه الاعمال بعينها التي انتهال الأب قد ارساني : وفي ثاني الاعمال عن قول بطرس ٢٢ يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجانب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما انكم ايضا تعلمون

ولا يسمح العقل والنقل ايضا بان نقترح على المعجز ان لا يصدر الا بعد الطاب والاقتراح لأن الغرض منه على نحو الغرض من النص واعجاز كالات الرسول انماهو اقتضاو والأ يمان المدعوين كا ذكرنا وهذا الغرض يحصل مع تقدمه على طلب المدعوين وانه قد تقتضي الحكمة تقدمه تعظيما لشأن الرسول وبيانا لكرامته على الله وفي ثاني يوحنا في حديث قاب المسيح للها بمعجزة خمراً (١١) هذه بداءة الآيات التي فعلها يسوع في قانا الجايل واظهر مجده فا من به تلاميذه ولم تكن بطلب المدعوين لا جل التصديق وانما كانت بطلب امه

ولا يسمحان بان نقترح على الممجز ان يصدر عند كل طلب واقتراح . فأن الطالب للحق بصدق النية يكفيه العلم بالمعجز الاول كما قدمنا . وأما المتمرد المستهزء فأنه لا فائدة في صدور المعجز ثانيا اجابة لاقتراحه وتشهيه ولا غاية الاجمل آيات الله عرضة للمستهزئين وهذا خلاف الحكمة في المعجز . ففي سادس عشر متى عن قول المسيح لما جاءه الفريسيون والصدوقيون فسألوه ان يريهم آية من السماء ٤ جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية الا آية يونان النبي: وانظر مر ١١ د ١١ و ١٢ ولو 11 : ١١ و ٢٢ ولو

ولا يسمحان بان نقترح على الرسول ان يكون قادرا مختاراعلى فعل الآيات والمعجزات متى شآ، ومتى طلبت منه ، لأنهانسان لا يقدر بطبيعته الأعلى ما يقدر عليه سائر البشر ، واما امر الآيات فبيد الله يجريها على ما تقتضيه حكمته البالغة ، وفي خامس يوحنا ١٩ فاجاب يسوع وقال لهم الحق الحق اقول لا يقدر الأبن ان يعمل من نفسه شيئًا ٣٠ انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئًا ، وفي سادس مرقس في شأن المسيح في وطنه ه ولم يقدر ان يصنع هناك ولا قوة واحدة

الفعل الحارق للعادة بجيث يعجز عنه سائر البشر بما عندهم من دقائق الفلسفه والحذاقة في الصناعة والمهارة في الفنون وبذلك يعرفان الله هو الذي اظهره بقدرته الباهره على يد الرسول تصديقا لرسالته

واماشهادته بصدق الرسول في دعواه الرسالة فهومن المرتكزات في الاذهان كما لا يخنى . وعايه كافة اهل الملل القائلين بالنبوات : وانامعاشر المسلمين قد بيناً وجه ارتكازه في الاذهان اذقدأ وضحنا البرهان في اصولنا على ان الله لا يظهر المعجز المذكور على يد الكاذب بدعوى الرسالة . لامتناع ذلك في عادة الله تجسب حكمته وغناه وقدسه جل شأنه لأن اظهار المعجز على يد الكاذب بدعوى الرساله قبيح . ويمتنع صدور القبيح

من الله . القدوس . الغني . الحكيم . العايم . . والى الآن لم اطلع على ما عند اهل الكتاب من البرهان المقلى على ذلك : وان الاحتجاج له بالكتاب المنسوب الى الالهام لا يفيد شيئًا وذلك لتوقف ثبوت الالهامية للكتاب على ثبوت الرساله وهي متوقفة على معرفة الوجه لشهادة المعجز على صدق دعوى الرسالة

على ان كتب العهدين وان ذكرت في بعض مضامينها شهادة المعجز على الرسالة لكن في بعض مضامينها مايعارض ذلك ويشوش بيانه ويكدر صفوه . فانها قد سميا المعجز بالآية . والقوة . والاعجوبة . انظر اقلا الى خر ٤ : ٨ و ٧ : ٣ ويو ٢ : ١١ واع ٢ : ٢٢ وعب ٢ : ٤ ومع ذلك قد نسبا صدور الآية . والاعجوبة . والقوة الى الكاذبين بدعوى النبوة . والى الداعي للشرك . والى الدجال الاثيم انظر اقلا الى تث ١٣ : ١ و ٢ ومت ٢٤ : ٢٤ ومر ١٠ : ٢٢ و ٢ تس ٢ : ٩

فان قلت ومضافا الى ذلك قد ورد في التور ية ان سحرة مصر وعرافيها قد طرحوا عصيهم فصارت ثعابين كما فعل هرون تك ٧ : ١ و ١ وفعلو اليضابسحرهم مثل مافعل هرون فاصعدوا الضفادع على ارض مصر تك ٨ : ٢ و٧ وغاية الام انهم لم يقدروا ان يخرجوا البعوض من ارض مصر وان عصا هرون ابتلعت عصيهم فكيف يعرف الناس ان فعل موسى وهرون كان من المعجز الخارج عن طاقة البشر عا عندهم من الحكمة والفلسفه وانه فعل الله لأجل تصديقها بدعوى الرسالة وكيف يكون حجة من الله على صدق دعوى الرسالة وهل يختلج في اذهان الناس في مسابقة هذا الميدان الا أن موسى كان احذق واتقن من السحرة والعرافين في الحكمة وفن السحر وقد جا، في العهد الجديد عن استفانوس المملو من الروح القدس ان موسى بواسطة تربيته في بيت فرءون تهذب بكل حكمة المصريين و كان مقتدرا في الاقوال والاعمال اع ٢٠٢٠ = قلت اعلى تحمل ثقل ما في العهدين الرائجين و من مندت الك صحة جميع ما فيها

فسل وقل ما هو المائز بين المعجز الذي هو الحجة على الرسالة وبين السحر . لكي اقول لك ان المعجز هو ماكان على نحو يعترف غير العميان بالعصبية والتقليد بأنه من الله لامن السحر ونحوه وان قال المتعصبون او المقلدون مكابرة وجهلا وعنادا انه سحر ، ويختلف ذلك بجسب اختلاف الناس في وقتهم ومحلهم ومعارفهم

قال المتكلف يه البح ص ٢٢٠ المعجزة هي امر خارق للعادة داعية الى الخير والسعادة ص ٢٢٠ يازم ان تكون نافعة ومفيدة او كما قال السيد الجرجاني داعية الى الخير والسعادة · فمثل كلام الجادات ككلام الحصى · والرمان · والعنب · واسكفة الباب · وحيطان البيت وكلام الشجر · وشهادة الدنب لمحمد (ص) بالنبوة وكلام الظبية ليست بمعجزة فانه لا فاندة للانسان منها وهي جديرة بأن تدرج في سلك الخرافات

اقول اولا قد قال المتكلف ص ١٣ لا ننكر ان شرب الحمر حرام مده و التوراة و الانجيل ناطقان بانها حرام قطما : وجا في ثاني يوحنا ١٧ - ١٧ ان المسيح كان في مجلس المرس ولما نفد خمرهم استدعت منه امه ان يصنع لهم و بمعجزه خمرا (لئلا تتعطل عبادة السكر ولا تحصل سكتة في عربدته وهذيانه وفواحش آثاره) فعمل لهم ستة اجران من الحمر الجيد وكان ذلك بد الآيات منه فا من به تلاميده : فينتج من كلام المتكلف هذا وكلام يوحنا وحكايته وانه لا يلزم في المعجزة ان تكون داعية الى الحير والسعادة وبل يجوز ان تكون مضرة في الشريعة من منهكة لحرمتها مضطهدة لصلاحها داعية الى مثل فواحش السكر وشرور مجالسه المنعقدة له لتزيد في عربدته وتقوي انبعاث مفاسده وقبا على ساق : الهرج والمرج من تتابع السكر واستحكام آثاره المعهود قبحها على ساق : ولكن المتكلف ينسي او لا يدري بما يقول وما في كنب الهامه

وليت شعري ما الذي يريده المتكلف من منفعة المعجزة وفائدتها اكثر من كونها مقتضية لاهتدآ. الخلق الى صدق الدعوة وبر الايمان. وهو معنى كونها داعية الى الحير والسمادة . وكل ما عدده من معاجز رسول الله من كلام الحصى الى كلام الظبية يفيد باعجاز والصريح الباهر هذه الفائدة . ويمنح ببركته هذه المنفعة على اكمل الوجوه اذ لا يحتمل فيه التصنع والتواطي كدعوى احياء الميت من دون ان يبلي بالموت وليت شمري ما الذي اراده بقوله اذ لا فلندة للأنسان منها . اتراه يريد من فائدة المعجزة للأنسان ان تكون مثل ابقاء مجلس العرس وإدامة شرب الخمر لتأخذ شدة السكر من العقول مأخذها وتوع ثرحد تهما توعثر من مفاسدها: وعليه فأية فائدة اذًا فيلمن المسيح لشجرة التين حتى يبست في الحال اذلم يجد فيها ثمرا يسدُّجوعه وهل فيها الا الضرر على مالكهاانكانت مملوكة او على الفقرآ والعابرين ان كانت من المياحات انظر مت ١٨:٢١-٢٣ ومر ١١: ١٢ - ٤٢ وأية فاندة في صيرورة يدموسي برصاء . وأية فاندة في صيرورة عصا موسى حية انظر الى خر ٤: ٢ و ٣ و ٦ و ٨ و ٣٠ وأية فائدة للأنسان في ان عصا هرون اخرجت فروخا وازهرت زهرا وانضجت لوزا عد ١٧ . ٨ وأية فائدة للأنسان في تكلم اتان بلمام ومراجمته في الجواب عد ٢٢ : ٢٨ و٣٠ وليت المتكلف اذكتب كتابه كان له بعض الالمام بكتب الهامه • أوانه يظن ان في الناس من يكون له اطلاع عليها . او أنه كان يجذر من عاقبة ما يقوله . أو انه احتشم الحقائق الألهيه والمآثر النبوية فعرف قدره ولميوجه اليهابضاء يهمن الجرأة واللسأن البذي ﴿ المقد مقااء اشرة في ذكر الموانع للنبوة والرسالة الشاهدة على كذب ادعائها ﴾
وهي امور (الأول) ان ينص النبي المعلوم النبوة على كذب المدعي للنبوة والرسالة ، فان تصديق هذا المدعي تكذيب للنبي المعلوم النبوة في تبليغه لكذب هذا المدعي ، وهو غير جائز بالعقل والنقل واتفاق المليين القائلين بالنبوات ( ومثل هذا ) ان ينص النبي المعلوم النبوة على ال يكون نبي من هذه القبيلة أومن هذا الصنف أوفي الزمان الفلاني ، ويكون مدعي النبوة من هذه الاقسام

ومثله ان ينصَّ عـــلى انحصار النبوة بهذه القبيلة او بهذا الص:ف او بهذه البلاد او بهذا الزمان ويكون مدعي النبوة من غيرها

( المانغ الثاني ) ان يعطي النبي المعلوم النبوة علامة عــلى كذب و دعوىالنبوة وتنطبق تلك العلامة على مدعيها

(المانع الثالث) ان يعترف مدعي النبوة ويخبر بنبوة شخص وينص هذا الشخص على كذب ذلك المدعي للنبوة في دعواه لها : لأنه أن كان هذا الشخص نبيا حقا فقد نص على كذب مدعي النبوة فيلزم تصديرته في ذلك وان لم يكن هذا الشخص نبيا فقد كذب مدعي النبوة في التبليغ عن الله باخباره بنبوة هذا الشخص والعقل واجماع اهل الملل حاكمان بانه لا يكذب النبي في التبليغ

(المانع الرابع) ان يكون مدعي النبوة فاعلا للأثم وما هو قبيح في العقل او في الشريعة التي يتدين بها الما قدمناه في الفصل الثالث من المقدمة الثامنة من دلالة العقل والنقل على لزوم عصمة النبي ومن جملة ذلك ان لا يظهر عليه الكذب المحرَّم في تعاليمه واقواله واستشهاداته (المانع الحامس) ان لا ياتي في دعو ته بما هو مخالف للعقل ومنه الدعوة

الى الشرك وتعدد الآله وعبادة غير الله . فأن العقل لا يذعن بنبوة من هو على خلاف هداه وبديهي حكمه . ويجحدها اشد الجحود . وأنا أن لم نتبع موازين العقل قد اضعنا رشدنا . وضلنا عن السبيل الهادي الى الله ورسله وكتبه والمعارف الحقة . وهل ورآ ، العقل الا الجهل . وهل بعد الحق الا الضلال المبين

( المانع السادس ) تناقض تعاليمه في بيان الحقايقوتناقض احتجاجه لها بنحو لا يكون من النسخ للحكم السابق : فان اللازم من ذلك كذبه فيالتبليغ في احد الامرين المتناقضين وجهله في وجهالاحتجاج للأمور الالهية ( المانع السابع ) شرب الحمر ام الشرور والقبائحوالة هتكوالحلاعة المنافية لوظيفة الرسول وسفارته من قبل الله على الخلق لهداهم وتكميلهم وتهذيبهم واصلاح مدنيتهم واخلاقهم :كما يدل عليه اعتبار العقلوتظافر النقل ففي القرآن الكريم في سورة المائدة ٩٣ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بينْ كُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَا • فِي ٱلْخَمْرِ وَالميْسِر وَيصُدَّ كُمُ عَنْ ذِكْرِ اللهُ وَعَنِ الصَّلوة : و في سُورة البقرة ٢١٦ وَ إِنْ تُهُمَا أَكُبُرُ مِنْ نَفْعِهِمَا أَيُ الخَمْرُ وَالمُسِرِ . وفي ثاني حبقوق ٥ وحقا انالخمرغادرة . وفيرابعهوشع١١الزنا والخمر والسلافة تخل القاب . وفي العشرين من الامثال ١ الخمر مستهزئة المسكر عجَّاج ومن يترنح بهما فليس بجكيم . وفي الثالث والعشرين منه ٢٠ لا تكن بين شريبي الحمر ٢٩ لمن الويل لمن الشماء لمن المخاصات لمن الكرب لمن الجرح بلا سبب لمن ازمهرار العينين ٣٠ للذين يدمنون الحمر الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج ٣١ لا تنظر الى الحمر اذا احمرت حــين تظهر حبابها في الكاس وساغت مرقرقة ٢٢ في الآخر تلسع كالحية وتلـدغ كالافعوان ٣٣ عيناك تنظران الاجنبيات وقلبك ينطق بامورملتوية٣٤

وتكون كمفطجع في قال البحر او كمفطجع على رأس سارية ٣٥ يقول ضربوني ولم اتوجع لقدلكاً وني ولم اعرف متى استيقظ اعود اطلبها بعد: وفي خامس اشميا ١١ ويل للمبكِّرين صباحاً يتبعون المسكر للمتأخرين في العتمة تنهبهم الحمر ٢٢ ويل للأبطال على شرب الحمر ولذي القدرة على مزج المسكر . وفي الثامن والعشرين منه ١ ويل لأكليل فخر سكارى افرايم المضروبين بالخمر ٧ ولكن هو ١٤٠ ايضاضاو ابالحمر وتاهو ابالمسكر الكاهن والنبي ترنحا بالمسكر ابتلعتهماالحمر تاها من المسكر ضلافي اارو بياقلقا في القضاه: وانظر الى تاسع عشر التكوين ٣٠–٣٨ وتبصر فيما جنته الخمر بزعمهم على لوط البار ٢ بط٢: ٧و٨ مما تقشعر منه الجلود وتشمئزمنه حتى نفوس الفساق : وفي الحادي والعشرين التثنية ١٨–٢١ أن كون الولد سكيرامن معايبه التي يشتكي بها والده عند شيوخ المدينه ليرجموه حتى يموت وينزع الشر : وفي عاشر اللاويين ٨ وكلم الرب هرون قائلًا ٩خمراً ومسكرًا لاتشرب انت وبنوك معك عند دخولكم الى خيمة الاجتماع كي لاتموتوا فرضا دهريا في اجيالكم ١٠وللتمييز بين المقدس والمحلل والنجس والطاهر ١١ ولتعليم بني اسرائيل جميع الفرائض التي كلمهم الرب بها بيد موسى : وفي اول لوقاءن قول ملاك الربلزكريا في تمجيد ابنه يوحنا المعمدان ومدحه ١٥ لأنه يكون عظيا امام الربوخر اومسكرًا لايشرب وفي خامس افسس ١٨ ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الحلاعهِ بل امتلمُوا بالروح : وتأمَّل في أن العهد القديم قد أمر بان النذير لله لا يشرب خرًا ولا مسكراً وكل ما يعمل من جفنة الحمر بل امر الامرأة الحاملة بالنذير بذلك انظر عد ٦ : ٣ و ٤ وقض ١٤ : ١٤

﴿ المقدمة الحادية عشرة في وجوب النظر في دعوى الرسالة ﴾ ليمرف امرها من حيث الصدق فيجب الايمان بها . او الكذب فيجب جحودها او يبقى امرها مرددا مجهول الحال فيجب العمل على ماية تضيه العقل وطريقة العقلاء في مثل هذه الموارد: ولعمري أن هذا المقام لهو الذي يرفع به الشيطان راية الغواية ويستنهض جنده ويعدعد تدوير تب حيشه فيجعل الغفلة على مقدمته ، والعصبيه على ميمنته ، والتقليد على ميسرته ، وحب الراحة على القاب وحب الدنيا في الكيمين والميل مع الهوى جاسوسه ، فيستخدم النفس الأمارة وزيرا على هذا الجندلا نه طالما استسلس قيادها لغوايته و جربها في طاعته ، اعاننا الله وجميع الراغبين في الحق على مكائد الشيطان و مخادعا ته ، وهدانا بنور العقل وبصيرة الهدى الى مكائد الشيطان و مخادعا ته ، وهدانا بنور العقل وبصيرة الهدى الى الصواب انه ارحم الراحمين

اعلم هداك الله الى الحق اليقين ، وكفاك شر الشيطان اللهين انه اذا قام مدعي النبوة والرسالة ودعى الى الايمان به وقبول مايدعية من الوحي وأخبر ان عدم الايمان به مستلزم لوبال الضلال وموجب لأليم العقاب وشديد النكال ، فلا شك ان هذه الدعوى قبل النظر في الشواهد والموانع محتملة للصدق والكذب ، فيقع المدعو حينئذ بين اخطار ثلاثة لأنه أن تسرع الى تصديقها من دون نظر وتثبت في امرها كان مخاطرا في ذلك ، لاحتمال كذبها في الواقع ولخوف ضرر الضلال بالايمان بها واتباع تعاليمها الفاسدة الكاذبة التي تعمي عن الحق : وان تسرع الى تكذيبها من دون نظر وتثبت في امرها كان محال صدقها في الواقع ولخوف الفاسدة الكاذبة التي تعمي عن الحق : وان تسرع الى تكذيبها من دون نظر وتثبت في امرها كان مخاطرا ايضا في ذلك لاحتمال صدقها في الواقع ولحوف الفاسدة العائم بها ومنافع تعاليمها ، واصلاحها ، وتكميلها ، وسعاده تقريبها بركة الإيمان بها ومنافع تعاليمها ، واصلاحها ، وتكميلها ، وسعاده تقريبها ،

الى الله والفوز العظيم : وانبقي مترددافيها متوقفا في شأنها من دون نظر وتثبت في أمرها كان ايضا مخاطرا لاحتمال صدقها في الواقع ولخوف العقاب على عدم الايمان بها وحرمانه وخسر انهما ذكرنا من منافعهاالعظيمة: فلارافع لهذه المخاطرات ولاموءمن من مخاوفها المظيمة الااتباع هدى المهةل والأستضاءة بنوره في الجد والاجتهاد بالبحث والنظر في أمرها بشرط مراقبة النفس في معاثر الميل مع الهوى . والرغبة في الـدين المألوف . وغوايات العصبية وعمايات التقليد . مع حسن التجرد في الجهاد . والتحذر عن هذه المعاثر : فيجب على المدعو حينئذ بجكم العقل وطريقة العقلاً • اعمال النظر في امر ما دعى اليه بالنحو الذي ذكرناه ليتخلص من هذه المخاطرات ويرفع الضررعن نفسه التي هي أعز الانفس وأكرمها عليه . فضلا عن جلب النفع لها: فانهان تثبت بهذاالنحو من النظر الصادق كان فائزا بالسعادة أن أصاب : ومعذورا بجكم الشرع والعقل ان أخطأ وآمنا من العقاب بجكم العقل والشرع . فانه لا يُكَلِّفُ الله نفسًا إِلَّا وُسعَهَا ﴿ فصل فيما يتعلق بكيفية النظر ﴾

لا يخفى انه لا يجتمع في الواقع ونفس الامر شاهد الرسالة مع المانع منها . فاذا اجتمعا في الظاهر تبين كذب الكاشف عن احدهما او عنهما كليهما : وان الكاشف عنهما اما أن يكون هو الحس فيهمامها . واما أن يكون هو الحس فيهمامها في احدهما والحس في الآخر

وان الذي يهم عموم الناس بعد رحلة خاتم المرسلين الى سعادة الآخرة الها هو الكاشف النقلي في شأن الانبياء الذين تنسب اليهم الدعوة الى دينهم وشرايعهم الواردة في اصلاح البشر في امر دنياهم وآخرتهم: فلابد وأن

يكون الكاشف النقلي هو النقل المتواتر المفيد للعام ، فان غيره مما لا يفيد العلم لا حظ له في المداخله والحكومة في اصول الدين المبنية على الاعتقاد واليقين

﴿ النقل المتواتر ﴾ المفيد لليقين هو اخبار جماعة يذعن العقل المبرع عن غواية العصبية وعماية التقليد بانهم لم يتواطأوا على الكذب: واذا كان النقل متعدد الطبقات فلا بد من ان يكون متواترا في جميع طبقاته على هذا النحو ليكون مفيدًا لليقين والا فلا

وليعلم الطالب للحق الراغب في الهدى الحريص على نجاته ودفع المخاطرات العظيمة والمخا وفالمهلكهعن نفسه انه اذابلغتهدعوة الرسالة الى الايمان بها واتباع شريعتها والاهتدآ. بتعاليمها . كان عليه ان يفحص جهد قدرته عن النقل اشواهد تلك الرسالة وموانعها من ممدنه واهل خبرته . وليلتفت الى انه لا ينبغي ان يعتمد في امر الشو اهد على من يحرص بتمصبه على اخفائها حتى يلبسها بتمويهه ثوبالأستحالة والامتناع • اومن يحرص بتعصبه لدعواها حتى يفرغها بتلفيقه في قالب بداهة الوجـدان: ولا يعتمد ايضا في امر الموانع على من يدءوه الحسد والعناد الى تخييلها باباطيله للميان . أو من يدعوه الهوى الى سترها . مججب الكتان . . . بل ليعتبر لتأييد الشواهد باعتراف الخصوم بنحو منها . وليعتبر لتأييد الموانع بالتزام جامعة الاتباع عايو ول اليها . ثم ليتثبت في امر النقل ويدقق في جميع طبقاته لئلا يكون فيها مايمنع من كونه متواترا . ويحقق في سائر منقولات هذا النقل لثلا يكون فيها ما يلزم منه كذبه وفساده ويكشف بنحو اجمالي عن فساد دعوى التواتر فيه : وليحقق في شان المنقول من الشاهدالمرسالة والمانع منها حسب قانون العقل الذي ذكرناه لئلا يشتبه عليه الشاهد عما

ليس بشاهد والمانع وما ليس بمانع . . . . وليحذر كل الحذر في هذا المقام العظيم كله من مخادعات الشيطان ومهاجمات جنوده التي ذكرناها . بل يتجرد لمقاومة الشيطان محافظا على حدود منعته فان ميل الانسان معالموى قد دل الشيطان على جميع عوراته التي يو عذ منها : فان قصر الانسان فيما شرحناه فازل الشيطان عن الحق في مقام النظر قدمه وثناه عن الهدي فلا يلومن الانفسه حيث استحق بتقصيره العقاب العظيم واستوجب الحرمان وقرت بضلاله وهلاكه عين الشيطان . ذلك هو الحسران المبين . الحرمان وقرت بضلاله وهلاكه عين الشيطان . ذلك هو الحسران المبين . اعادنا الله من ذلك و كل طالب للهدي ودين الحق انه ولي التوفيق اعادنا الله من ذلك و كل طالب للهدي النظر لأ خذه بشريعته و تعاليمه فيهما ليميز بين الحق منهما وبين ما زوده تلاعب الايام عليهما : ثم يميز بين ما هو الثابت في حقه منهما وبين ما هو منسوخ بشريعة صادقة من نبوة ملاحقة ليعرف بصدق النظر ما هو حكم الله الفعلي في حقه في عد تله به ويطلب طلحة ليعرف بصدق النظر ما هو حكم الله الفعلي في حقه في عد تله به ويطلب صلاحه وسعادته في الدارين بسببه

فوجهنا النظر إلى نبوة موسى وكتابه وشريعته وما حدث بعده من النبوات والكتب والشرايع . • فنظرنا اولا في رسالة موسى وكتابه وشريعته فوجدنا معاصرينا من اليهود متفقين في نقلهم على ان موسى ادعى الرسالة

من الله وظهرت على يده المعجزات العظيمة وانزل اللهعليه كتابالتورية وبعثه بالشريمة . وان التوراة الدارجه الآنهوالكتاب المنزل من الله عليه لبيان الشريعة وغيرها : وهم متفقون ايضا على أن هذه النقول قدتلقوها متواترة في اجيالهم وطبقاتهم يدا عن يد الى الجيل السامعين من موسى دءوى الرسالة المشاهدين لمعجزاته: ويوعيدنقل اليهو دالماصرين ومن قاومهم نقل طبقات المسلمين وطبقات النصارى عن طبقات اليهو دواكمنه منقطع ينتهى في اثناء سلسلة التواتر الى طبقات اليهود دون غيرهموذلكظاهر فأن المسلمين اولهم من العرب والعجم وجملة من الأمم الذين ينكرون نبوة موسى ومعجزاته وكذا النصارى في امهم : بلنقول ان نقل المسلمين والنصارى لمعجزات موسى انما اصله وحقيقة مأخذه انما هو الاعتماد على نبواتهم ولذا ترى المسلمين لا يعرفون من معجزات موسى الا ما جا في القرآن الكريم: فينحصر حصول التواتربنقل اليهود . وعلى كل حال فأن نقل اليهود يمكن باعتبار كثرتهم في اجيالهم ان يكون من المتواتر ما لم يمنع من ذلكمانع اونجد فيه مايكذبه ويشهد بمدم كونهمن النقل المتواتر فوجهنا نظرنا الى الفحص وابتدأنا بالنظر في الموانع فوجدنافيعاشر يوحنا عن قول المسيح ما يقدح بعمومه في رسالة موسى ورعايته للامة ويصمه بالعيب المانع من النبوذ فانه بعدماذ كراارعاية الحميدة والاختلاس يو ١٠ : ١ - ٦ قال ٧ الحق الحق اقول لكم اني انا باب الحراف ٨ جميع الذين اتواقبلي همسراق ولصوصانتهي الأأنه يكفي في دفع هذا المانع توقف منعه على ثبوت نبوة المسيح والعلم بأن هذا المنقول من قوله . بل يكفى في بطلانه عجالة انه جاء في الاناجيل عن اقوال المسيح ما يناقضه في شأن موسى ويكفى من ذلك صراحتها بكون المسيح متبعا لشريعة موسى عاملا بالفصح واعياد التورية آمرا باتباع اقوال الكتبه لأنهم جلسوا على كرسي موسى مت ٢٣: ٢ جاعلا قول التورية من عند الله وتكليمالله لموسى وقول الرب مت ٢٢: ٣١ ومر ١٢: ٢٦ ولو ٢٠: ٢٧

فصرفنا النظر الى تعاليم موسى لعاّما يوجد فيها شي من الموانع فنظرنا في سند التورية الدارجة التي هي بنقل اليهود كتاب تعاليمه فوجدناها مساوية لدعوى موسى الرسالة وظهور المعجز على يده في اتفاق اليهود ودعواهم التواتر على ان جميمها كتاب موسى عن الوحي وانهم قد تسلموا نقالها متواترا عن اجيالهم يدا بيد الى الجيل المعاصرين لموسى ٠٠٠ فأحرزنا من ذلك ان هذا النقل المتحد في الامرين لا يمكن ان يذعن بتواتره في بعض منقولاتهمع كذبه في المنقول الآخر ٠٠٠ فلزمنا في مقام النظر التفحص عن هذه المنقولات اذ لعلما يوجد فيها من الموانع ماهو مساو في السنداصورة الحجة فلا يبقى اعتماد على هذا النقل المتساوي فيهما : واذ تفحصنا وجدنافي تعليم التورية عن قول الله . لا تذكروا اسم آلهة اخرى ولا يسمع من فمك خر ٢٣ : ١٣ لتعلم أن الرب هو الآله ليس آخر سواه تث ٤ : ٣٥ أنا أنا هو وليس اله معي تث ٣٢ : ٣٩ ووجدنا ايضا في التورية عن قول موسى عن قول الله انموسى يكون الهالهرون خر ٤ : ١٦ وجعله الـها لفرعون خر ٧ : ١ وفي التورية ايضا ان موسى استعنى من الرساله بخطاب مع الله غير جار على الادب: ولم يثق بوعد الله حتى حمي غضب الله عليه : وقال لله لما ذا اسأت الى هذا الشعب لما ذا ارسلتني : وقال ايضا لماذا اسأت الى عبدك : وقال في شأن عبدة العجل • والان أن غفرت لهم والا فامحني من كتابك الذي كتبت • وشك في قدرة الله على أشباع بني اسرائيل من اللحم وخاطب الله بمايشبه الإنكار

لذلك : وذكرت التورية ايضا ان موسى وهرون لم يو منا بالله . وعصيا قوله . وخاناه كما ذكرنا ذاك تفصيلا في الفصل السابع من المقدمة الثامنه: وهذا لا يجتمع مع الرسالة كما ذكرناه في المقدمة الذكوره: مضافا الى ان في التورية الرائجة ما يمتنع ان يكون من الألهام كما سمعت فيما مضى وسيمر عليك انشاء الله: مضافا الى شهادة ارميا . بأن شريعةالله وتوراته حوَّلها الى الكذب قلم كذب الكتبة . كما سمعت في المقدمة السادسة : ثم تحققنا ايضا في خصوص سند التور'ية فوجدناه مجكم المقدمةالخامسة وشهادة المقدمة السادسة واوليات المقدمة الثالثة عشرفتحقق لنا انهمنقطع لا يمكن في العادة للعاقل ان يحتمل اتصاله الى موسى بل لابدمن ان يكون نقل مجموع التورية الدارجة عن موسى كاذبا لا اعتدادبه ٠٠٠٠ فيتضح من ذلك ان دعوى اليهود تواتر نقابهم لدعوى موسى الرسالة وظهور المعجز على يده غير صحيحة . وذلك لأجل التنافي بين منقولاتهم التي يدعون فيها التواتر فيعلم كذب احدهما اوكليهما اجمالاً • ولأجل ظهور الكذب على بعض منقولاته

لكنا قلنا يمكن ان تكون دعوى اليهود صادقة في اتصال النقل والتواتر لدعوى موسى للرسالة وظهور المعجز على يده وانظهر انقطاع النقل بل والكذب في نقل التورية وذلك لأجل اكتشاف الداعي الى الكذب في نقل التورية وهو حرص الكهنة ورو ساء الدين على ابقاء صورة الشريعة وآثار موسى بعد تلاشيها وانطماسها بدواهي التقلبات والأنقلابات المشروحه في المقدمة الخامسة فلفقوها من اوهامهم ومن النقول المشتبه صدقها بكذبها وكابروا في حفظ اسمها وعنوانها بدعوى تواترها ومع ذلك لايعدو أمر موسى في دعواه الرسالة وظهور

المعجز على يده من حيث نقل اليهود ان يكون احتمالا وظنا لا يصلح ان يكون حجة في اصول الدين . . ولو ان نقل اليهود له أفادالعلم وكان حجة لما ثبت عندنا الا مجرد نبوة موسى ولا أثرلذلك الاوجوب الأيمان به فقط اذ لم تصل الينا منه شريعة معلومة ولا كتاب معلوم

ثم وجهنا نظرنا الى دعوة المسيح وانجيله وتعليمه وشريعته فوجدنا المعاصرين من النصاري متفقين في النقل على انه ادعى الرسالة وظهرت على يد. الممجزات وانزل عليه الأنجيل. ومتفقين ايضا على أنهم قد تسلموا هذا النقل مسلسلا عن اجيالهم يدا عن يد الى الكثيرين من حيل المسيح الساممين لدعواء الرسالة والمشاهدين لمجزاته. ومتفقين ايضابهذا الاتفاق في النقل على أن الأناجيل الأربعة الدارجة هي من تعاليم المسيح واحواله الواقعية . وانها قد كتبها رسل ملهمون عن الروح القدس ادعوا الرسالة وظهر على يدهم المعجز وانهم ( اعني النصاري ) تسلموا هذا كلهمسلسلا من نقل اجيالهم الى الكثيرين السامعين من هو، لا، الرسال دعواهم الرسالة . والمشاهدين لظهور المعجز على ايديهم . وأنهذهالكتبالأ ربمة من كتابتهم : ومتفقين ايضاً بهذا الاتفاق على أن أعمال الرسل . وأربعة عشرة رسالته لبولس . وواحدة ليعقوب . واثنتين لبطرس . وثلاثاليوحنا . وواحدة ليهوذا . ورو بايوحنا على ما شرحناه في المقدمة الأولى هذه كلها كتب رسل ملهمين ادعوا الرسالة وظهر على يدهم المعجز . وانهم تسلموا هذا كله مسلسلا من نقل اجيالهم الى الكثيرين السامعين مـن هو الا الرسل دعوى الرسالة المشاهدين لظهور المعجز عملي ايديهم وان همذه الكتب المذكورة من كتابتهم: ووجدناالنصاري المهاصرين ايضا يدافعون اشدالمدافعة في اقو الهم و كتاباتهم على الخدشة في سندهذ دالاناجيل والكتب.

ويحامون عنها بدعوى تواتر النقل لكونها كتباالها مية صادرة من رسل ماهمين فقلنا لننظر اولا في الموانع عن رسالة المسيح وهو ولا والرسل: فوجدنا اليهو ديقد حون في نسب المسيح وولا د ته الطاهرة فتمننع رسالته مجمم تث ٢٠٢٠ ويدل عليه اعتبار العقل فأن هذا الامر منقصة منفرة للناس فيمتنع للرسالة التي هي اتمام للحجة من الله على ألناس ان يكون فيها مثل هذا الامر المنفر وايضا يصفون قدس المسيح بالضلال والسحر وكذا بمض الوثنيين المنفر ويكيلون لباقي الرسل بنحو هذا المكيال

فقلنا لننظر اولا في الحجة على رسالة المسيح وموانعها الداخلية فأن تمت الحجة لم تعارضها هذه الموانع الخارجية بل يوضح تمام الحجة كذب دعوي هذا المانع . . . فقد قضت العادة بأن كل من نهض لدعوة جديدة او رياسة جديدة محمّاكان او مبطلا لا بد أن ينهض له مقاومون يرمونه بالعيب والضلال فاشتبه حق هذا لقدح بباطله : وخصوصاان قدح اليهود وغيرهم في نسب المسيح في غير محله لأن الذي يدعونه امر غيبي وأن كانت العاده تعضده الا أن اليهود معترفون بأن الله قادر على خلق الولد في رحم امه من غير فحل . وقد ظهرت في قدرة الله في شأن آدم وحوا باعظم من ذلك . وأن الطبيعة التي سخرها الله بقدرته صالحة لمثل هذا . فقدوجدنافي الحيوانات الممتاد تخلقها بآلات التناسل قد تتخلق بغيرها كما هو المشاهدفي ( الفار ) اذ يتخلق من الطين . والدجاج قد يبيض ويغرخ من غير فحل : فأن اخبرنبي بتولد انسان من غير فحل . وجب تصديقه . لا خبار الصادق بأمر ممكن في قدرة الله جل شأنه مع صلاحية الطبيعة لمثله خصوصاً مع وقوع ماهو من هذا القبيل : هذاوأن لم يخبر بهالنبي فلاينبغي

أن يستلب حقه من الأمكان والأحتال وانكان على خلاف العادة خصوصاً اذا كانت المرأة الوالدة من المعروفات بالدين والعفاف دع هذا

فنظرنا في هذا الاتفاق من النصارى المعاصرين المتساوي في جميع منقولاته على نحو واحد بجيث لا يمكن ان يكون متواترًا في بعض منقولاته كاذبا في المنقولات الأخر فوجدناه مختـــل الاركان متناقض المنقولات مضطربا فيها مشتملا على ما يكذب بعضه بعضاوعلى واضحات الموانع من رسالة المسيح ولنذكر لكمن ذلك شيئايسيرا . فان الأستقصاء يفضى الى السئام والملل والخروج عن المقصود من وضع الكتاب والمقدمه: فاستمع ذلك الى أمور (الأول) شهادة التاريخ بأن في بعض منقولات هذا النقل ما ليس متواترا بل هو منقطع قدتواطأعلى صحته بمضالسلف بتلفيق الأدلة والمو بيدات بزعمهم فتبعهم الخلفواستماروالهاسم التواتر . ولنقتصر من نقل ذلك على ما نقله اظهار الحق فأنه الميسور تعجيله فقدنقل من ذلك موارد : المورد الأول عن جيروم في مقدمته على كتاب يهو ديت ان سبعة كتب وبعض الفقرات مما يدعى المعاصرون والمتأخرون تواتر هقد كانت مشكوكة فانعقد مجلس العلماء المسيحيسين لتحقيق امرها بأمر السلطان قسطنطين في بلدة نائس (نيقيه) سنة ثلثمانة وخمس وعشرين فلم يتحقق وهي ست رسائل . العبرانيين . وبطرس الثانية . ويوحنا الثانية والثالثة . ويعقوب . ويهوذا والسابع رو يا يوحنا بل سلم من دونها كتاب يهوديت ( المردود عند البروتستنت ) قال ثم انعقد مجلس (لوديسا ) (اي لاوديقية ) سنة ثلثمانة واربع وستين فاوجب التسليم للست رسائل المذكورة وابقى رو ميا يو حنا على الشك الى ان انعقد مجلس (كارتهبج) (اي قرتاجنة) سنة ثلثمائه وسبع وتسمين فسلم روءيا يوحنا

والتكلف لم تسعم المكابره بتكذيب اظهار ألحق ولا توهين جيرومرلانه ادخر. اللاستشهاد بكلامه وصرح يه ١ج ص ١٤٨ س٧بأنه كان مشهور ابالتحقيق والتدقيق في عصره وهو الجيل الرابع للمسيح واكنه لا الجأه الوقت ان يكتب شيئا ما قال يه ١ ج ص ٨٢ مداولة المجالس في الكتب الموضوعة قال (يعني اظهار الحق)التا م مجلس العلماء المسيحيين للنظرفي التحتب الشحوكه قانايو وخذمن كلامه انه لاخلاف في التحتب الموحى بهاوهم الصواب ٠٠٠٠٠ الى ان قال المتكلف ولم يحصل ادنى خلاف بين أعضاء المجلس النيقاوي على صحة الكتب المقدسة انتهى = وأقول كيف اخذ المتكلف من كلام اظهار الحق أوجيروم انه لاخلاف في الكتب الموحى بها مع تصريحه في النقل عن جيروم انالكتب السمعة المذكوره كانت مشكوكة وبقيت على الشك بعد المجلس الأول فسلم منها في المجلس الثاني ستة وبقي السابع مشكوكا الى المجلس الثالث افيقول المتكلف أن هذه الكتب السبعة ليست من الكتب الموحى بها : هذا وأن أراد المتكلف أن سكوت أظهار الحق أو جيروم عن الباقي من كتب العهد الجديديدل على انها مسلمة في جميع الأعصار: قلنا متى حكت اظهار الحق اوجيروم اوغبرهم عن باقي الكتبكا سنذكره في الموارد الآتية وأنها بمرأى المتكاف ومسمعه وقد تعرض لها : واكني أخبرك أن ظني القوي أن المتكلف لا يدري ما ذا قال ههنا : واما قوله ولم يحصل ادنى خلاف بين أعضاء المجلس النيقاوي على صحة الكتب القدسه فنقول فيه ان اراد من الجمع النيقاري هو مجلس نائس المذكور . قانا أن نقل جيروم أبعد عن التعصب من دعوى المتكلف وهو أعرف بالأمور القريبة من عمره ومشهور بالتحقيق والتدقيق وهو مثبت والمتكلف نافي: وان اراد من المجمع النيعاوي غير مجلس نائس المذكور فلا يضرنا لانا لا ننكر ان مجامع النصاري قد اتفقت في بعض الأدوار على صحة هذه الكتببل اتفقت في ادوار كثيرة على صحة كتب كثيرة حتى نبغث فرقة البروتستنت في القرن السادسءشر فانفردت بدءوى كذبها. وقد تنوض المتكلف ايضاللمجمعالنيقاوي المذكوريه ج ص ٢٤٦ فلم يجسر على مخالفة جيروم في النقل و لكنه تكلم بمالادخل له بالمقام كاستشهاده بكثرة الأساقفه على انتشار الديانه السيحية وان الكتب الموحى بهاهمي التي تكتب بألهام الروح القدس وان كتاب يهوديت ليسمنها المورد الثاني عن وادد كاتلك قال في كتابه صرح جيروم في مكتوبه أن بهض العلما، من المتقدمين كانوا يشكون في الباب الآخر من انجبل مرقس، وبعض القدماء كانوا يشكون في بهض الفقرات من الباب الثاني والعشرين من لوقا : وعن المحقق نورتن في كتابه المطبوع في بلدة بوستن سنة ١٨٣٧ ص ٧٠٠ في هذا الانجيل (يمني مرقس) عبارة واحدة قابلة للتحقيق (وهي من الفقرة التاسعة من الباب الأخير الى آخر الأنجيل) والعجب من كريسباخ انه ما جعلها معلمة بعلامة الشك في المتن وأورد في شرحه ادلة على كونها الحاقية (ثم نقل ادلته وقال) فثبت منها ان هذه العبارة مشتبهة سيها اذا لاحظنا العادة الجبلية للكاتبين بانهم كانوا ارغب في الحال العبارات من اخراجها انتهى

قال المتكاف يه ١ ج ص ١٢٣ ان القول بأن العلم، كانوا يشكون في الاصحاح الأخير من انجيل مرقس هو افترا، محض غاية الأمر ان غريغوريوس اسقف (نسا) في كبدوكية قال ان انجيل مرقس ينتهي بقوله (وخافوا) (والصواب خانفات) وغض الطرف عن الاثنتي عشرة آية الأخيره لأنة لم يجدها في بعض نسخ الفاتيكان، ومن المو، كد انها كانت موجودة في نسخ كريسباخ واكنها كانت مكتوبة بين قوسين

فأقول هب المتكلف كذب اظهار الحق ، او وادد كاتلك ، اومعتمده جيروم في شك بعض العلماء المتقدمين في آخر مرقس ولكنه اعترف بأن اسقف ( نسا ) قد أخرج اثنتي عشرة فقرة من آخر مرقس جزما والاعتذار بانه لم يجدها في بعض نسخ الفاتيكان اعتذار واه لامحصل له الا القدح بتثبت الأساقفة وقصورهم بلوتقصيرهم في معرفة الحقايق والمحافظه على الكتب الالهامية بزعهم ، وينجر الى القدح ايضا بسند العهد الجديد لأنه لم يكن لعموم الناس قبل القرن السادس عشر حظفي تداوله كما حدث بعد ذلك واغاكان امره مختصا بالأساقفه ومن تحت ايديهم من القسوس وغيرهم ، على انه لم تكن قبل ناشئة البروتستنت كتب تختص بعنوان الفاتيكان واغاكان امره عسكن سورته المجامع وبعد مجلس كارتهيج

اي قرطاجنه صار الفاتيكان وغيره واجب التسليم الى القرن السادس عشر

وايضا هب ان التكلف كذب (نورتن) في نقله عن شرح كريسباخ ولكنه اعترف بان الفقرات المذكرة كانت مكتوبة في نسخته بين قوسين ومن المعلوم من الأصطلاح في رسم العهدين ان الجعل بين هلالين اغاهو علامة على ان ما بينها غير موجود في اصح النسخ واقدمها وهو اعظم من الشك : ومن اراد الحكومة بين المتكلف وبين وادد كا تلك ونورتن فليحقق في كتابات جيروم وكريسباخ فان المتكلف قد انكر الفقرة الثالثه من ثاني التكوين في تقديس اليوم السابع وتبريكه انظر يه ٤ ج ص ١٤٧ س ٣ فهل يو ٠ تمن بعد ذاك على نقل

المورد الثالث عن ص ٢٠٥ من المجلد السابع المطبوع سنة١٨٤٤ م من كاتلك هولد . كتب استادلن في كتابه أن كافة انجيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة المدرسة الاسكندرية بلاريب . \* . والمحقق برطشنيدر قال ان هذا الأنجيل كله وكذارسائل يوحناليست من تصنيفه بل صنفهاو احد في ابتدا. القرن الثاني . \* . والمحقق المشهوركروتيس قال ان هذا الأنجيل كان عشرين بابا فالحق كنيسة افسس الباب الحادي والمشرين بعد موت يوحنا وعن هورن في الباب الثاني من القسم الثاني من المجلد الرابع من تفسيره المطبوع ١٨٢٢ م انه قال الحالات التي وصلت الينا في باب زمان تأليف الأناجيل من قدماً مو ورخي الكنيسة ابتر وغير معينة لا توصلنا الى أمر معين والمشايخ القدما الأولون صدقو االروايات الواهية وكتبوها وقبِل الذين جاو وا من بمدهم كتوبهم تعظيالهم وهذه الروايات الصادقة والكاذبةوصلت من كاتبالى كاتب آخر وتعذر تنقيدها بعدانقضا المدة انتهى ولم يتعرض التكلف للكلام على هذا النقل انظريه ١ ج ص ١٣٤ الى آخره المورد الرابع عن هورن ص٢٠٦ و ٢٠٧ من المجلدالثاني من تفسيره المطبوع سنة ١٨٢٧ م . لاتوجد في الترجمة السريانية الرسالة الثانية لبطرس .

ورسالة يهوذا والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا ومشاهدات يوحنا ومن الآية الثانية الى الآية الحاديه عشر من ثامن يوحنا والآية السابعة من الباب الخامس من الرسالة الأولى ليوحنا

وعن واددكاتلك ص٣٧من كتابهالمطبوعسنة ١٨٤١ م ذكر راجرس وهو من اعلم علماً بروتستنت اسماء كثيرين من علماً فرقته الذين اخرجوا الكتب المفصله من الكتب المقدسه باعتقاد انها كاذبه . الرسالة العبرانية . ورسالة يعقوب . والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا . ورسالة يهوذا ومشاهدات يوحنا : وقال داكتر بلس من عاما بروتستنت أن جميع الكتب ماكانت واجبة التسليم الى عهد يوسي يبوس واصرعلى أن رسالة يعقوب ورسالة يهو ذاوالرسالة الثانية لبطرس والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا ليست من تصنيفات الحواريين وكانت الرسالة العبرانية مردودة الىمدة والكنائس السريانية ما سلموا ان الرسالة الثانية لبطرس والرسالة الثانية والثالثةليوحناورسالة يهوذا وكتاب المشاهدات وما سلمواكونها واجبة التسليم وكذا حال كنائس العرب لكننا نسلم \* وعن لارذر ص ١٧٥ من المجلد اارابع من تفســيره: سرل وكذاكنيــة اورشليم في عهده ما كانوا يسلمون كتاب المشاهدات ولا يوجد هذا الكتاب في الفهرست القانوني الذي كتبه: ثم قال ص ٣٢٣ ان مشاهدات يوحنا لاتوجد في الترجمة السريانية القديمة ومــاكتب عايــه بارهي بريوس ولا يمقوب شرحاً . وترك ( اي بدجسو) في فهرسته الرسالة الثانية لبطرسوالرسالة الثانية والثالثة ليوحنا ورسالة يهوذا ومشاهدات يوحنا وهذا هو رأي السريانيين الآخرين \* وعن ص ٢٠٦ من المجلد السابع من كاتلك هولد . ان روز كتب ص١٦١ من كتابه أن كثيرا من محققي بروتستنت لايسلمون كون كتاب

المشاهدات واجب التسليم . واثبت برويرايوالد بالشهادة القوية ان انجيل يوحناورسائله وكتاب المشاهدات لايكن ان تكون من تصنيف مصنف واحد وعن يوسي بيس في الباب الخامس والعشرين من الكتاب السابع من تاريخه . قال ديونيسيش اخرج بعض كتاب المشاهدات عن الكتب المقدسة واجتهد في رده وقال هذا كله لا معنى له واعظم حجاب الجهالة وعدم المقل ونسبته الى يوحنا الحواريغلطومصنفهليس بجواريولارجل صالح ولا مسيحي بل نسبه سرنتهن الملحد الى يوحنا لكني لا اقدر على اخراجه عن الكتب المقدسة لأن كثيرًا من الأخوة يعظمونه اليخ \* وعن يوسي بيس في الباب الثالث من الكتاب الثالث من تاريخه . ان الرسالة الأولى لبطرس صادقة الا أن الرسالة الثانيه له ما كانت داخلة في الكتب المقدسة في زمان من الازمنة لكن كانت تقرأرسائل بولس اربع عشر الا أن بعض الناس أخرج الرسالة المبرانية : وفي الباب الخامس والعشرين من الكتاب المذكور . اختلفوا في أن رسالة يعقوب ورسالة يهوذا والرسالة الثانية لبطرس . والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا كتبها الأنجيليون او اشخاص أخر كان اسمآ • هم هذه : وفي الباب الخامس والمشرين من الكتاب السادس من تاريخه ايضا نقل قول ارجن في شأن الرسالة العبرانية . الحال الذي كان على السنة الناس ان بعضهم قالوا ان هذه الرسالة كتبها كليمنت الذي كان بشب الروم وبعضهم قالوا ترجمها لوقا انتهى كلام ارجن : قال وانكرها رأسا ارنيس بيشب ايس الذي كان سنة ۱۷۸ م وهب بوليتس الذي كان سنة ۲۲۰م ونوتيس برسبتر الروم الذي كان سنة ٢٥١ م وقال ترتولين برسبتر كار تهيج الذي كان سنة ٢٠٠٠م انها رسالة برنيا . وكيس برسبتر الروم الذي كان سنة ٢١٢م

عد رسانل بولس ثلاثة عشر ولم يعد هذه الرسالة وساني برن بشب كارته جالذي كانسنة ٢٤٨م لم يذكر هذه الرسالة : وقال أسكالجرمن من كتب الرسالة الثانية لبطرس فقدضيع وقته \* وعن تاريخ البيل المطبوع سنة ١٨٥٠ قال كروتيس هذه الرسالة رسالة يهوذا الأسقف الذي كان خامس عشر من اساقفة اورشليم في عهد سلطنة ايدرين \* وعن يوسي بيس في الباب الحامس والعشرين من الكتاب السادس من تاريخه وقال ارجن في المجلد الحامس من شرح انجيل يوحنا ان بولس ما كتب شيئا الى جميع الكنائس الخامس من شرح انجيل يوحنا ان بولس ما كتب شيئا الى جميع الكنائس والذي كتبه الى بعضها فسطوران او اربعة سطور

والمتكلف لميتمكن من انكار هذه النقول ولا القدح بناقليها وغايةما تمكن في مقابلة بعضها انه لفق بعض الشواهد الواهية لصحة الكتب المذكورة باستشهاد بعض الأشخاص . ببعضها . وتصعيح بعضهم لها . واشتالهاعلى اسم الرسول المنسوبةاليه او الوعظ وغير ذلك من التشبثات التي ايس فيها شي. يشهد بعدم الجعل انظر يه ١ ج ص ١٣٥ الى آخره عــلى ان المتكلف قد غفل أوتغافل عما هو الموضوع لكلام اظهار الحق فانه أورد هذه النقولوغيرها شواهد على عنوان الفصل الثاني من الباب الأول وهو انه لا يوجد عند اهل الكتاب سند متصل لكتاب من كتب العهدالعتيق والجديد : فكل ما فرَّ اليه المتكلف من الاستشهادات ممايو. كددءوى اظهار الحق : على انا لو استقصينا في التعرض لتلك الشواهد لأوضعنا سخافتها في نفسها ولكنها لا تمس غرضنا بوجه و لوتــهٔت · بـل تو · كد قولنا ان دءوىالنصارىالمتاخرين تواتر كتبهم الى المصادر المدعاة لا اصل لها بل ان النصاري مختلفون فيها وان من يويد منهم التصحيح يحتاج الى اعمال الظنون والاعتماد على تقليد آحادالناس في امر مضى له تسمة عشر قرنا المورد الخامس قد ذكر اظهار الحق أيضافي المقصد الثاني من الباب الثاني شهادة كثير من محققيهم ومفسريهم وأثمتهم في اجيال مختلفة ونصهم على زيادة كثيرمن المهد الجديد وانه الحاقي ليس منه انظر المقصد الثاني المذكور من الشاهد السابع والعشرين الى آخره

والمتكلف لما اراد ان يتكلم على هذه الشواهد لم يتمكن من جحود نقلها ولا القدح فيمن نقل عنهم فتستر باهماله لذكر من نقلت عنه فموه باظهار نسبتها الى اظهار الحق وصار يجيب عنها بالتافيقات والتشبثات انظر يه ٣ ج ص ٢٧٠ - ٢٩ مَم جعل استشهادات اظهار الحق المشار اليها استشهادا باقوال المسيحيين الضعيفة والآراء السقيمة وضرب المثل باعتقاد المتقدمين بكون الشمس متحركة والأرض ثابتة وقد اتضح فساده : الى ان قال ولا يخني ان المعترض (يعني اظهار الحق) اورد كل رأي سقيم وقول باطل قديم وما درى ان الدنيا في تقدم فكل سنة تظهر حقائق عمر ما المناهدة المورمهمة الى ان قال واوكان آدم كلادك او غيره من الجيل الماضي في هذا العصر لاقلعوا عن كثير من آرائهم الساقطه غيره من الجيل الماضي في هذا العصر لاقلعوا عن كثير من آرائهم الساقطه

فاقول اولا ان المتكلف طالما ادعى انكتبهم وصلت من السلف الى الخلف بالسند المتصل القوي انظر اقلا عنوانه يه ٣ ج ص ١٩٢ ولم يجد ملجأ في زعمه صحتها واتصال سندها في تسمة عشر قرنا الابقول فلان واستشهاد فلان ( وثانيا )ان جلَّ الذي استشهد بنقلهم اظهار الحق قـــد التجأ المتكلف في كتابه الى التشبث بآرائهم ونقولهم: انظر كتابه في امثال هذه الموارد وراجع اظهار الحق في هذا المقام . . . نعم هو ٠ لا . وامثالهم من سلف المتكلف عنده على حالتين متباينتين : ان استشهد اظهار الحق بكلامهم في مقام لا يتهمون به كانوا عند المتكلف من الجهلة العارين عن الفهم والعلم . انظر يه ١ ج ص ٩٥ س ٦ وكان ما ينقله من اقوالهم رأي سقيم . وقول باطل قديم . وآرا ساقطة انظر يه ٣ ج ص٢٩١ و٢٩٢: وان استشهد بهم المتكلف لمزاعمه كانوا أئمة فضلا. اثبات محققين مدقيقين . انظر الى مدحه لهم عند ما يتشبث باقوالهم وآرائهم : ( وثالثا ) انصحة سند الكتاب وتواتر سلسلتهالى مصدره انما هوأمرتاريخي ولاوجهةللتقدم في فلسفته الا مراجعة مأثورات القدماء المتصدين للبحث عنه والتنقير فيا

كان في زمانهم وماقاربه من احو اله وماجرياته وعندالتعارض يحكم الأعتراف على الدعوى والاطمئنان على التهمة : ومن الوهم الواضح قياس التاريخ بمسئلة حركة الشمس او الأرض فان وجهة النقدم في فلسفة هذا مباينة لما تقدم وانماهي بمزاولة الرصد بالآلة واعمال النظر في الرياضيات والطبيعيات وقد صار المتحلف في هذا المقام ان رأى المجمع يوافقه في مزاعمه احتفل بقراره وارتاح بالاستشهاد به كما في مجمع (ترنت) سنة ١٩٣٧ : وان رأى المجمع صدق على ما لا يوافقه او شك فيا يزعم المتحلف الهاميته قال لا يسوغ الاعتاد على قرار ذك المجمع عن وان الكتاب الذي يكتب والوحي الألمي ويتايد بالمعجزات في غنى عن قرار مجلس : انظريه ٣ ج ص٢٤٧ و٢٤٧

اقول نعم ان كتابة الرسول أوأملا وللكتاب عن الوحي في غني عن قرار مجلس: ولكن ياحبذا لو صحت الأحلام . وكيف السبيل الى العلم بإنما بأيدي الناس هو ذاك . وان الكلام في المجامع على كتب العهدينُ يجري في امرين باهظين . احدها . اتصال سنده اتصالا علميا الى مصدره الذي ينسب اليه ومرجع هذا الى محض التحقيق التاريخي ( وثانيهما ) ان مصدره كتبه عن ألهام متأيد بالمعجزات ومرجع هذا الى التحقيق التاريخي والنظري : وان المجمع العام النيقاوي الأول المشتمل على ثلثمائة وثمانية عشر اسقفا . لم يتحتق فيه صحة السند لسبعة من الكتب التي يزعم النصارى المتأخرون تواترها في جميع الاجيال الى الرسل. بل ابقوها مشكوكة النسبة الى مصادرها وهذامما يوضح فساد دعوى التواتر فيها . ويكشف عن أن هذه الدعوى من أصرار المكابرات . بل يوهن قبول مابعده من المجامع لها . ولا سيما اذا ادعت تواترها : فان هـذه الأمور التاريخية البعيدة العهد لا سبيل الى حجتها بقول فلان: واستشهادفلان: ومن هو فلان . حتى لو فرضنا انا عامنا قطما انه هو القائل او المستشهد .

اهو نبي ام نخادع عقولنا حتى أذا قيل آنه استشهد بفقرة نقول ان كاما يكتب على الورق معلوم النسبة الى الألهام و او قال ان ليعقوب رسالة نقول ان كلما يكتب على الورق وهو رسالة يعقوب مثلا : فان هذه الامور لا تثبت ثبوتا حقيقيا علميا الابقول المعصوم الموحى اليه بان هذا الكتاب المعين بالأشارة الحسية وهذه الألفاظ المخصوصة هي كتاب فلان النبي : او يثبت ذلك بالتواتر المتصل في جميع الأجيال : افيقول المتكلف ان سبعة كتب من العهد الجديد الرائج هي متواترة وان شك فيها في القرن الرابع ثلثمائة وثمانية عشر اسقفامن المنتخبين للمجمع العام للنظر في الديائة النصرانية وكتبها نظرا اوليا او ثانويا وقد قصروا وقصّروا عن الوصول الى التواتر او انهم كابروا بانكاره حتى بقي الشك مستمر االى مدة ايكون مثل هذا في التواتر

نتيجة ما تقدم انه قد التضح من نقل المواردا لخمسة المذكورة ان اتفاق المتأخرين في النقل لا يصاح لأن يكون من التواتر المفيد للعلم لأجل ظهور الحلاف في دعوى التواتر ونقله في سبعة من الكتب وجملة من فقر ات الكتب الأخر ٥٠٠ وان انعقاد المجامع في اجيال النصارى للنفار في امور الكتب واوثانويا كما يزعم المتكلف لهو مما يقرب ان اعتمادهم في أمور الكتب واوثانويا كما يزعم المتكلف لهو مما يقرب ان اعتمادهم في كتبهم كان على التواطى، وقرار المجلس ولو لأجل التشبث بالشواهد وهذا ممايد عالتواتر هبا منثورا ٥٠ فان من أركان التواتر ان يكون الأتفاق على النتل مستندا الى النقل المسلسل في الأجيال الى المصدر بجيث لا يحتمل أن يكون مستندا الى التواطى، وقرار المجامع اوالبحث والتشبث بالشواهد والامارات يكون مستندا ألى التواطى، وقرار المجامع اوالبحث والتشبث بالشواهد والامارات الأمر الثاني أن الأناجيل التي يدعون تواتر نقلها الى المصدر الألهامي قد وجدناها تكذبهم في دعواهم ان المسيح ادعى الرسالة العامة

وظهر على يده المعجز: وان هذا متواتر في نقلهم: ففي خامس عشره مقى عن قول المسيح ٢٤ فاجاب وقال لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة: وفي صراحة الأناجيل ايضا عن قول المسيح انه لا يظهر على يده المعجز والآية مدة حياته في الارض الا بقيامه من الأموات بعد مكثه في بطن الأرض ثلاثة ايام ، انظر الى مت ١٦: ٤ ومر ١١: ١١ و ٢٩

﴿ الأمر الثالث ﴾ ان الأناجيل التي يدعون تواتر نقابها الى المصدر الألهامي قد وجدناها تبطل احتجاجهم بأن ظهور المجزشاهد وبرهان على الصدق في دعوى الرسالة: فقد صرَّحت بأن الآية والأعجوبة والقوة التي هي عبارة عن المعجز تظهر على يد الكاذب في دعوى النبوة انظر الى متى ٢٤: ٢٦ ومر ٢٢: ٢٢

افيمكن ان يكون نقل النصارى متواتر في دعوى المسيح الرسالة العامه، وفي ظهور المعجز على يده وفي الأناجيل المشتملة على ما يكذب ذلك ويبطل الأحتجاج به، ام نتشهى ونقول انه متواتر في بعض دون بعض مما ذكرنا وان كان النقل فيهما متساوكتساوي دعوى التواتر

﴿ الأمر الرابع ﴾ ان العهد الجديد الذي يدعي النصارى تواتره الى المصدر الألهامي والأنبياء المرسلين و يجامون اشد المحاماة عن الحدشة في تواتره وصحة سنده . قد وجدناه قد تضمن شلائة مضامين (الأول) ان يسوع المتولد في بيت لحم من مريم العذراء المبشر به في العهد الجديد هو ابن داود ومن نسله وداود ابوه انظر اقلا الى لو ٢٠٠٣ و رو ١٠٠٠ ومر ١١:١٤ – ٢٠ ومر ١١:١٤ هو العنوان لدعواه الرسالة انظر اقلا مت ١٦:١٦ – ٢٠ ومر ١١:١٤

و٢٢ويو٤: ٢٥ و ٢٦ ( الثالث ) ان المسيح ليس ابن داود:ففي ثاني عشر مرقس ٣٥ ثم اجاب يسوع وهو يعلم في الهيكل كيف يقول الكتبة ان المسيح بن داود ١٣٦٧ ن داو دنفسه قال بالروح القدس . قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطة القدميك ٣٧ فداو دنفسه يدعو ه بالروح ربا فمن اينهوابنهونحوه مت ۲۲ : ۲۱ – ۶۶ ولو۲۰:۱۶ – ۶۰ \* ولايخني عليك اناأذا اخذنا بالمضمون الأول . وهو ان يسوع بن داود ومن نسله . مع المضمون الثاني . وهو انه هو المسيح الموعود به . لزم كذب المضمون الثالث . وهو ان المسيح ليس ابن داود : واذا اخذنا بالمضمون الثاني مع الثالث . لزم كذب المضمون الأول . وهو ان يسوع المذكور من نسل داود وابنه . : واذا اخذنا بالمضمون الأول مع الثالث . لزم كذب المضمون الثاني وهو ان يسوع هو المسيح فتبطل دعواهالرسالة لأنها معنونة بكونه المسيح الموعود به كما لا يخنى : فليختر المتكلف ان اي هذه المضامين الثلاثة كاذب . مع انه من المهد الجديد المتواتر وكلام الله السميع العلم . بزعم المتكلف \* وايضا كيف يجمل داود له اربابا متعددة احدهما يخاطب الاخر وكيف يحتج المسيح بهذا القول وينسبه الى الروح القدس . مع أنه جاً في المهد القديم عن قول الله انا انا هو الرب وليس اله معي تث ٣٢ : ٣٩ امَّا الرب وليس آخر اش ٤٥ : ٥ و٦ و١٨ \* فان قلت ان معنى الرب المراد به المسيح همنا هو الممام . قات اجل فاياذا لا يكون الممام ابن داود ومن نسله . دع هذه فأن هذا التفسير منك في هذا المقام فضول لايقبلونه ﴿ الأمر الحامس ﴾ ان الأناجيل التي يدعي النصاري قواترها عن المصدر الألمامي قد ذكرت عن المسيح احتجاجات واهيــة لا تليق بسائر الناس فضلا عن رســل الله ذوي الحجة الواضحة والبيان الشافي الكافي (منها) ما اسافناه في الفصل الحامس عشر من المقدمة الثامنة عن قول المسيح لما قال له الفريسيون انت تشهد لنفسك وشهادتك ليست حقا . حيث ذكر انه قال وايضا في ناموسكم مكتوب شهادة رجلين حق انا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الأب الذي ارساني يو ١٧:٧٥ و١٠ فهل ترى احدًا من اوباش الناس يحتيج لدعاويه بمثل هذا . أفيخني على احد من الناس ان المدعي لا يكون احد الشاهدين لا في القضا الشرعي ولا العرفي الناس ان المدعي لا يكون احد الشاهدين لا في القضا الشرعي ولا العرفي قائلين لسنا نرجك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف فانك وانت النسان تجعل نفسك آلها : اجابهم يسوع اليس مكتوبا في ناموسكم انا قالت أنكم آلهة يو ١٠ : ٣٣ و ٢٥ فهل ترى ان واحدًا من الموحدين يحتج بهذا الأحتجاج وينسب الناموس المنسوب الى الوحي الى القول بالشرك وتعدد الالمة وقد اسلفنا ما في هذا من الكلام فراجعه

ومنها ما عن المسيح في المتجاج للمنع من الطلاق ، ففي تاسع عشر متى ٣ وجا اليه الفريسيون المتجاجه للمنع من الطلاق ، ففي تاسع عشر متى ٣ وجا اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل المرجل ان يطلق امر أنه لكل سبب ٤ فأجاب وقال لهم اما قرأتم أن الدي خلق من البد خلقها ذكرا وانثى ٥ وقال من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بأمر أنه ويكون الاثنان جسدا واحدا ٦ اذا ليسا بعد اثنين جسد واحد فالذي جمعه الله لايفرقه انسان ٧ قالوا له فلماذا اوصى موسى ان يعطى كتاب طلاق فقطلق ٨ قال لهم ان موسى من اجل قساوة قلوبكم أذن لكم ان تطلقوا نسا كم ولكن من البد لم يكن هكذا ٩ واقول لكم ان من طلق امر أنه الالسبب ان وتروج باخرى يزني: ونحوه م ٢ : ١ - ١٠ \* فاقول اما الاستشهاد

بأنه يترك الرجل ا . وامه ويلتصق بامرأته . فانه اناريدمنه الألتصاق بالمرأة احيانا من اجل ضرورة التمتع والرغبة في النسل وتربية الاولاد فليس ذلك الالأن الوالدين لا يصلحان لذلك . فهذا الألتصاق بالمرأة كالتصاقه في اغلب اوقاته بنوع من التكسب واعمال المميشه فيـــــترك لاسترزاقه منه اباه وامه وامرأته وولده : افيصح ان يجمل التصاقه هذا به حجة على انه لا يجوز ان يفارقه ويتركه اذا استغنى عنه او سقط عن الفائدة او كان مضرا بنظام حياته وصحته واستراحته او انقياده للشريمة ونواميسها \* وان اريد بهذا الألتصاق تقديمها على أكرام الوالدين وبرُّ هما اللازم والأعراض عنهما لأجلها . فهو استشهاد بعمل الأوباش الذي لم تو-دبهم النواميس الروحية على أكرام الوالدين والبر بهما ولايبالونبأثم المقوق ومنقصته فهم كالحار اذا رأى الأتانة تبعها ولم يبال بمـن فوقه وما يراد منه . فانا نجد كثيرامنهم يلنصقون هكذا بالزواني اللاتي يختصون بهن بغير زواج شرعى . واما الروحانيون الموعمبونبالشريمة فلايقدمون نساءهم على أكرام والديهم وبرهم ولا يــ تركونهم لأجلهن ٠٠٠ وحاشا للوحى الألهى ان يستشهد بعمل الأوباش المخالفين لنواميس الشريعة

وايعنا ما معنى ان الرجل وامرأته يصيران جسدا واحدا وانهاليسا بمد اثنين : فما لنا نرى بعض الكلمات قد كابرت الاعداد على حقائقهافلم تمط الوحدة والاثنينية والتثليث حقوقها من المعاني والحقائق: افمن ماتت زوجته او طلقها لسبب الزنا يكون نصف جسد واحد واذاتروج باخرى يعود جسد اواحدا او يصير الثلاثة والأربعة والعشرة جسدا واحدا

وايضا ما معنى القول بان ما جمعه الله لايفرقهانسان . مع أن الوجدان شاهد على ان كثيرا مما جمعه الله يفرقه الانسان كأجزا الأجسام الصورية

والجوهرية وقد سوغت له الشريعة كثيرا من ذلك . . نعم ان جمع الله بين الرجل والمرأة بالزواج برابطة شرعية عير موفتة لا يمكن ان يفرق بدون شريمة . ولكن الله قد شرع ذلك على يد موسى : ثم نقول لهذا المحتج كيف تسوغ انت طلاق المرأة اذا كانت زانية وبمقتضى حجتك انها صارتهي وزوجها جسداواحداوايسابعداثنين وماجمه اللهلايفرقه انسان وايضا ما معنى قول المحتج بأن موسى من أجل قساوة قلوبكم اذن لكم أن تطلقوا نساءكم واكن من البدء لم يكن هكذا:افيقولانموسي جا بشريمة الطلاق من عند نفسه مداراة ً لقومه القساة القاوب لا من عند الله . ام يقول ان الله شرع الطلاق سوقتا من أجل قساوة القاوب . ولكن رفعت هذه الشريعة حيث تسلطت المملكة الروحية على قلوب بني اسرائيل والعالم اجمع وقدستهم روحانيتهم وأدبتهم على حسن الأئتلاف وعرفان الحقوق حتى تلاشت قساوة قلوبهم . . . فنقول ياحبذا لوصحت الاحلام فانك اذانظرت في تاريخ العالم ورسوم هذه المملكة منذ حادثة الصليب وقبلهاوبعدهاحتي الوقت الحاضر ونظرت الىحوادث الوقت قلت مستعبراً قف بالماهد نبكي رسمها العافي بمدمع من سويدا القلب رعاً ف والأجال أجمل . . . وايضا ما معنى احتجاج هذا المحتج بانه لم يكن

والأجال أجمل . . . وايضا ما مهنى احتجاج هذا المحتج بانه لم يكن من البد و هذا المحتج بانه لم يكن من البد و ينبغي ان لاتكون به شريعة مسوغة له : اذًا فان آدم وحواكانا في البد ويانين تك ٢ : ٥ ٢ فينبغي ان لا تجي شريعة تسوغ ابس الثياب فان قلت قدعر ض لهمامن الأحوال ما يقتضي خلاف ذلك وقد صنع الله لهما القصة من جلد والبسها تك ٢٠ : ٢ وفي الكل قلنا وقد عرض من الأحوال فيما بين الرجال ونسائهم ما لم يكن بين آدم وحوا وقد شرع الله الطلاق على يد موسى تث ٢٤ : ١ وفي الكل

لم يكن من البد عكذا . . . وايضا بنا على هذه الحجة ينبغي ان لاتجي شريعة بتسويغ الطلاق لعلة الزنا . او بتزوج الرجل اذا طلق امرأته لعلة الزنا او اذا مات و وطلقها لعلة الزنا . لا نه لم يكن من البد عكذا . اذ لم يجرشي من ذلك بالنسبة لا دم وحوا افه كذا يكون من البد عكذا . اذ لم يجرشي من ذلك بالنسبة لا دم وحوا افه كذا يكون احتجاج الرسل وما ذا يمنع الرسول من الله بشريعة تحريم الطلاق الا لعلة الزناولا يحتج بهذا الأحتجاج الواهي من جميع اطرافه

﴿ الزواج في القيامه ﴾ ومنهامافي العشرين من لوقا عن قول المسيح في الأحتجاج على الصدوقيين ٣٤ فأجابوقال لهم يسوعابنا هذا الدهر ُيزَ وَجون وُيزَ وَجون ٣٥ ولكن الذين حسبوا اهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لاُيز وِّجونولاُيز وَّجون٣٦اذلايستطيعون ان يموقوا ايضا لأنهم مثل الملائكة وهم ابنا الله اذ هم ابنا القيامة : فانظر وتأمل وقل ما وجه التمليل لعدم التزاوج في القيامة بان القائمين من الموت لا يستطيعون ان يموتوا ايضا . وما وجه الحجة الكافية في ذلك . افيمتنع الزواج عقلا اوعادة على من لا يموت من نوع الأنسان وقل مامعني نسبة الموت الى استطاعتهم . وما معنى كونهم مثل الملائكة . فان كان ذلك بدعوى كونهم ارواحا مجردة فهو انكارللقيامةمن الأموات والمعادالجسماني الذي عليه صريح العهد الجديد . وما معنى كون ابناء القيامة ابناء الله . فان كان مضمونه أن غير الأبرار لا يقومون من الموت كان ذلك يخالفا لصراحة الأناجيل والعيد الجديد وانكان الغرض منه التعرض لحال الأبرار فقط كان غير مطابق للسوءال العام عن حال الأبرار وغيرهم : وأن كان المراد ان جميع الناس ابرارهم وشرارهم يكونون في القيامة مثل الملائكة وابنا. الله فأين الدينونة وأين الجزا. حسب الأعمال وأين جهنم النار التي لا تطني كماهو مكرر في صراحة العهد الجديدوكيف يعقل ذلك ﴿ القيامة من الأموات ﴾ ومنها ما في العشرين من لوقا عن قول المسيح ايضًا في الأحتجاج على الصدوقيين للقيامة من الأموات ٣٧ واما ان الموتى يقومون فقد دل عليه موسى في امر العلّيقه كما يقول الرب اله ابراهيم واله أسحق واله يعقوب ٣٨ وليس هو اله اموات بل اله أحياء لأن الجميع عنده احيا. . وانظر الى مت ٢٢: ٣١ و٢٢ ومر ١٢: ٣٦ و٣٧: ولا يخفي انه أن كان وجه هذا الاحتجاج انه ليس في المالم موت ولا اموات كما يشعر به قوله . لأن الجميع عنده احياً : قلنا هـذا مخالف لضرورة الوجدان والمهدين مع انه بهذا الوجه لا يدل على القيامة من الموت. بل يدل على انه ليس هناك اموات يقومون . بل الجميع عنده احيا وهذا خلاف المدعى فيكون البرهان المخالف للضرورة غير منطبق على المدعى . . . وان كان الوجه في الاحتجاج هو ان الله لايكونالهاموات . وقد قال انه اله ابراهيم واله اسحق واله يعتموب فلا بد ان يكونذلك باعتبار حياتهم بمــد الموت : وتوجيهه ان المراد من الاموات هي اجسادهم المفارقة للأرواح. ومن الأحياء اجسادهم التي فيهاارواحهم. فلايكون الله اله اموات واجساد خاليه من الأرواح لانها جهاد . فلا بد ان يكون القول بان الله الههم انما هو باعتبار قيامهم من الموت وتلبس الروح بهم لحروجهم حينتُذ عن كونهم جمادًا

قلنا اولا لما ذا لا يكون الله الها للجهاد . اوليس هو اله كل شي وربه وخالقه . او لم يجي في العهدين انه الهصهيون من ١٤٧ : ١٢ وهي جماد واله الآلهمن ٥٠ : ١ وهي اصنام جماد واله الآلهمن ٥٠ : ١ وهي اصنام جماد واله الآلهمن ٥٠ : ١ وهي اصنام جماد واله السما دا ٢ : ١٨

و ١٩ ورو٠ ١١ : ١٣ : وثانيا لو سلمنا ان كون الله الهالا براهيم واسحق ويعقوب انما هو باعتبار تعلق الارواح بابدانهم : لقلنا من ابن يدل ذلك على القيامة من الموت وتعلق الأرواح بابدانهم بعدالموت ، ولماذ الايكون ذلك باعتبار تعلق الأرواح بابدانهم قبل الموت ، وهل يكون الأحتجاج على هذا التقدير الا من قبيل التشهي والمجازفات التي يجب ان تنزه الأنبياء عن غلطها

وأن كان الوجه في الأحتجاج هو ان كون الله الها لا براهيم وأسحق ويعقوب انما هو باعتبار وجود ارواحهم . فلوكانت ارواحهم منعدمةعند الموت لما صح قول الله لموسى . انااله ابراهيم الى آخره . فيدل هذا الخطاب من الله لموسى على ان ارواح ابراهيم واسحق ويعقوب موجودة حـين الخطاب لم تنعدم بموتهم : قلنا لو سلمنا ان الله ليس الهــا للأجسام وان الخطاب ليس باعتبار وجود ارواحهم في حياتهم الأولى . لكان الخطاب المذكور لا يدل الاعلى وجود ارواحهم حينئذفلايدلعلى قيامة الأجسام بعد بلائها من الموت : وعلى كل حال لا تجدلهذا الأحتجاج ربطا بالمدعى وحاشا للأنبيا. ان يحتجوا بمثل هـذه الحجج الواهية : ويا اسفاه عـلى القيامة أن توقف امرها مثل هذه الحجة . ويا اسفاه على تورية موسى اذ لا يوجد فيها من أمر القيامةذكر حتى الجأت الحاجة الى التشبث بمثل هذا ويا لهفاه على قدس المسيح اذ ينسب له مثل هذه الاحتجاجات ولااقول لك ليست هذه الاحتجاجات من قول المسيح . بل اقول انهاممن لايعرف وجه الأحتجاج ولا يميز بين الصحيح والغلط فهي انسب ما تكون بمن يقول . لأبشر لا بحكمة كلام – استحسن الله ان يخلص المو منين بجهالة الكرازة – لان جهالة الله احكم من الناس ( ١ كو ١ : ١٧ – ٢٦ ) او

بمن يحتج على التثليث بقول الله لموسى أنااله ابراهيم والداسحق واله يعقوب ومن العجيب ان اصحابه النصارى بكلفوننا بان نذعن بان الاناجيل الاربعة هي الانجيل الذي نزل على المسيح وصدقه القرآن الكريم وقال انه نور وهدى . فيا لهفاه على النور والهدى ان كان كما نرى

﴿ الأمر السادس ﴾ ان الاناجيل التي يدعون تواتر سندها الى رسل موحى اليهم قد اختلفت اختلافا كثيرا يوضح انها ليست منءندالله ويكفي ذلك اختلافها الفاحش في نسب المسيح (١) ففي متى ان يوسف النجار الذي ينسب اليه المسيح هو ابن يعقوب : وفي اوقا انه ابن هالي (٢) اوصل متى نسب يوسف النجار الى سليمان بن داود: واوصله لوقا الى ناتًا بن داود (٣) جمل متى بين يوسف وداود خمسة وعشرين ابا: وجعلهم لوقااحدى واربعين ابا (٤) جعل متى في طرد النسب زربابل ابن شألتيئيل بن يكنيا : وذكر في لوقا ذربابل ابن شألتيئيل بن نيري : فان كان مرادهامن زربابل شخصا واحدافقدا ختلفا في اسماء اجداده وعددهم الى داود: وايضاذكرمتي في طردالنسب ابيه ودبن زربابل وذكر لوقاريسابن زربابل ولايوجد هذانالاسمان في اولادز ربابل الذين ذكروا في ثالث الايام الاول ١٩ و٢٠ كَا ذَكَرَ فَيْهِ أَنْ زَرَبَابِلِهُو أَبْنُ فَدَايًا بِنَ شَأَلْتَيْمُيلُ : وَنَقُلُ اظْهَارُ الْحَقّ فِي الفصل الثالث من الباب الاول اعتراف جماعة من المحققين مثل اكهادن. وكيسر . وهيس . وديوت ووي نر . وفرش . وغيرهم بأن مـتى ولوقا مختلفان اختلافا معنويا : ونقل ايضاعنآدم كلادك في ذيل شرحه للباب الثالث من لوقا انه نقل التوجيهات لهذا الاختلاف ومارضي بها وتحير . وانه قال ص ٤٠٨ من المجلد الحامس يعلم كل ذي علم ان متى ولوقا 

والمتكلف لما لم يوافق هواه هذا النقل ادعى ان المنقول عنهم جهلة يه ١ ج ص ٢٠٦ وان كانوا من أغة السلافه ولكن لا بد له ان يجعلهم من الأغة المحققين عند عا يستشهد بكلامهم في كتابه كما هو ديدنه ومع هدا فقد الجأه الأمر الى بعض الأعتراف وان مزجه بشيء من المكابرات فقال يه ١ ج ص ٢٠٦ كان العلما، والمحققون يظنون في مبدأ الامر انه يوجد تناقض بين انجيل متى وبين انجيل لوقا في نسب المسيح ولكن ظهر لهم بانه لا يوجد تناقض ولا اختلاف

ثم انه تكلف الجواب عند هذه الأختلافات الباهظة فقال في الاختلاف الأول ما حاصله ان متى كتب في انجيله نسب يوسف النجار الحقيقي لأنه كتب انجيله للعبرانيين فجرى في النسب على الطريقة التي كانت مشهورة عندهم (وهي رعاية النسب الحقيقي) فنسب يوسف الى ابيه الحقيقي يعقوب وكذا سائر آبائه الحقيقيين الى ابراهيم : وان لوقا كتب في انجيله نسب يوسف المجازي فنسبه الى هالي مجازاً لأن هالي هو أب حقيقي لمريم واا لم يكن لها اخ واقترن بها يوسف صار هالي ابا مجازيا ليوسف فنسبه اليه لوقا

ثم أخذ المتكاف في توجيه ماذكره عـن لوقا فتعثر حسباً يقتضيه التقحم : وهو يعد ذلك من تقدم الدنيا في المعارف وتنبه المتأخرين في الأمورالتاريخية بنباهتهم الى ماغفل عنه المتقدمون : فلنوقفك على تناقض كلامه وسخافة دعاويه التي تقدمت بهاالدنيا

(۱) قال بما ان العبرانيين لا يدخلون في جداول نسبهم النسا و فاذا انتهت العائة بامرأة ادخلوا قرينها في النسب واعتبروه أبن والد قرينته وعلى هذا كان المسيح حسب هذا الأصطلاح الجاري والعادة المرعية المتبعة ابن يوسف انظريه ١ ج ص ٢٠٠ ثم لم يلبث ان ناقض هذا الكلام بقوله ص ٢٠٠ بما ان متى كتب انجيله الى العبرانيين جى في النسب على الطريقة التي كانت مشهورة عندهم (اي مراعاة النسب الحقيقي) وما ان لوقا البشير كتب انجيله الى اليونان جرى في النسب على المصطلح عليه عندهم

فيتبين من كلامه الاخير ان مراعاة النسب الصوري المجاذي الما هو اصطلاح اليونان وان اليهود كانت الطريقة المشهورة عندهم الما هي مراعاة النسب الحقيق وبالضرورة تكون مراعاة النسب المجاذي ليست

اصطلاحا جاريا ولا عادة مرعية وهب اناصطلاح اليهود انهم يعتبرون قرين البنت الوحيدة والدها . وبهذا كان يوسف ابنالها في أب قرينته مريم لكن قل يامن يعرف ما يقول كيف صار المسيح على هذا الاصطلاح الجاري ابناليوسف . فهل كان المسيح مقترنا بابنة يوسف الوحيدة امهذا الغلط مما تقدمت به الدنيا

﴿ التناقض الثاني ﴾ قال ص ٢٠٠ ان شألتينيل رئيس عائلة سليمان الشرعية (وذلك لأنه يتصل بسليمان بالولادة الحقيقية ) انظر ثالث الأيام الأول : فيتبين من كلامه هذا ان النسب الشرعي هو ١٠ كان بالولادة الحقيقية الطبيعية نم ناقض هذا بقوله ١٠ ان لوقا نظر الى انه (يعني يوسف) الأبن الشرعي لهالي (وذلك باعتبار اقترانه عريم ابنة هالي الوحيدة بنا على ما ادعاه من الاصطلاح الجاري لليهود

فنقول لو سلمنا ان هذا اصطلاح جار لليهود ولم يناقضه المتكلف ببيانه ان هذا انما هو اصطلاح اليونان الذي جرى عليه لوقا \* لقلنا اين يكون هذا من التورية الرائجة التي هي كتاب الشريعة بزعهم . فانها لا يوجد فيها ماهو من هذا القبيل الا ان الرجل اذا مات وليس له ابن تزوج اخوه بزوجته والبكر الذي تلده يقوم باسم اخيه الميت لئلا يمحى اسمه من اسرائيل تث ٢٥ : ٥ - ١٠

والتناقض الثالث و قد تكرر من المتكلف ان كون يوسف ابنا شرعيا لها ي بسبب اقترانه بابنة هالي الوحيدة مريم : ثم ناقضه بمنام رآه اوخيال توهمه فحاول ان يطبق النبوة على ما ذكرناه عن شريعة التورية في سفر التثنية . فادعى ان متان المذكور جداً ليوسف في نسب متى هو من نسل سليان حقيقة وخلف يعقوب وان متثات المذكور جدا ليوسف في نسب اوقا كان من سبط يهوذا من عائلة اخرى (وظاهره انه ليس من نسل سليان والالادعي ذلك ) ولما مات متان تزوج امرأته متثات فولد منها هالي . فصار يعقوب وهالي اخوين من الام ثم مات هالي بدون عقب فتزوج اخوه يعقوب بأمرأته فولدت منه يوسف فكان أبن هالي حسب شريعة التثنية

وليت شعري عن اي تاريخ يذكر ذلك ولو كان لهذه القصة على طولها أثر في التاريخ لماتحير المتقدمون في هذا المشكلولكنهاخيال تخيله بعد ما كتبان بنوة يوسف لهالي باعتبار اقترانه بابنته الوحيدة مريم . ويدل على ذلك أن أظهار الحق رد هذه السفسطات بقوله أن هذا التوجيه لايصح الا اذا ثبت من التواريخ المعتبرة ان مريم بنت هالي انتهى : والمتكلف لم يقدر ان يتشبث في قبال هذا بشي. من التواريخ بـــ ل ألجأته الضرورة الى قوله ص ٢١٣ قد المنا البراهين القوية على انها بنت هالي : قلت ولم يأتبشى سوى دعواه ان اصطلاح اليهودانينسبواقرين البنت الوحيده الى والدها ثم ناقض هذه الدعوى وجعل هذا من اصطـــلاح اليونان . وان الطريقة المشهورة عنداليهود في النسب خلافه وهي رعاية الولادة الحقيقية ولذا جرى عليها متى لانه كتب انجياله لليهود . . . وهب ان ما ذكره اصطلاح لليهود فمن اين يثبت أن والدمريم اسمه هالي . وان مريم كانت بنته الوحيدة وان لوقا نسب يوسف الى هالي بهذا الأعتبار . وان مثل المتكلف في هذه البراهين القوية كمثل بعض المفلين حيث قال لزوجته ليلا ان في دارنا سارقا فقالت له من اين عامت ذلك فقال ان الناس يقو لو ن ان السارق اذا دخل الدار لا يحسون به واناالاً ن لا احس بشيء : بل لم يقل هذا المغفل ان السارق اسمه فلان وله بنت وحيدة اسمها فلانةوقد اقترن بها فلان فنسبه فلان الآخر الى والدها ولم يقل ان هذه المزاعم مما تقدمت بها الدنيا كاكتشافالتلغراف . والفونغراف . والماكيناتالبديمة والهيئة الجديده . . . ومما يشبه من اقوال المتكلف هذا النحو أن أظهار الحق نقل عن انجيل يعقوب الذي لا يقصر عـن كونه تاريخا قديما مـن القرون الأولى . انه صرح ان ابوي مريم ( يهوياةيم وعانا )

فقال المتكلف مما تقدمت به الدنيا ص٢١٣ على انه اذاروت التواريخ ان مريم كانت ابنة اليوقيم اوالياقيم فهامشتقان من هالي او (الي ) فان الياقيم مركبة من الياوكانة قيم وايضا نقل اظهار الحق ان (اكتساين) قال انه صرح في بعض الكتب التي كانت توجد في عهده (ان مريم عليها السلام من قوم لاوي) فلاتكون من اولاد ناثان ، بل ولاداود ولايه وذا واحتج اظهار الحق لصدق ذلك بصراحة انجيل لوقا بأن اليصابات امرأة زكريا كانت من بنات هرون او انهم وصراحته بأن مريم نسيبة اليصابات لو ١٠٣١ ثم دفع احتمال ان قرابتها من النساء بما ذكره عن التورية في السادس والثلاثين من العدد من أن كل رجل يتزوج من عشير ته وسبطه وكذلك المرأة ، في تعين ان تكون من من المدد من أن قرابة اليصابا وشريك تها في النسب من جهة الرجال فتكون من بنات هرون ، فيع في من بنات هرون ، فيع في النسب من جهة الرجال فتكون من بنات هرون ، فيع في النسب من جهة الرجال فتكون من بنات

والتكلف لميتمرض انقل اكتساين والم يحر فيه جوابا ولكن تعرض لاحتجاج اظهار الحق فجوز لبني اسرائيل ان يتزوج كل واحد من غير سبطه . لحكي يجوز ان تكون قرابة مريم لليصابات من جهة النساء فلا يتعين كونها كاليصابات من بنات هرون واحتج لذلك بأن هرون نفسه اقترن بأمرأة من سبط يهوذا

وليت شمري أتقول ان المتكلف لم يشمر بأن تزوج هرون في سبط يهوذا لا يمارض اظهار الحق لأن هرون فعله قبل نزول الشريعة بل قبل خروجهم من مصر بمدة واظهار الحق يحتج بشريعة جاءت بمقتضى التورية بعد موت هرون بمدة وبعد ما اخذ بنوما كير بن منسى ارض جلعاد وطردوا الأمورين منها: نعم لو كان للمتكلف المام بشيء من العلم ومعرفة بالعهدين وموفقية في الأحتجاج لقال على اظهار الحق ان الشريعة التي اشار اليها في السابع والثلاثين من العدد لاتدل على المنع بالكلية من تزوج كل من الرجل والمرأة في غير سبطه والما يدل على منع البنت الوحيدة

الوارثة ان تتزوج في غير سبطها لئلا يتحول نصيب سبط من الأرض الى سبط آخر ، بل ان صدر السابع والثلاثين من العدد ليشير الىانه كان بجوز في شريعة موسى ان تتزوج المرأة الوارثة في غير سبطهاولكن موسى نسخ هذا الحكم في البنت الوارثة عند مطالبته بنات صلفحاد بسهم ابيهن من ارض جلعاد أفتظن ان المتكلف فر من هذا الأحتجاج سترا لمافيه من الاشارة الى وقوع الناسخ والمنسوخ في شريعة موسى

ثم ادعى المتكلف ص ٢١٣ ان اليهود كانوا يسمون مريم بنت هالي

قلناعن اي تاريخ قديم تنقل ذلك ومن ذا قاله من القدما، فانا لا نقبل اقوال امثالك ممن تقدمت بمعارفهم الدنيا، ولما ذا تحير المتقدمون في رفع الأختلاف بين متى ولوقا لوكان لما تدعيه اثر هم اولى بالأطلاع عليه لقرب عهدهم منه وعلى دعواك نقول، لما ذا كان العلما، والمحققون يظنون في مبدأ الأمر انه يوجد تناقض بين انجيل متى ولوقا في نسب المسيح لوكان لما تدعيه اثر

[ نتيجة ما تقدم ] انه قد اتضح مما تقدم ان كون والد مريم اسمه هاني . وان نسبة لوقا ليوسف الى هالي باعتبارأن يوسف قرين ابنته الوحيدة مريم . وانه ابن شرعي له من اضفاث الأحلام التي كلما اراد المتكلف ان يافقها سقط وتعرقل

﴿ زربابل وابيهود وريسا ﴾ لما ادعى المتكلف ان زربابل المذكور في متى المتكلف الأعتراض بأن متى انهى الية المناه المدكور في لوقا ٣ : ٢٧ توجه عليه الأعتراض بأن متى انهى الية نسب يوسف بابيهود ، ولوقا انهاه بريسا ، ولا يوجد في ابنا ، زربابل المذكورين في ثالث الايام الأول فأن نصَّه ١٩ وبنو زربابل مشلام ، وحنينا ، وشلوميه اختهم مناه الأول فأن نصَّه ١٩ وبنو زربابل مشلام ، وحنينا ، وشلوميه اختهم منه وحشوبه ، واوهل ، وبرخيا ، وحسديا ، ويوشب حسد خمسة انتهى فقال المتكلف ص ٢٠٥ غير مبال ان ابيهود بن زربابل الأكبر ، وريسا ابنه الأصغر المتكلف ص ٢٠٥ غير مبال ان ابيهود بن زربابل الأكبر ، وريسا ابنه الأصغر

ليموه على البسطاء انها معروفان من اولاد زربابل بحيث يتميز الأكبرمن الاصغر المحدد ولكنه لما رأى ان يطالب عا ذكرناه عن ثالث الأيام الأول وهو يقول ان كل العهد القديم كلام الله السميع العليم ولا يقدر ان يقول فيه كما يصف علماء اسلافه بالجهل اذا خالفوه فياهم ادرى به واولى ٠٠٠ قال قلنا ليس الأمر كما ذكر (يعني اظهار الحق فنانه يعلم من سفر الأيام الأول ص٣ ومن لوقا ايضا ان ابن زربابل هورفايا ولكنه ذكر في لوقا بلفظة ريسا وذكر في متى ابيهود وهو المذكور في الأيام الأول بعوبديا وفي لوقا بيهوذا والمشابهة قوية بين هذه الألفاظ كما لا يخني عسلى المتامل ولاسيا في الأصل العبري

ولعله اذا قلنا له ما معنى هذا الكلام يقول انكم معاشر المسلمين لادراية لكم بالعهدين ولاوقوف لكم على الامور الجديدة التي تقدمت بها الدنيا: فنقول اذًا انا نطاب من اهل الدراية من اليهودوالنصارى ان يراجعوا متى ولوقا والايام الاول ويلاحظوا مواقع هذه الاسما فيها ويخرجوا كلام المتكلف عن شبه كلام المبرسمين ويسألونه أن المشابهة القوية بين الفاظ هذه الاسها هل اوجبت وقوع الغلط في الألهام اوفي الكتب المتواتره او اعطت حرية للمتكلم والكاتب ان يفعلا ما يشاء ن

﴿ ابيهود واضطراب المتكلف ﴾ ولما اعترض اظهار الحق بأن ابيهود المذكور في متى ولدا لزربابل لم يذكر من ابنانه في ثالث الأيام الأول . سنح للمتكلف يه ٢ ج ص ١٩٠ ان يعدل عن جوابه ههذا بتشابه الحروف بين ابيهو دوعوبيد ولاسيا في الأصل العبراني : بل اجاب هناك بأن اليهود كانوا يسمون الشخص الواحد بأسهاء متعددة فاعرضنا عن هذه الدعوى وهذا الأضطراب ولكنه قال بعده على انه اذا صرف النظر عن ذلك قلنا ان البشير متى ذكر النسب من زربابل الى المسيح مسن الجداول المحفوظة عند اليهود : ثم اخذ يبالغ في حفظ اليهود لجداول انسابهم

فنقول انا نسأل المتكاف واعوانه عن مراده من هذه العباره افيقول ان الروح القدس الذي الهم متى والأنجيل الذي هو كلام السميع العليم

قد اعتمد في النسب من زربابل الى المسيح على جداول اليهود لانهم كانوا يحافظون عليها وفلا عليه اذا اخطأوا فيها فانه اعتمد عليهم ولاعليه اذا اخطأ و بخطأهم : ام يقول ان متى اصاب بصوابهم ولكن الخطأفي سفر الأيام الأول وان كان ايضًا كلام الله السميع العليم والهام الروح القدس للأنبياء: أوأن المتكلف لم يدرما قال هناولا يعرف وجه اعتذاره وهو يستدعي المساحة فيه ريسا واضطراب المتكلف في والا تعرض يه ٢ ج ص٥٠ لذكر ريسا الذي جزم ههنا جزم العادف الخبير بانه الأبن الأصغر لزربابل ناقضه هناك وكان جازما ان لعظة ريسا لقب زربابل لأن معناها الأمير والرئيس فكأن لوقا قال يوحنا هو ابن زربابل الأمير اما يوحنا فهو المسمى في سفر أخبار الأيام الأول بجنينا ولا يخني ما في هذه الأسهاء من الأتحاد والتشابه

﴿ زربابل ونيري ﴾ ولما جزم المتكلف بأن زربابل المذكور في متى هو ذات زربابل المذكور في اوقا توجه عليه الأشكال باختلاف متى ولوقا في نسبه فتى نسبه الى يكنيا الى سليان بن داود ولوقا نسبه الى شألتيئيل بن نيري الى ناثان بن داود : فأول المتكلف ان يتخلص من هذا بدءوى ان متى كتب النسب الحقيقي لزربابل ولوقا كتب النسب المجاذي له باعتبار اقتران ابيه شألتيئيل بابئة نيري الوحيدة رئيس عادلة ناثان بن داود و ذلك اما لأن لوقا كتب انجيه الى اليونان فجرى في النسب على عادلة ناثان بن داود و ذلك اما لأن اوقا كتب انجيه الى المقان و تناقض كلامه فيه اصطلاحهم كما زعمه المتكلف مرة واما لأن ذلك عادة مرعية متبعة عند اليهود كما زعمه من الآثار القديمة والعهد القديم على صحة نسبة الرجل الى والد أم أته الوحيدة و ذكر لذلك امثلة لا تساعده على وهمه انظر ص ٢٠٦ — ٢٠٠٠

اقول ومع هذا التناقض والأضطراب بقي مصراً على أن مريم هي من ذرية الأصغرمن اولاد زربابل: وليت شعري الم ينكشف له بالوحي او بالمنام او بتقدم الدنيا يوما فيوما بالمعارف ان مريم من ذرية الأكبر كم انكشف له اخيراً أن ريسا هو لقب زربابل لا اسم ولده الأصغر كما

ادعاه همهناً . وايضا اذا كان يوحنا الذي جملهلوقاابنالريساهوحنيناالمذكور في الأيام الأول من ابناً زربابل فنقول ان لوقا ذكر ابن يوحنا يهوذا . ولم يذكر في الأيام الأول من اولاد حنينا من اسمه يهوذا . فما ذا يقول المتكلفمن هوالذي اقترن ببنت وارثة فصار ابنا شرعيا لوالدها الحقيقي فنقول من اين له ان نيري لم يخلف ولدا ذكرا وان شألتيبيل اقترن بابنته فصار ابنه واتحد فرعا عائلة ناثان وعائلة سليمان كمازعم . ومتى رأى هذا المنام ولماذالم يطفعلي القدماء هذا الطيف وعلى كالوين مقتدى فرقة بروتستنت واما ما استشهد به فعلى اقسام ( منها ) ماكان من قسم نسبة الولد الى جده الحقيقي من جهة الآب او من جهة الآم . وذلك مثل ما وجد في كتابات الآثار القديمة في ( بالميرا ) حيث ذكر فيها ان ( ارانيس ) اب ( اليالامينيس ) مع انه جده الأعلى وأن ( اليَّالامينيس ) هو ابن بانوس حفيد موسيموس حفيد ارانيس المذكور انظر ص ٢٠٨ : ومثل تسمية صدقياً بأبن يوشيا ( ار ١ : ٣ و ١:٢٧) . مع انه ابن يهوياقيم ابن يوشيا ١ اي ٣ : ١٦ ومثله ابن يائير ابن سجوب واباه سجوب بن حصرون سميا بني ماكير ابي جلماد مع انه جدهما للأم انظر ١ اي ٢ : ٢١ – ٢٤ ومثله ان شيشان لم يكن له بنون فاعطى بنتهأمرأة ليرجع المصريعبده فادرجُ الأولاد في نسب سبط يهوذا باعتبار أمهم:

وهذه الأمثلة كالها لا ربط لها بدعوى المتكلف أن الرجل ينسب عادة واصطلاحا وشرعا الى والد قرينته . واين هذا من هذه الأمثله فانه لم يقع فيها الا جمل الجد ابا وابن الأبن او البنت ابنا وهو كذلك وان كان المتفاهم منهمن كان بلا واسطة (ومنها) ما كان من قسم التبني بالتربية كان المتفاهم منهمن كان بلا واسطة (ومنها) ما كان من قسم التبني بالتربية كا اتخذت ابنة فرعون موسى ابنا لها . خر ٢ : ١٠ واتخذم دخاي استير

ابنة اس ۲ : ۷ و اتخذت نعمي عوبيد ابنا را ٤ : ١٧ وهذا القسم لايدرجه احد في النسب والدا نسب العهـــد القديم موسى الى امه الحقيقية يوكابد خر ۲: ۲۰ واستير الى ابيها الحقيقي ابيجائل اس ۲: ۱۰ وعوبيدالي امه الحقيقية راعوث را ٤ : ١٣ و١٥ : واي شهادة لهذا القسم بنسَّبة الرجل الى والد قرينته في جدول النسب ( وقسم منها ) لا يمكن بمقتضى شريعة التورية ان ينزل على مايدعيه المتكلف ليشهد له وذلك ان حيرام اوحورام الذي ابوه رجل صوري قد ذكر في ثاني الأيام الثاني ١٤ انه ابن ارملةمن بنات دان . وفي سابع الملوك الأول ١٤ وهو ابن ارملة من سبط نفتالي : فأنه لا يمكن للمتكلف أن يدعي أن نسبة هذه الأرملة إلى احدالسبطين المذكورين كانت لأجل أن اباها او جدها اقترن بأمرأة وأرثة من ذلك السبط فنسب الى والد قرينته وسبطها . فان شريعةالتو راةمن قبل اربعهائة واربعين سنة تقريبا قد منعت البنت الوارثة أن تتزوج في غير سبطهاانظر عد ٣٦ : ٦ - ١٠ فالأولى ان يمد هذا الأختلاف في نسبة الأرملة الى السطين من اغلاط العهد القديم او تلاعب الزمان به كمــا وقع في ثاني الأيام الأول ١٧ وابيجايل ولدت غماسا وابو غماسايثر الاسماعيلي:ووقع في السابع عشر من صموئيل الثاني٥٧وغماسا ابن رجل اسمه يتر الأسرائيلي الذي دخل الى ابيجايل بنت ناحاش: وزيادة على الأختلاف بالأسر انيلي والأسماعيلي فقد قال هنا ان ابيجايل بنت ناحاش وفي ثاني الملوك الأول ١٧ – ١٧ قــ ال انها بنت يسي اخت داود فر اجــع المقامين في النسخ المبرانية والعربية وغيرها



﴿ نتيجة باهظة للمتكلف ﴾ فانه ينتج من تكلفاته المشحونة بالتناقض والأوهام كها عرفت و أن المسيح متولد بو اسطة امه تولد احقيقيا من يهويا كين (يكنيا) وابيه يهوياقيم : وقد قال العهد القديم في شأن يهوياقيم المذكور وهكذا قال الرب عن يهوياقيم ملك يهوذا لا يكون له جالس على كرسي داود ( ار ٣٦ : ٣٠) وقال في شأنه ايضا او شأن ابنه كنياهو (يهوياكين ويكنيا) هكذا قال الرب اكتبوا هذا الرجل عتما رجلالاينجح في ايامه لأنه لا ينجح من نسله رجل بجاس على كرسي داود وحاكابمد في يهوذا ( ار ٢٧ : ٣٠) وحيننذ كيف بجتمع هذا مع ما في لوقا في شأن المسيح عن قول ملاك الرب ويعطيه الرب الأله كرسي داود ابيه ويماك على بيت يعقوب الى الأبد ولا يكون لملكه نهاية لو ١ : ٣٢ و ٣٣ فكيف اذًا يعطي المسيح كرسي داود ابيه ويماك على بيت يعقوب وهو على توجيه المتكلف من نسل يهوياقيم ويهويا كين حقيقة

فان قلت ان المتكلف قد وجه ذلك يه ١ ج ص ٢٢٣ و ٢٢٤ بزعمه ما ملخصة ان المقصود من كرسي داود المعطى للمسيح هو المملكة الروحية التي قدتسلطن بها المسيح في شرق الأرض وغربها وهي التي تقوم بالمحبة والطهارة والسلام وأزالة الشحناء والخصام وهي المملكة التي لاتزول الى الأبد فشبهت تقريبا للأذهان بمملكة داود

قلت لم يكن الوعد الذي في لوقا لمريم على وجه التشبيه وان الرب يعطيه مثل كرسي داود حتى يقال بأنه شبهت مملكة المسيح الروحية بمملكة داود الدنياوية تقريبا للأذهان ، بل الوعد هو اعطا الرب للمسيح كرسي داود ابيه وقد سبق عن ارميا عن الوحي ان كرسي داود لا يكون النسل يهويا قيم ويكون يهوياقيم او يهويا كين عقيما لا ينجح من نسله رجل يجلس على كرسي داود ، وينبغي ان يكون المراد من كونه عقيماهو كونه عقيماعن الحير في ذريته والا فالوعد كاذب ، فان كلا من يهوياقيم ويهوياكين له نسل كثير بمقتضى العهدين الى زمان المسيح وبعد المسيح فقل كيف يكون عقيا عن الحير في ذريته من يكون من نسله مثل المسيح الذي يعطيه كرسي المملكة الروحية الى الأبد

واما قول المتكلف أن ملكوت المسيح ملكوت روحية تقوم بالمحبة والطهارة والسلام وأزالة الشحناء والخصام وهي المملكة الباقية التي لاتزول

فنةول فيه ياحبذا لو جلس المسيح على كرسي هذا الماكوت قرنا واحدا فقد دلاناك من العهد الجديد في اواخر المقدمه الحامسه على أن تلاميذه ونصارى قرنه لم يخضعوا لهذه المماكة ولم تنفذ فيهم احكامه الروحية كل النفوذ حسب قوانينها واما فيا تأخر عن قرنه فلا يخفي محل هذه المماكة مع ما جرى في جميع القرون والأدوار الى الوقت الحاضر مسن المخاصات والمشاحنات والأضطهاد وسفك الدماء وانتشاب الحروب الفظيمة الى غير ذلك من الأحوال والأفعال التي تلاشي جميع ما ذكره من ادكان المملكة الروحية وقوانينها . كما يشهد به التاديخ والوجدان ولو اطلق عنان القلم فيا جرى في خصوص القرن الحاضر لسجل مسن الأفعال والأحوال تاريخا مشجيا : ويا للأسف انا لا نرى لهذه المملكة الوفا على من يعد نفسه من جهتها المتجردين بزعمه لتثبيتها نفوذا حتى على من يعد نفسه من جهتها المتجردين بزعمه لتثبيتها

وعلى ما ادعاه المتكلف من اتصال نسب المسيح الحقيقي من قبل امه من زربابل الى سليمان الى داود الى يهوذا بن يعقوب يتوجه سو ال واستفسار . وهو ان الهأم متى ووحيه في طرد النسب لم يتعرض للأمهات الا لثامار . وراحات . وراعوث . وامرأة اوريا : افترى الروح القدس يريد ان ينبه من نظر في العهد القديم على مواقع الكلام في نسب

المسيح : فان قات يريدأن ينبه على الأمهات اللاتي لسن من بني اسرائيل . قلت فلما ذا اهمل ذكر نعمة العمونية ام رحبعام بن سليمان ٢ اي ١٣:١٢ و١ مل ١٤ : ١٤

ومن اختلاف نقلها عن قول المسيح للكتبه والفريسين الذين طلبوا ان يروامنه معجزه • حيل شرير وفاسق يطلب آية ولاتعطى له آية الاآية يونان النبي : ومع ذلك تنقل صدور المعجزات العظيمة

ومن اختلافها نقلها عن قوله انهيبتي في قاب الأرض ثلاثة ايام وثلاث ليال : مع نقلها ما يقتضي انه لم يبق في قاب الأرض الاسواد ليلتين وبياض يوم واحدوجزأين قليلين جدامن يومين آخرين ، وقد أسلفنا الكلام في هذا في الفصل الرابع من المقدمة الثامنة

ومن اضطراب الأناجيل نقلهاعن قول المسيح في حق يوحنا المعمدان بأنه هو ايليا المزمع ان يأتي مت ١١: ١١ : ١٤ المسيح في حق يوحنا المعمدان بأنه هو ايليا المزمع ان يأتي مت ١١: ١٤ اعظم وانه نبي واعظم من نبي وانه لم يقم بين المولودين من النسا، نبي اعظم منه الا المسيح مت ١١: ٩ - ١٢ ولو ٧: ٢٦ - ٢٩ مع انها نقلت عن يوحنا المعمدان نفسه قوله بأنه ليس ايليا يو ١: ٢١: فكيف يقول المسيح عن يوحنا انه ايليا المزمع ان يأتي ، ويقول مع ذلك يوحنا الذي هونبي واعظم من نبي انه ليس ايليا ، فأي الاقوال اذا كاذب او ناشى عن الجهل او تلاعب الأيام

وقد حاول المتكلف يه ١ ج ص٢٢٢رفع هذاالتناقض بدءوى ان المرادمن مجي. ايليا في كلام المسيح وكلام ملاخي الماهو مجيء من يشبه ايليا التشتي وفيه روحه وهو يوحنا المعمدان لنما لنكر كونه ايليا التشتي الحقيقي الذي كان معاصرا الميشع النبي فلايناقض اخبار المسيح بان يوحناهو ايليا المجازي

اقول قدجاً في رابع ملاخيه ها اناذاارسل اليكم ايليًّا النبي قبل مجي، يوم الرب العظيم والمخوف: فهل ترى في هذا الكلام امارة المجاز والتشبيه خصوصا مع النص على تعريف ايليا بالنبي اشارة الى وضعه المعهود المميز له : دع هذا بل نقول ان يوحنا هل كان يعلم ان ايليا الذي بشر به ملاخي هو ايليا المجازي المشابه لأيليا الحقيقي . أو أنه يجهل ذلك . فأن كان يجهل ذلك فكيف يكون اعظم الأنبياء كما يقول المسيح وان كان يعلم بذلك فهل كان يملم بأنه هو ايايا المجازياالذي بشر به ملاخي . أوأنه يجهل ذلك . فان كان يجهل ذلك كان اعظم الانبيآء جاهلاً بوظيفته وبشارةالكتببه. ويكون المتكلفواشباهه اعرف منه بمقاصد كتبالوحي . هذاوانكان يوحنا يعلم بأنه هو ايليا المجازي الذي بشر به ملاخي فلماذا لم يرفع هذا الوهم عن الخلق الكثير من الفريسيين وغيرهم الذين آمنوا بهواعتمدوا منه بمعمودية التوبة واذعنوا بذبوته ولماذا لا يقول لهم حسب وظيفته ان ايليا النبي الذي يرسل اليكم قبل مجيء يوم الرب انما هوشخص يشبه ايليا في احواله الثمريفة وهو اناولا تتوهموا منبشارة ملاخي انايلياالحقيقي الذي ارتفع في العاصفة هو الذي يرسل اليكم قبل مجي، يوم اارب. فلا يصدكم هذا الوهم في انتظار ايليا الحقيقي عن الايمان بالمسيح:وهذه هي الوظيفة اللازمة على من جا ليهي طريق الأيمان بالمسيح . لا انه يبقيهم على وهمهم في انتظار ايليا الحقيقي يل يغريهم بالجهل ويقول لهم لست ايليا . مع ان معناه المقارب للصراحة بشهادة الحال والسوءال انـــه ليس ايليا الذي ينتظرونه ويسألونه عنه حسب بشارة ملاخي فكان ذلك مندصداً لهم عن الأيمان بالمسيح ومعثرة فيه بل لا يسلك إمن يريد منع الناسءن الأيمان بالمسيح طريقا انجح من هذافقد بقي الفريسيون متعلقين بهذه الشبهة : فما للمتكلف يحامي عن الأناجيل التي لا يخفي حالها و يحاول الصلاح اضطرابها وتناقضها بما يلزم منه نسبة الجهل الى يوحنا المعمدان او مخالفته لوظيفته حيث يغريهم بالجهل ويصدهم عن الأيمان بالمسيح مع ان يوحنا لم يكن مداهنا في تعاليمه : او لم يكن ايسر على المتكلف ان يقول ان التناقض جا من خلل الاناجيل الرائجة : وبما ذكرناه تعرف مواقع الوهن في كلامه يه ١ ج ص ٢٢٢

﴿ يُوحْنَا وَمُمْرُفَّتُهُ بَرُسَالُهُ الْمُسْيَحِ ﴾ وأعطف على ذلك أضطرابها بل تناقضها في معرفة يوحنا المعمدان برسالة المسيح وجليل شأنه من حين نزول الروح القدس عليه بل قبل ذلك وان يوحناكان يعمّدالناس؟عمودية التوبه وقبلما يتبع المسيح واحد من تلاميذه اشار الىشخص المسيح وقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي قد صار قدامي – اني قد رأيت روح الرب نازلا مثل حمامة مـن السماء فاستقر عليه وانا لم اكن اعرفه لكن الذي ارسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس وانا قدرأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله ومن اجل شهادة يوحنا هذدصار اثنان من تلاميذه تلاميذ للمسيح ودعا احدها اخاه بطرس فتامذ عليه ثم دعاالمسيح فيلبس ونثنائيل فحمل له بعض التلاميذوحينئذلم تكن صدرت منه آيه بل بعد ذلك صدرت منه بداءة الآيات التي صنعها في مجلس العرس في قانا الجليل . انظر يو ٢ : ٢٩ – ٢ : ١٢ وان يوحنا قبــل ان ُيلقي في السجن صرح لتلاميذه بما حاصله انذات يسوع الذي شهد له هوالمسيح الآتى بما له من الصفات وان الأب قد دفع كل شي. في يده والـذي لايو من به لن ير حياة بل يحكث عليه غضب الله يو ٣ : ٢٧ - ٣٦

فانظر وقل كيف يجتمع هذا كله مع ما في حادي عشر متى ٢ اما يوحنافلها سمع في السجن باعمال المسيح ارسل اثنين من تلاميذه وقال له انت هو الآتي ام ننتظر آخر ٤ فاجاب يسوع وقال له اذهباوا خبرا يوحنا بالتسمعان وتنظران ٥ العمي يبصرون - ٦ وطوبى لمن لا يعثر في ٤ وفي سابع لوقا بعد ان ذكر بعض المعجزات واحياء الارملة في نايين قال ١٨ فاخبريوحنا تلاميذه بهذا كله ١٩ فدعا يوحنا اثنين من تلاميذه وارسل الى يسوع قائلا انت هو الآتي ام ننتظر آخر – الى آخر ما تقدم

قال المتكلف يه ٤ ج ص ٢٠٠ ان مقصود يوحنا من ارسال التلميذين هو لكي ينظرا باعينهما اعمال المسيح ويومنا به

قات طريق ذلك في الهدى والارشاد ان يقول لهمايسوعهو المسيح الموعود به فاني نبي اخبركم بذلك عن الله وقد رأيت روح الله قد استقر عليه وعرفتم انتم دعوته ومعجزاته فا منوا به ولكي يزداد ايمانكم وتطمئن قلوبكم فاذهبوا وعاينوا معجزاته الباهرات: واما الكلام الذي ذكرناه عن متى ولوقا فهو اجنبي بسوقه ولفظه وشواهده عما يزعمه المتكلف كيف وصريح لوقا ان التلاميذ هم الذين اخبروام شدهم يوحنا بمعجزات كيف وصريح لو ان يكون تلاميذ يوحنا الى حين دخوله في السجن لم يكونوا من المومنين بالمسيح وكيف وقدكان يوحنايلهج وينادي بالبشاره بالمسيح قبل ان يعتمد المسيح منه يحل عليه روح القدس افيترك تلميذيه الى حين دخوله في السجن وهما لم يومنا بالمسيح حق الأيمان وايضا ان كان ارساله التلميذين لأجل ما يزعمه المتكلف فهل الواجب على النبي المرشد ان يقول لهما ما يسددهما ويهديهما الى الأيمان ذاشاهدا المعجزات المرشد ان يقول لهما ما يسددهما ويهديهما الى الأيمان ذاشاهدا المعجزات المرشد ان يقول لهما عثرة الكلام المنبي عن شكه في ان يسوع هو المسيح

الآتي ويغرس في اذهانهما انتظار آخر غيره وايضا لماذا يقول لهما المسيح اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران ويعدد معجزاته ويبين دعوته بقوله والمساكين يبشرون وبل اللازم بمقتضى زعم المتكلف ان يحتمل من المعنى في يوحنا : والحاصل ان الكلام المذكور في متى ولوقا لا يحتمل من المعنى في عاورات العقلاء وخصوص الانبياء الا ان يكون يوحنا قد تيقن من المعجزات ما هو مصدق للدعوة وحجة عليها ولما كان في السجن لم يمكنه الا ان يرسل تاهيذيه ليكشفا عن حقيقة الدعوة وان يسوع هل يدعي انه المسيح الموعود به او انه نبي قبل المسيح فكان الجواب منه ليوحنا ببيان ماهو المعهود من معجزات المسيح الموعود به وبشارته: وهذا مناقض لما مراعن يوحنا :

وانظر یه ۱ ج ص ۲۰۱ س۲ تجده صریحا بالأعتراف بان یوحناارسلالتلمیذین لأجل حاجته لا الحض حاجتها فی الأیمان

والمتكلف يرضى بأن يكون كلام يوحنا جاريا على غير النهج العقلائي في الغرض بل يجمل في طريق الهدى والارشاد معثرة الشك والضلالة . ويكون جواب المسيح على خلاف الغرض وفضو لإ زائدا . كل ذلك محاماةً منه عن الاناجيل وان كانت موهونة من جهات كثيرة

﴿ يوحنا والمسيح ايضا ﴾ واعطف على ذلك أن الأناجيل تقول مرة أن يوحنا من بطن أمه يمتلى، من الروح القدس . لو ١ : ١٥ ولما جاءت مريم وهي حامل بالمسيح الى اليصابات وهي حامل بيو حناوسلمت عليها ارتكض يوحنا جنين اليصابات في بطنها ابتهاجا وامتلأت من الروح القدس وباد كت مريم وجنينها وقالت من اين لي هذا أن تأتي ام تُربي الي . لو ١ : ٤٠ - ٤٠ وهذا صريح في أن اليصابات وجنينها يوحنا يعرفان المسيح

حق المعرفة وبماله من الوظيفة وهو جنين في بطن امه : وان المسيح قبل ان ينزل الروح القدس ويحل عليه جا. الى يوحنا ليعتمـــد بمعمو ديته فمنعه يوحنا قائلًا انا محتاج ان اعتمد منك وانت تأتي الي . مت ٣ : ١٣ و ١٤ وهذا ينادي بانه يعرف يسوع بانه المسيح حق المعرفة ويدل على ذلك ايضا انه كان يبشر بالمسيح ويقول للشعب المعتمدين منه انه سيأتي من يعمدكم بالروح القدس مت ۳ : ۱۱ ومر ۱ : ۷ و ۸ ولو ۳ : ۱۰ و ۱۹ بل اشار للشعب بأنه قائم في وسطكم يو ١ : ٢٦ فانظر أفلا يناقض هذا ما ذكرته الأناجيل من ان يوحنا وهو في السجن ارسل يستعلم من المسيح انه هو الآتي (يمني المسيح الموعود به) ام ينتظرآخر كاتقدم كمايناقض ماذكرته عن قول يوحنا ايضاً . وانا لم اكن اعرفه لكن الذي ارساني لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمــــد بالروح القدس يو ١: ٣٣٠ هذاصريح في ان يوحنالميكن يعرف بأنيسوع هو المسيح الا بعد أن نزل روح القدس واستقر على يسوع: أفلايناقض هذا اقلا قول يوحنا ليسوع . انا محتاج ان اعتمد منك وانت تأتي الي . مع ان هذا الكلام كان قبل ان يعتمد يسوع من يوحنا وقبل ان يــنزل ااروح القدس ويستقر عليه وقد اطال المتكلف ههنا في الكلام ولكنه لم یدر ما یقول . انظریه ۱ ج ص ۲٤٠

ومن تناقض الأناجيل واضطرابها والناها واضطرابها وانها ذكرت وفيها من الريحاتبه مجمع كثير واذا اعميان جالسان على الطريق فلما سمعا ان يسوع مجتاز صرخا قائلين الرحمنا الرحمنا باسيديا ابن داود - فوقف يسوع وناداهما ما تريدان ان افعل بكا قالا ياسيد تنفتح اعيننا فتحنن يسوع ولمس اعينهما فللوقت ابصرت

اعينهما فتبعاد مت ٢٠: ٢٩ - ٣٤: ثم اضطرب نقلها وتحانف وتناقض في عدد من فتحت عينه عوفي من عماه في هذه الواقعة . فذكرت ثانيًا . وفيا هو (اي المسيح) خارج من اريحامع تلاميذه وجمع غفير كان بارتياوس الأعمى ابن تياوس جالسا على الطريق يستعطي فلما سمع انه يسوع: ثم ساقت القصة مع هذا الأعمى الواحد على نحو ما تقدم انظر من ٢٠:٠٠ ساقت القصة كانت لما اقترب السيح من اريحا ثم بعد ذلك دخلها واجتاز نيها انظر لو ١٨: ٣٥ و ١٩: ١٩

وقال التكلف يه ١ ج ص ٢٣٢ لو افادت عبارة مرقس الحصر اثبت التناقض وهي لا تغيده مطلقا — وذكر هذا الأعمى لأنه كان ابن رجل مشهور طحنته صروف الزمان — والقادر على فتح عيني اعمى قادر على فتح عيني غيره وغيره وعلى كل حال فلا تناقض مطلقا فالتناقض يتحقق اذا قال احدهم ان المسيح فتح عيني بارتياوس ثم قال الآخر ان المسيح لم يفتح عيني بارتياوس ولم يحصل شيء من ذلك

قانا قد اعترف المتكلف ببعض الحق من حيث لا يشا، وهو قوله لو افادت عبارة مرقس الحصر لثبت التناقض فنقول ان مثلها في مشل موردها يفيد الحصر ولا بد ان يريده المتكلم بها ان كان ممن يعرف كيف يتكلم فانه اذا كانت الواقعة كما في متى ان الأعميين كانا مقتر نين في الجاوس والا ستعلام عن المسيح والاستغاثة به ، وانتهار الجمع لهما ، وعودها في لجاجة الأستغاثة والصراخ ، ووقوف المسيح لهما ، وسواله لهما ، وجوابهما له ، وشفائه لهما ، واتباعهما له فمن كال العي والشطط لمن يريد ان يسجل له ، وشفائه لهما ، واتباعهما له فمن كال العي والشطط لمن يريد ان يسجل تاريخ معجزات المسيح ويجده بها وينوه بها للناس ان ينقل الواقعة على غيروجهها ورونقها ومجدها ويترك بعض مضمونها وهي واقعة واحدة ، كيف غيروجهها ورونقها ومجدها ويترك بعض مضمونها وهي واقعة واحدة ، كيف

وهم يقولون أن المسجل لهذه الواقعة هو الهام الروح القدس تنويهابمجد المسيح . ولا يلزم ان نقول هوالروحالقدس . بل ان واحدامن المو وخين المارفين اذا اراد ان ينوه بمجد الواقعة التاريخية وكان عالما بالواقعة عملي النحو المذكور في متى لا يمسخها الى النحو المذكور في مرقس فهل يرضى الملك على موءرخ كتب تاريخ حربه وفتحه وموفقيته في الحرب الفلاني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية ان يكتب في تاريخه أن الملك لاقى الفيلق الفلاني وجرى بينهم كيت وكيت ثم لاشاه واستولى على معسكره. هذا وهو عالم ان الماك جرت له هذه الواقعة بتفصيلها مع فيلقين اثنين ولاشاهما مما بموفقيته وقوته . وهل يرتضي الناس من هذا المو · رختار يخه الأبتر على الخصوص اذا كان كتبه لتبشير رعية الملك والأحتجاج على خصومه وترهيبهم بقوته وسطوته . كلا ولا يفعل الموءرخ ذلك الا اذا كانت الواقعة على ماكتب اوكان جاهلا مجقيقتها : وبما ذكرناه تعرف ان اسلوب مرقس يقتضي الحصر فان الحصر لا ينحصر باداة خاصة . بلان بعض السوق من الكلام ومقتضى الواقعة اظهر من الأداة في الحصر . ولمل المتكلف شمر بذلك فندم على اعترافه بان عبارةمرقس لو افادت الحصر لنا قضت ما في متى . فعدل وناقض كلامه الأول بقوله (فالتناقض يتحقق اذا قال احدهم ان المسيح فتح عيني بارتيماوس ثم قال الآخر ان المسيح لم يفتح عيني بارتيماوس ) فنقول له ان التناقض متحقق بين ما في متى ومرقس كما هو متحقق بــين كلاميك شئت أو أبيت . وايضا ما ذا يفيد اذا كان بارتيماوس ابن رجل مشهور . فهل فتح عيني الفقير من اب وجدليس بمعجزة ينبغي ذكرهاوالتمجيدبها . هبان مرقس صحَّمنه ان يراعي كونبارتياوس ابن رجل مشهور ولذا ذكر اسمه فما بال لوقا ذكر الواقعة

ايضاً مع اعمى واحد ولم يذكر اسمه ومن اين للمتكاف ان بارتيماوسابن رجل مشهور طحنته صروف الزمان . فهل شارك كتبة الاناجبل في الألهام كما واساهم بالتناقض . هب أنا سامحناه في ذلك فما ذا يصنع بالتناقض في هذه الواقعه فأن في متى ومرقس انها وقعت بعد خروج المسيح من اريحاً . وفي لوقا انها وقعت عند ما اقترب من اريحاً ثم دخلها كما اشرنا اليه ولكن المتكاف لا يبالي من ان يقول وعلى كل حال فلا تناقض ﴿ المجنون والمجنونان ﴾ وجاء في متى انه لما جاء المسيح الى العبر الى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا حتى لم يكن احديقدرأن يجتازمن تلك الطريق . ولما اراد شنا ، هاطلبت منه الشياطين التي فيهما ان يأذن لها بالخروج الى قطيع خنازير كانكاهنافأذن لها وخرجت منهما ودخلت في الخنازير فالقت نفسها في البحر وماتت فهرب الرعاة الى المدينة واخبروا بقصتها وقصة المجنونين فخرج اهل المدينه وطلبوا من المسيح ان ينصرف عنهم مت ٨ : ٢٨ – ٣٤ وفي مرقس وجا وا ( اي المسيح وتلاميذه ) الى عبراابحرالي كورة الجدريين ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور انسان به روح نجس كان مسكنه القبور . وذكر القصة المتقدمة بتمامها مع مجنون واحد مر ٥ : ١ - ٢١ وفي لوقا وساروا الى كورة الجدريين التي هي مقابل الجليل ولما خرج الى الارض استقبله رجل من المدينة كان به شياطين . وساق القصة نحومرقس مع مجنون واحد

قال المتكلف يه ١ ج ص ٢٣٣ ان مرقس ولوقا اقتصرا على ذكر المجنونالذي كان اشد هياجاً وعربدة وثانيا انها اقتصرا على ذكر المجنون السذي كان من الامم - وصرفا النظر عن المهودي وثالثا ان الذي ذكراه كان من المهذبين والمترجح انه كان من ذوي اليسار وذا شهرة الى آخر ما ذكره

قلت من اين له ان احد المجنونين اللذين ذكرا في متى كان اشدهاجًا وكان من المهذبين وذوي اليسار والشهرة وأن المجنونالآخركان يهوديًّا مع ان متى وصفهما معًا بشدة الهياج ومنع الناس عن الأجتباز في الطريق وسائر الاحوال المذكورة في القصة . ومرقس ولوقا ذكرا مجنونا واحدًا ومهماوصفاه بشدةالحال لايزيدعآذ كرهمتي في المجنونين معاوان متي ومرقس ولوقا لم يتعرضوا في كلامهم ولا اشعارًا بكون المجنونين او احدهما من الامم او اليهود او الحاملين او المهذبين وعلى ان هذه كلها دعاو لا اصل لها حتى في اضغاث الأحلام فانها لا تصلح لرفع التناقض والأضطراب بين نقل متى ونقل مرقس ولوقا : وزدعلى ذلك ان متى ذكر الواقعة في كورة الجرجسيين ولسان القصة يقتضي كونهاقريب المدينة (وهي جرجسا) قريب مقابرها ومسارحها وجرف البحيرة . ومرقس ولوقا ذكراهـا في كورة الجدريين واسان القصة ايضا يقتضي كونها قريب المدينة (وهي جدره) وقريب مسارحها ومقابرها وجرف البحيرة فقد تناقضوا أيضا في محل الواقعة ومقتضى خارتات الجغرافيين ان بين جدرةوجرجسا نحوعشرة اميال انكايزية وان جدرة تحت ولاية هيردوس وجرجسا تحت ولاية فيلبس ويزداد الأضطراب وظهور الغلط في القصة علاحظة الخارتات فأن كون القصة قريبة من المدينه قريبة من البحيره اغا يناسب كونهافي كورة الجرجسيين لأن جرجسا كذلك واما جدرة فهي بعيدة عن البحيرة نحو اربعة امال . وكذا ذكر لوقا للجبل الذي كانت ترعى فيه الخنازير والقت نفسهاه: ١٨ اليحر ٠ لأن هكذا جبل موجو دقرب جرجسا والبحيرة ولايوجد جبل قرب جدرة والبحيرة ، ولكن ذكر العشر مدن في لوقا انما يناسب كون الواقمة في جدرة وكورة الجدريين لأن العشر مدن قريبة منهاومن ولايتها دون جرجسا ولذا ترى النصارى يذكرون في حاشية متى قراءة الجدريين ، وفي حاشيتي مرقس ولوقا قراءة الجرجسيين اوالجرشيين فاعتبر، وفي هذا القدر كفاية للمتبصر

﴿ الأمر السابع ﴾ أن الأناجيل التي يدعون تواتر هاالى الوحي والمصدر الألهامي قد نسبت لقدس المسيح امورًا لا تنفك عن كونها موانع من النبوة والرسالة فاسمع بعضها

﴿ (١) تناقض الكلام ﴾ فقد ذكرت عن المسيح انه قال . ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليستحقاً يوه : ٣١ وذكرت عن قوله ايضا . ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق لأني اعلم من اين اتيت والى اين اذهب يو ٨ : ١٤ ولا خفا ، في تناقض هذين الكلامين وكذب احدها وهو مانع من النبوة

وقد حاول المتكلف يه ١ ج ص ٢٤١ و٢٤٢ ان يرفع هذا التناقض واذكلف نفسه من ذلك ما لا يطاق ضاءت عليه مجاري الكلام وروابطه ومضامين العهدين واطال فيه بما لا يسمن ولا يغني من جوع · فقال كان يجب على صاحب اظهار الحق لتوضيح المعنى ان يورد الفقرة الثالثة عشر من ثامن يوحنا وهي · فقال له الفريسيون انتهد انفسك شهادتك ليست حقا ١٤ اجاب يسوع وقال لهم وان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق : ثم قال المتكلف تفريعا على ذاك · فترى انالكلام اللاحق لا ينافي الكلام السابق فان معنى قوله وان كنت أشهد انفسي اي اذاشهدت على سبيل الفرض والتقدير فشهادتي حق:

ثم اخذ المتكلف في التفرقة بين معنى أنّ واذا واطال في الكلام فكانت نتيجة التفرقة انه جعل اذا واو في موضع ان عندما تكلف بتكرار الكلام وتقليبه

فاقول لا يخفى على من له ادنى فهم ان الفقرة التي اوجب على اظهار الحق ذكرها لا تنفعه شيئًا ولو ملا من تكرارها كتبا اونادى بها باعلى صوته الف الف مرة صارخًا فقال له الفريسيون الى آخره: واما فراره الى الفرض والتقدير فلا يخلصه من التناقض بل يقال له اليس التقدير المذكور مناقض لقوله ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا . ومن اين جا بالفرض والتقدير معما حكي بعد ذلك بيسير عن قول المسيح . وايضا في ناموسكم مكتوب ان شهادة رجلين حق انا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي ناموسكم مكتوب ان شهادة رجلين حق انا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الأب الذي ارساني يو ٨ : ١٧ و ١٨

ثم قال المتكاف وعلى كل حال فكالمة ان لا تفيد وقوع الفعل بل لو وقع لما وجد ادنى منافاة

قلنا ان كانا الفقرتين مصدرتان بقوله ان كنت اشهد لنفسي ويقول الأنجيل كما تقدم انه شهد لنفسه وقال انا هو الشاهد لنفسي : فاين الى اين الفرار بالفرض والتقدير وما يجدي مع تحقق التناقض بين التقديرين ايضا . . . نعم ان قال المتكلف ان هاتين الفقرتين خاليتان من المهنى كقولي بل لو وقع الفعل لما وجد ادنى منافاة . قلنا له لا تنفك صورة الكلام عن التناقض ايضا وان لم يكن هناك معنى مقصود

﴿ (٢) تناقض الكلام ايضا ﴾ ومن ذلك ما في تاسع عشر متى عن قول المسيح لما قال له بعض الناس ايها المعلم الصالح الكر عليه هذا القول ١٧ وقال لما ذا تدعونني صالحا ليس احد صالحا الا واحد هو الله: ومثله في مرقس ١٠ : ١٨ ولوقا ١٨ : ١٩ وهذا مناقض لما يحكي من قوله الأنسان الصالح مت ١٢ : ٣٥ ولو ٣ : ٥٥ وقوله اناهوالراعي الصالح وما انا فاني الراعي الصالح يو ١٠ : ١١ و١٤

والمتكلف يه ٤ ج ص ٢٨٠ تكلم على قوله لماذا تدعونني صالحا بماينز القلم عن شططه في التوحيد وصحة الكلام ويكني في المناقضة ما يحكى من قوله الانسان الصالح ﴿ (٣) تناقض الكلام ايضا ﴾ ومن ذلك ما في ثاني عشر متى عن

قول المسيح ٣٠ من ليس معي فهو عليّ ومن لا يجمع معي فهو يفرق . وكذا لو ١١ : ٢٣ . وهذا . ناقض لما يحكي عن قولهفيمن لم يتبعطريقته . من ليس علينا فهو معنا مر ٩ : ٤٠ ولو ٩ : ٥٠

﴿ (٤) نناقض التعاليم ﴾ فمن ذلك ماذكر في متى عن قول المسيح ما حاصله انه لا حسن في صوم تلاميذه ما دام موجودا معهم ولا فائدة في صومهم بل لا محل له وهو كنوح بني العرس مع وجودا العريس بينهم كجعل رقعة جديدة على ثوب عتيق يصير الحرق بها اردأ و كجعل الحمر الجديدة في زقاق عتيقه تنشق بها الزقاق وتتلف وتنصب الحمر مت ٩ : ١٤ – ١٨ ومر ٢ : ١٨ – ٣٣ ولو ٥ : ٣٣ – ٣٨ فان هذا مناقض لما حكي عن المسيح في خطابه لتلاميذه بما حاصله ان الصوم من اركان الايمان وأن بعض الكرامات والمراتب العالية لا تنال الا به وبالصلوة وان بعض الشياطين لا تخرج الا بالصوم والصلاة ولذا لم يقدر التلاميذ على اخراج دلك الشيطان . انظر مت ١٧ : ١٤ – ٢٢ ومر ٩ : ١٤ – ٣٠

﴿ (٥) تناقض التعاليم ايضا ﴾ ومن ذلك ما في ثامن عشر لوقا عن تعليم المسيح لتلاميذه ١ وقال لهم ايضا مثلا في انه ينبغي ان يُصلى كل حين ولا يُل ً، وضرب المثل بقاض ظالم مع امرأة لا ينصفها من خصمها فأ زعجته بالالحاح فأنصفها لأجل الحاحها فالله ينصف سريعالختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا ، انظر لو ١٨ : ١ - ٨ ، وضرب ايضا مثلا بمن يلج في الطاب فيعطى لأجل لجاجته لو ١١ : ٥ - ٩ وايضاام بالتضرع

في كل حين لو ٢١ : ٣٦ . وهو نفسه كان ليلة هجوم اليهود عليه يصلي باشد لجاجة . لو ٢٢ : ٤٤ . وهذا كله مناقض لما في سادس متى عن تعليم المسيح ٧ وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فانهم يظنون انه بكثر كلامهم يستجاب ٨ فلا تتشبهوا بهم لأن اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسألوه فأن هدذا نهي عن الدوام في المتضرع والدعا، وبيان لكونه باطلا من عوائد الأمم الوهمية وانه لا فائدة فيه فأن الله يعلم بالحاجة قبل ان يسأل

﴿ (٦) التناقض في التعليم ايضا ﴾ فأن التعليم والتعليل اعدم تكراد الدعا • في الحاجة بأن الله يعلم بها قبل ان يسأل • مناقض لأصل مشروعية الصلوة وخصوص الصلوة وخصوص الدكراد فيها بقوله لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير فان مابعد لكن وما قبلها بمنى واحد مضافا الى انه لا بد ان يتكرد هذا الدعا • بتكراد الصلاة الربانية في الشهر او السنة او في العمر مرات عديدة ونجسب هذا التعليل يكون تكرادها ايضا باطلا

﴿ (٧) التناقض بين التعليم والعمل ﴾ وايضا هذا التعليم والتعليل مناقض لما تذكره الأناجيل من فعل المسيح نفسه ليلة هجوم اليهود عليه فانه كرر الدعا. في طابه من الله عبوركاس المنية عنه وكان هذا الدعا. هو صلاته يكرده بلجاجة انظر مت ٢٦: ٣٩ ولو ٢٢: ٤١ – ٤٥ وانظر ولا اقل من كونه كرده ثلاث مرات انظر مت ٢٦: ٣٩ – ٤٥ وانظر الما المسابع عشر من يوحنا فكم تجد فيه دعا مكردا باللفظ اوالمعنى

﴿ (٨) التناقض ايضا بين التعليم والعمل ﴾ فقد ذكرت الأناجيل عن تعليم المسيح بجفظ الوصايا ومن جملتها أكرام الام مت ١٩: ١٩

ومر ١٠: ١٩ ولو ١٨: ٢٠ فأنه يناقضه ما يحكى من معاملته مع امه ، فني ثاني عشر متى ٤٦ وفيما هو يكلم الجموع اذا أمه واخوته قد وقفوا خارجا طالبين ان يكلموه ٤٧ فقال له واحد هوذا أمك وأخوتك واقفين خارجا طالبين ان يكلموك ٤٨ فأجاب وقال لاقائل له من هي امي ومن هم اخوتي ٤٩ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال ها امي واخوتي ٥٠ لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السموات فهو اخي واختي وامي ونحوه مر٣ : ٣١ – ٣٥ ولو ٨ : ١٩ – ٢١ : افلم يكن من أكرام الأم الذي اوصى الله به ان يقوم لها ويكلمها ويطيب قلبها بروءيته وليتهم نقلوا انه اعتذر منها بدون ان يهينها بقول من هي امي ويندد بقداستها بكلام مفهومه انها ليست ممن يعمل مشيئة الله ، افيقولون انها لم تكن من الموءمنين به العاملين بمشيئة الله ، ام يقولون ان مخالفة الاكرام المذكور في الوصية هو ان يقوم لها ويكثر ضربها على رأسها وعينها واما ما دون هذا فليس من مخالفة الوصية

ويقولان ان الانجيل يذكر أنه قابل دءوتها بالانتهار واستهان بها وندد بقداستها ويقولان ان الانجيل يذكر أنه قابل دءوتها بالانتهار واستهان بها وندد بقداستها ويقولان ان الانجيل يذكر أنه قابل دءوتها بالانتهار واستهان بها وندد بقداستها ولا يتجه عليها في ذاك كما يتوجه في فاحش غلط المتكلف يه ٢ ج ص ٣٠ و٣٠ حيث نسب الغلط الى قدس القرآن في قوله تعالى في شأن مريم . يا اختهرون فجعل المتكلف هذا القول من اعظم الاغلاط توهما منه او ايهاما بأن القرآن الكريم اداد بذلك هرون اخا موسى النبي : فكأن الله لم يخاق هرون غيره ولاعران غير ابيه اوان الله نهد الهان أن تكنى امرأة باخت هرون او ان هذا كله اخذت به مريم اخت موسى انتيازاً من الله : وزاد المتعرب على ذلك (ذ ص ٤٠) حيث اعترض على القرآن بأن احتى مريم بابنة عمران واخت هرون . فقال غيرمبال وهي في الأنجيل بنت الياقيم : فقبحا المغرور وتعساً للاقتحام واين يوجد في الأنجيل نسب مريم الاذكر كونها فقبحا المغرور وتعساً للاقتحام واين يوجد في الأنجيل نسب مريم الاذكر كونها

نسيبة اليصابات واليصابات من بنات هرون : نعم لما اختلف متى ولوقا في نسب يوسف النجار وتحير في ذلك قدماء النصارى فرَّ بعض المتأخرين الى محض المكابرة بدعوى ان لوقانسب يوسف النجار الى والد مريم وهو (هالي) وحروفه تشابه حوف (اليّ) وهو يشبه ان يكون مقتطعا من الياقيم فبخ بخ الدنيا في سعادتها بالتقدّم بمشل هذه الأوهام وقد قدّمنا قريباً ما فيها

## ﴿ (٩) التناقض ايضا بين التعليم والعمل ﴾

ذكر الأنجيل عن المسيح انّه علّم بمذمّة الهكذب وقال ان ابليس كذاب وابو الكذّاب (يو ٨: ٤٤) ويناقضه ما ذكره الأنجيل ايضا وقرف به قدس المسيح اذ نسب اليه ما هو كذب صريح . حيث ذكر ان اخوة المسيح قالوا له اصعد الى هذا العيد فاجابهم اصعدوا انتم الى هذاالعيد انالست اصعدبعدالى هذا العيدلان وقتي لم يكمل بعد . ولما كان اخوته صعدوا حينند صعد هو الى العيد لا ظاهرا بل كأنه في الحفاء كان اخوته صعدوا حينند صعد هو الى العيد لا ظاهرا بل كأنه في الحفاء من اغظم الموانع من اغظم الموانع من انتبوه والرسالة

الانمر الثامن أن الاناجيل قرفت قدس المسيح بمنافيدات العفة وما هو من اعمال الفساق المتهتكين وهو بالبداهة من موانعالنبوة والرسالة وذلك كهجي الامرأة الحاطئة الى المسيح وانها وقفت عند قدميه من ورائه باكية وابتدأت تبل قدميه بالدّموع وكانت تمسحهابشهر رأسها وتقبل قدميه وتدهنها بالطيب وان المسيح كان راضيا مستحسنا لعملها هذا حتى ضرب الامثال للفريسي الذي انكر ذلك وفضلها عليه بأنها غسلت رجليه بالدموع ومسحتها بشعر رأسها ولم تكف عن تقبيلها منذ دخلت انظر (لو ٧ : ٣٦ - ٤٧)

وكجلوس يوحنا ابن زبدي في حضن المسيح حتى اذا استشفع به بطرس وطلب منه ان يسأل المسيح عن السر اتكا يوحنا على صدر المسيح وسأله وقد قدمنا هذا في الفصل الخامس عشر من المقدمة الثامنة وبينا بمقتضى الأناجيل ان يوحنا حيننذ لم يكن طفلا بل كان شابًا في ديمان الشباب وغضارته

﴿ الأمر التاسع ﴾ ذكرت الاناجيل ان المسيح وحاشاه شريب خمر (اي كثير الشرب لها) لو ٧: ٣٢ – ٣٥ ومت ١١: ٧١ – ٢٠ وانه عال في الحمر قول المودع المولع المتلهف مت ٢٦: ٧٧ و ٢٩ ومر ١٤: ٣٠ و ٣٥ ولو ٢٠: ٧١ و ١٨ وانه حضر مجلس العرس المنعقد للسكر واذ نفد خمرهم عمل لهم بمعجزه ستة اجران من الحمر (يو٢:١–١١) وقد قدمنا في المقدمة العاشرة ما يعلم منه ان شرب الحمر والرضاء به والاعانة عليه من موانع النبوة

﴿ الأمر العاشر ﴾ ان هذه الاناجيل التي يدعون تواترها الى مصدر الهامي ويسميها المتكلف كلام الله السميع العليم قد قرفت قدس المسيح اذ حكت عنه ما يرجع الى القول بتعدد الالهة ( انظر يو١٠: ٣٣ - ٣٧) و كذا تعدد الا رباب ( انظر مت ٢٧: ٤١ - ٤٦ و مر ١٧: ٥٠ - ٣٨ و لو ٢٠: ٤١ - ٥٥) وقد ذكرنا هذا الاخير في الأمرال ابع وذكرنا عن العهد القديم مايدل على توحيد الرب بل جاء في مرقس عن قول المسيح و تعليمه و الرب الهنا رب واحد ( مر ١٧: ٢٩) وقدمنا حكاية تعدد الالهة في الفصل الخامس عشر من المقدمة الثامنة وذكرنا دلالة العهد القديم على قوحيد الأله والنهي عن ذكر اسم آلمة اخرى وان لا يسمع ذلك من الفم وايضا جاء في سابع عشر يوحنا تكلم يسوع بهذا و رفع عينيه نحو الفم وايضا جاء في سابع عشر يوحنا تكلم يسوع بهذا و رفع عينيه نحو

السَّما وقال ايها الاب قد اتت الساءة مجِّد ابنك ليهجِّدك ابنك ايضا ٢ اذ اعطيته سلطانا على كل جد ليه علي حياة ابدية لكل من اعطيته ٣ وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارساته وعلى هذا فتكون الأناجيل قدقر فت قدس المسيح بأمرين (احدها) القول بتعدد الآلهة والارباب وهو الشرك (وثانيها) تناقض تعاليمه مرة بالتوحيد واخرى بالشرك وحاشا قدسه من كل ذلك وفي هذا المقدار كفاية ولولا أن الأستقصاء أيحمَل على التحامل وارادة سوء القالة لزدناك

نتيجة ما ذكرنا ان النصارى يد ون تواتر نقاهم في امرين (احدهما) ان عيسى (ع) ادعى الرسالة العامة وظهر على يده المعجز (وثانيها) ان الأناجيل كتب الهامية من انبياء ادعوا النبوة وظهر على يدهم المعجز وقد اتضح لك ان دعوى التواتر ونقله في الأمر الثاني لا يكاد يصح بل يشهد بنفسه على كذبه ومع ذلك فلا يبقى للبصير وثوق واعتماد على دعواهم ونقلهم للتواتر : وزيادة على هذا ان هذا الأمر الثاني الذي ينقلون تواتره ويدعونه باشداصر الرليكذب الأمر الاول في دعوى الرسالة الهامة وظهو لا المعجز ، وكون المعجز حجة على الصدق في دعوى الرسالة ، بل يصرح بظهوره على يد الكاذب في دعوى النبوة بل يظهر على يد الكافر كالدجال : ومع ذلك فقد اكثر من ذكر ماهو مانع من نبوة المسيح اشد المنع :

وهل ترضى للماقل مع هذا كله ان يخدع نفسه و بجانب عقله ويتساهل في دينه ويركن الى نقلهم ودعواهم التواتر في هذا الوجه: ولا سيما ان قرار الديانة والاعتماد على كتبها كان مبنيا عند اسلافهم على قرار المجامع. وهذا مما يلاشي الأطمئنان بالتواتر، فأن مبناه على عدم احتمال المواطاة

فكيف وان المجامع هي امارة المواطاة : فعلى طالب الهدى ان يتوقى ويتحذّر من ان يستهويه السراب الى مهالك التيه بل يلزم الجادّة الموصلة الى المنهل المأنوس والمورد الهني

﴿ المقدمة الحادية عشره في النسخ في الشريعة الأكمية وفيها فصول ﴾ [ الفصل الاول في ماهيته وحقيقة المراد منه في الاصطلاح ]

الندخ في الاصطلاح هو رفع الله للحكم الشرعي بتشريع حكم آخر عالف له . وحقيقته هو ان الله اللطيف بعباده العليم باحوالهم ومصالحهم في جميع الازمنة وتقلبات الامور قد يشرع حكما باعتبار مصلحة يعلم ان لها امدًا منتهيا وحداً محدودا . الآاء جلّت حكمته لم يبين حدّه لعباده وان كان محزونا في علمه فاذا انقضى امد تلك المصلحة وامدالحكم المنبعث عنها . شرع الحكم الثاني على مقتضى المصاحة المتجدّدة:

فقولنا النسخ في رفع الحكم الاوّل انما هو تسامح في الكلام. باعتبار دلالة دليله في ظاهر الحال على بقائه في جميع الأزمان. والافالحكم الاوّل مرتفع في الواقع بنفس انتها. مصلحته المحدود بجدها عند الله: ولا ينبغي ان يتوهم ذو شعور بان القائلين بامكان النسخ في الشرايع ووقوعه يقولون بان الله يريد في اول تشربع الحكم دوامه ابد الا باد ثم يعدل عن ذلك ويشرع حكما آخر تعالى الله عن ذلك

## الفصل الثاني في امكانه

لا يخفى ان الله القادر على جمل الشريعة وتشريع الاحكام و لقادر على ان يجعل حكمين لزمانين مثلا وأذا انقضى زمان الحركم الأوّل اعلن لعباده بواسطة رسله تشريع الحركم الثاني : ولا نجد من ذلك مانع كما ستعرف ان شاءالله

وهاك كشف الحقيقة . فانا اذا نظرنا الى حكمة الله ولطفه بعباده وعلمه باختلاف احوالهم وتقابات اطوارهم . وغناه عنهم وعن جميع العالم . حكمت علينا عقولنا وفهَّمنا وجداننـا بانَّ احكامه الشرعية في العبادات والعادات والسياسات ، اغاهي لاقتضا مصالح العباد في طهارة نفوسهم وقربهم من حضرته . وتهذيب اخلاقهم . وانتظام اجتماعهم ومــدنيتهم . وسهولة انقيادهم الى الطاعة والاُدب. . ومن الواضح انالناسةدتختلف وجوه مصالحهم وتتغير بجسب الازمان لانهم بشرمتغيرون بجسب الاعصار وتقلب الاحوال في الاخلاق والعادات. والقوة والضعف . واللــين والقسوة . وسهولة الانقياد الى الطاعة . والتمرد . والابتدا. في الانقيادوالتمرُّن عليه الى غير ذلك من الاختلاف الذي لا يخفي على الفطن: وبالضرورةيكون ما شرع لمناسبة اخلاق هذه الاجيال لايناسب الأجيال المخالفة لها في الاخلاق . وما يناسب الأجيال القوية لا يناسب الضعيفة . وما شرع لمناسبة الأجيال السهلة الانقياد الى الطاعة لا يناسب الأجيال المتمردة . وما يناسب المتمرن لا يناسب المبتدي . وما يناسب القاسي لايناسب اللين

حبحي في الأناجيل ان اليهود اعترضوا على المسيح في منع الطلاق الا لعلة الزنى وعارضوه بورود الطلاق في شريعة موسى مطاقا · فقال لهم ان موسى مناجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكنهكذا (مت ١٩ : ٧ و ٨ ونحوه مر ١٠ : ٢ - ٧) · . وانظر ايضا ما هو البديهي من الاحكام العرفية فان ما يجعله حكما، العقلا، من الشرايع والقوانين لاصلاح اجتماع الرعيه ومدنية مملكتهم وانتظام ادبهم لا بد من ان يكون في اول امر التشريع وخصوص حال الانقلاب ايسرواسهل على الرعية مما تقتضية المصلحة عند غرنهم على الانقياد لشريعة المملكة ، وذلك لحكمة نفوذ الشريعة السهلة على القبول حتى تشمرن الرعية على الانشراح بالتشريع واجرا، الشروع ، وهذه مصلحة مهمة يحفظ بجكمتها سائر المصالح

واذا توجهت بعقاك ووجدانك الىما ذكرنا حكمت بالبداهة بأمكان النسخ في الشرايع الأكمية . بل تحكم بلزومه بمقتضى الحكمه واللّطف في بعض الموارد . . فان استوضحت وقلت كلُّ حكم شرعيٌّ يراعي فيــه معدَّل المصلحة لكانَّه البشر والقدر الجامع الذي تتساوي فيه جميع اطوار الناس واخلاقهم في جميع الازمان. فلا يبقى محل للنسخ: قلنا. أن من الامور مالا تختلف جهته باختلاف الأزمان والاحوالكالزنى مثلا . وهذا لا يعتريه النسخ لحرمته . واما ما تختلف جهته مجسب الاعصاروالأحوال كا ذكرنا . فان كنت تقول بجواز مراعاة معدَّل المصلحة فيه من غيرلزوم . فذلك لا ينافي ما ذكرناه لا مكان وقوع النسخ: وان كنت تقول بلزومه . سألناك اولا ما هو الملزم به ومن هو الملزم: ونبهناك ثانيا . الى ان سياحة الفكر في تقلب احوال البشر مجسب الاعصار والأخلاق والعادات حسبما شرحنابهضه لتكشف لكل مميز وتعرَّفه بأن مراعاة معدَّل الصاحة على ما تقول. لاتنفك عن حرمان أكثر الناس من بركات اللَّطف بهم ومقتضيات مصالحهم: وما هو الداعي لذلك مع امكانان يعمهم اللطف باستيفاء بركات مصالحهم على مقتضى الحكمة من دون مانع ولا فساد . ﴿ . فأن قلت اذًا فما بال اليهود والنصاري ينكرون امكان النسخ ووقوعه . حتى ان بعض كتَّابهم ليشددون النكبير على القول بالنسخ ويبالغون في امتناعه على جلال الله : • قلت • ان كان شكك •ن هذه الجهة فانا نشكرك على ابدائها فاعلم أنا لم نبخس اليهود والنصاري في ابتدا الأمرحة، من حسن الظن و ولأجل ذلك تتبعنا كتبهم التي ينسبونها الى الألهام والوحي. ونظرنا في نحلهم التي عكفوا عليها وشريمة جامعتهم في يهوديتهم او نصرانيتهم فوجـــدنا اليهودية قد كثر فيها النسخ نقلا عما قبلها . ونسخًا لما تقدمها . ونسخا لما

جاء فيها : ووجدنا النصرانية الرائجة قد بني اساسها وسيَّج بنيانهـــا ودار محورها على دعوى معنى النيخ الذي نقول به . بل على ملاشاة الشريعة السابقة واحكامها . ولمنجد وجها صحيحاً لما تذكره عنهم الا المنافرة مع النون والسين والحاء في الم النسخ : وانا لا نضايتهم في الاسم . بل نسمى هذا الذي نقول بامكانه ووقوعه بالأسم الذي يسمون به رفع الشرايع الموجود فى كتبهم التي ينسبونها الى الوحي الأكمي . ونقتصر في مدعانا على مثل ما وقع في الشرايع التي ينسبونها الى الله ٠٠٠ وان السير في كلمات بعض كتابهم في هذا المقام وخصوص المتكلف يه ٤ ج ص ١٥٥–١٩٤ قد كشف لنا عن منشأ الاشتباه او مبدأ الحياد في المفالطةوالتمويه . وهو انهم تخيلوا بوهمهم او خيلوا بتمويههم ان النسخ الـذي يدعي المسلمون وقوعه في الشرايع هو رفع الحكم الشرعي مع ابطال غايته الاصلية التي شرع لأجلها وهي مصلحة العباد . ابطالا جزافيا من غير نظر الى تجدد مصلحة اخرى تناسب خلافه : فكأنهم لم يسمعوا ولم يفطنوا من هتاف الصريح من كلمات المسلمين وكتاباتهم قولهم بأن الله الغني الحكيم شرع الشرايع لطفا منه بعباده ورحمة لهم برعاية مصالحهم بانواعها حسب ماتقتضيه حكمته وعلمه بما يناسبها من الاحكام بجسب اختلاف الاحو الوالاوقات. وعلى ذلك فقد تقتضي الحكمة واللطف تبديل الحريم الاول الى ماهو انسب منه في الزمان الثاني بالمصاحة والغاية المطلوبة في التشريع . وهذا التبديل انما هو لأجل المحافظة على الغابة التي شرع الحكم الأول لأجلها . وهذا هو النسخ عند المسلمين . وان فرض ان شريعـــة الحكم الثاني هي جوهر شريعة الحكم الاول باعتبار الغاية المطلوبة من التشريع . وان الاولى ترمن وتشير الى الثانية لكونها أنسب باللطف والرحمة بجسب الوقت والحال .

فان كل الشرايع الالهية متحدة في غايتها المرعية . ولكن اليست الاحكام المتبادلة فيها مختلفة بالنوع والحقيقة فنحن نصفهما بالناسخ والمنسوخ بلحاظ هذا الأختلاف

مثاله بان نتكلم على طريقة القائلين بسر الفدا. . فنقول ان الله قد شرع بلطفه ورحمته في التورية احكاءا لمصالح العباد في البروالتأديب والتكفيرو الحلاص والتكميل واستمرت على ذلك الفا وخمائة سنة تقريبا . و نكن لما كانت هذه الغايات تحصل فيا بعد ذلك على احسن وجه واتم حصول فرضاً بسبب الأعان بالمسيح وبركة سر الفدا، وذبيحة الفادي الكريم . رفعت ذوات لأحكام الخاصة التي كانت في شريعة موسى وخفف ثقلها الباهظ وبدات شدتها بسهولة الراحة والاباحة . وهذا من وادي النسخ الذي يقول به المسلمون . ولا يشك فاهم او غبي في ان احكام التورية قد بدات في النصر انية الرائحة في الصورة والماهية . وهم يقولون ان ذلك بوحى من الله وعايه فهو النسخ الذي يقول به المسلمون

وهبنا قلناما يقوله المتكلف يه لا ج ص ١٨٤ ان الشريعة الموسوية بمنزلة البذر والمسيحية بمنزلة الشجرة والثمرة . وان المسيحية جوهر الموسوية وفذلكتها . ولكننا لانخادع عقولنا ووجداننا ونقول انها هي منحيث الاحكام . ولا نكون مع هذا أضحى كة بقولنا . وعلى كل حال فأن كتاب الله منزه عن الناسخ والمنسوخ

فاصغ لما نتلوه عليك من الكتب التي ينسبونها الى الله والوحي واحفظ ما ذكرناه لك في معنى النسخ الذي نقول به وحاسبهم حسابا يسيرا وجادلهم بالتي هي احسن : ولنذكر لك مما جا في كتب وحيهم مما لا محيص عن كونه بمعنى النسخ الذي نقول به وان ابواتسميته نسخا ، ثم نذكر لك ايضا من كتب وحيهم وارد كثيرة لا يسميها المسامون في الاصطلاح الغالب ندخا ولكنها يرد عايها كلما اعترض به اليهود

والنصارى على النسخ فاستمع . لذلك انشاء الله ﴿ (١) الناسخ والمنسوخ في شريعة نوح ﴾

بمقتضى نقل التورية . جا ، في سابع التكوين ٢ و ١٥ كذا الثامن ٢٠ ان الله ذكر لنوح قبل الطوفان البهائم الطاهرة والتي ليست بطاهرة . والمراد من غير الطاهرة ما لا يجوز اكله ولا تقديمه للقرابين والمحرقات : ثم جا ، في تاسع التكوين في ذكر ما بعد الطوفان عن قول الله نوح كل دا به حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر : وهذا يدل على جواز الأكل لكل دابة حية بخلاف الشريعة السابقة

وحاول المتكلف يه ؛ ج ص ١٦٧ ان يتخاص من هذا فقال الرادبةوله تعالى كل دابة حية ٠٠كل الحيوانات الطاهرة : واغرب في تشبثات الاستشهاد . ولعله اذ علم ان في تاسع التكوين المذكور (١٠ و ١٢ و ١٥ و ١١) ما يبطل دعواه هذه ويوضحان وصف الحياة غير وصف الطهارة . هرب الى دعوى ان المراد من لفظ كل هو المبعض : ولكن مراجعة الموارد المشاراليها من تاسع التكوين تنادي بان المراد من (كل) هو العموم : على ان الدعوى بارادة معنى (بعض) من لفظ (كل) ناشئة من الوهم والاستشهاد لها بالقرآن المكريم ناشئ من الحطأ في الفهم

﴿ (٢) التورية وشريعة نوح والحيوانات ﴾

ثم نسخت التورية هذه الاباحة العامة في شريعة نوح لأكل كلّ دابة حية كالعشب الأخضر وحرمت كثيرا من الحيوانات ( انظر حادي عشر اللاويين ورابع عشر التثنية )

﴿ (٣) التورية وما قبلها في التزوج بالأخت ﴾

فحرمت التورية التزوج بالأخت وان كانت من الأب وحده . ( لا ۱۸ : ۹ ) مع انها ذكرت ان سارة أسرأة ابراهيم كانت اخته من ابيه ( تك ۲۰ : ۱۲ ) ولا تصغ الى تحريف الترجمة المطبوعة سنة١٨١١ حيث حرَّفت وترجمت الأخت بالقريبة التي تعمّ بنت العم و نحوها ليتخلَّص من هذا الاعتراض و فأن نص الاصل العبراني و وجم امنه اختي بنت ابي هو الخلابت الله وتهي لي لايشه : اي وايضا اختي بنت ابي هي لكن لا بنت امي و صارت لي امرأة : ولو كان الذي في الإصل العبراني بمعنى القريبة لقال (شاري)

﴿ (٤) ايضا الجمع بين الاختين في التزويج ﴾ في من التوريج ﴾ في التورية ( لا ١٨ : ١٨ ) مع انها ذكرت ان يعقوب تزوج براحيل على اختها لبئة ( تك ٢٩ : ٣٣ و ٣٠ ) وبقيتا عنده مجتمعتين مدة من السنين ( انظر تك ٢٩ – ٢٥ )

## ﴿ (٥) التزوج بالعمَّة ﴾

فحرمته التورية ( لا ۱۸ : ۲۱ و ۲۰ : ۱۹ ) مع انها ذكرت ان ابا موسى وهو عمران بن قهات بن لاوي ( خر ۲ : ۲۱ – ۱۹ ) قداخذ عمّته يو كابد بنت لاوي التي ولدت له في مصر امر أةً له ( انظر خر ۲ : ۱ – ۱۱ و ۲ : ۲۰ وعد ۲۱ : ۲۹ ) ينكشف لك الخطأ في مكابرة المتكلف وخبطه يه ٤ ج ص ۸ – ۱۰ في احتمال كون يوكابد ليست عمة عمران \* وبيان النسخ في هذه الموارد الثلاثة هو أنه لا بد ان تكون لابراهيم ويعقوب وعمران شريعة المحمية المحمة التزويج المذكور وقدنسختها التورية : هذا هو مراد اظهار الحق ولم يقل ان التورية نفسها حكمت بجواز تزويج هو الا النبيين وسبطها ثمنسخته كما توهمه المتكلف

ثم اجاب یه ؛ ج ص ۱۹۷ بانه لم ینزل الله علی آدم ولا علی ابراهیمشریعهٔ بجواز تزوج الاخت النیر الشفیقة ثم حرمها موسی وانما هذا الزواج کان من العادات الـتی اصطلح علیها القدما. قبل شریعهٔ موسی . وقال ص ۱۹۸ لم ینزل الله علی القدما.

شريعة ثم نسخها موسى بل اصطلح القدماء على عادات للجريان عليها في هذه الدنيا . وقال ص ١٦٩ ان زواج عمر ان كان قبل نزول الشريعة

اقول من اين للمتكلف ان القدماء لم تكن لهم شريعة مطلقا او في خصوص الزواج . مع انه لا يشهد لدعواه هذه كتابينساليالألهام . ام جا٠ه الوحي بذلك ١ ام يقول أن رحمة الله ولطفه لم يسما الذين قبل موسى كما وسعا بني اسر ئيل المتمردين ثم ان قال انه لم تكن قبل موسى للقدما شريعة مطلمًا . قلمًا . أن التورية لتكذبك في ذلك فأنها تقول ان الله جمل لنوح شريعة صنعة الفلك ومن يحمله فيه من الاناسين والحيوانات. وشريعة الحيوانات الطاهرة والنجسة وبالضرورة يكون من الشريعة بنا، المذبح واصماد المحرقات ( انظر تك ٦ و ٧ و ٨ )وجعل لأبراهيم شريعة الحتان ( تك ١٧ : ٩ – ١٥ ) وتقول التورية ايضا انّ ملكي صادوق ملك شاليم كان كاهنا لله العليُّ ولأجل ذلك اعطاه ابراهيم عشر الغنيمة ( انظر تك ١٤ : ١٨ – ٢١ ) فقل مامعني الكهانةان لم تكن ُ شريعة . وما وجه العشر الذي اخذه من ابراهيم . اتقول انه كان عشرًا ملوكيًّا • كلَّا بل ان سابع العبرانيين يفصح عن كونه عشرًا شرعيًّا كاشفا عن عظمة ملكي صادوق الذي اعطاه ابراهيم اياَّه : افترىالمتكلفينكر هذا كله ويقول أن الله ترك القدما. هملا كالبهائم بـــ لا شريعة ولا نعمة : ام يقول انه لم تكن للقدماء شريعة في خصوص الزواج: فنقول لهاترك الله عباده وعاداتهم في الزواج وان تسافدوا تسافد البهائم . دع عنك المشركين ولكن التورية تقول منذ ولد انوش بن شيث ابتدأ يدعي باسم الرب وذلك بعد خلق آدم بمائتين وثمانين سنة ( انظر تك ٤ : ٢٦ و ٥٠٣٠ ) : فالمومنون من ذلك الزمان الى زمان ابراهيم وآل ابراهيم . فرضناأن الله لم

يجمل لهم شريعة في الزواج وتركهم وعاداتهم . واكين هل كان الله راضيا لهم بتلك المادات التي اصطلحو اعليها لأجل مناسبتها لمصلحة وقتهم . اوكان ساخطالها . فأن كان ساخطا لها فلماذا لمينههم عنها . ويشرع لهم مايناسب مصلحة وقتهم . وقه. اوحى الله الى ابراهيم وخاطبه في امور كثيرة وكذا يعقوب ولو انَّ الله يخاطبهم بقدر ماتذكره النوراية عن خطاب الله لموسى في تفصيل ثياب هارونوالكهنة ( خر ۲۸ : ۲ – ۲۲ ) او صيدلة البرص ( ۱۳۷ و ۱۶) لكنى في جعل الشريمة لهم . ام لم تكن فرصة للرَّحمةواللطف بخليله وآل خليله كفرصةطورسينا . اومصارعة يعقوب (تك ٢٤:٣٢ – ٢٩)الأبقدر الختان الموملم الذي تخلص منه النصارى : هذا وان كان الله راضيا بتلك العادات على ما ذكرنا فهي شريعة الله لهم . وايضافأن الله سمىسارة بأنها امرأة ابراهيم مرارا عديدة افلا بكفي هذا في امضا زواجهافيكون شريعة(انظراقلًا تك ١٧: ١٥ و ١٩) . . . دعهذا كلهولكن نبِّه المتكلِّف بانّه جاً في السادس والعشرين من النكوين عن قول الله ٥ من اجل انّ ابراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظلي . اوامري . وفرائضي . وشرايعي: وسله هل يقول بعد هذا . لم ينزل الله على القدماء شريعة : ام 'يقول انَّ المراد بهذا كله شريمة الحتان الواحدة

#### ﴿ يعقوب وايئة ﴾

ثم سله ما وجه العذر والتخلّص عن جمع يعقوب للأختين بقوله يه ٢ ج ص٥٥ ان مسألة يعقوب هي انه خطب راحيل فمكر به أبوها واعطاه لينة غير انه استمر على خدمته فأعطاه راحيل

اتراه يقول ان ليئة لم يكن نكاحها صحيحاً بل كان فاسدا مجسب عادة الوقت لأن يُعقوب كان مخدوعاً بها ودخل عليها بزعم انها راحيل ولم

يعرف انها لينة حتى اصبح فلا يكون تزوّجه براحيل معها من الجمع بين الفاسد بليئة زنى . فيكون يعقوب وحاشاه زانيًا مدّة حياة ليئة ويكون اولادهمنها . روابين . وشممون . ولاوي . ويهوذا . ويشاكر . وزبولون . اولاد زنى والعياذ بالله لا يدخلون في جماعة الله الى الجيل العاشر . تث٣٣ · ٢ ولا نقول ادًا كيف دخل في جماعة الله جيلهم الرابع والحامس وإنّ منهماموسي كليم اللهوهارون قدوس الله واللاوتيون حملة تابوت اللهوخدام مسكنه وزعماً كهنوته وحفظة شريعته : فانَّا بجسب ما الفناه مــن ادب المتكلُّف لا نأمن ان يقول لم ينزل عــلى القدما. شريعة بتحريم الزنى . او يقول نعم وقع يعقوب في خطينة الزني هذه المدة المديدة دلالةً على ضعف الطبيعة البشرية ثم تاب من خطيئته وزيادة عـلى ذلك انّ المولى القدُّوس العادل سلَّط عليه ابنه روابين فزنى بزوجتــه بلهة امَّ اولاده . دان . ونفتاني . تك ٢٥ : ٢٢ . انظريه ١ ج ص ١٣ و ١٩٥٨ . ويقول ايضًا انَّ اولاد الزني الذين لا يدخلون في جمَّاعـــة الرَّب هم العمُّونيُّون واللوابيُّون انظر يه ٣ ج ص٢٦٣

### ﴿ رسول الله واظهار الحق والمتكلِّف ﴾

والمتكلّف من وغرصدره اوقل من حرّية ضميره الارأى الزام اظهار الحق لهم بالنسخ في تزوّج عمران بعمّته وتحريم ذاك في شريعة موسى ، لم يلتفت الى مراداظهار الحق وهو انه ان كانت هذه الحكاية صحيحة فلا يمكن عادة لعمران الموحد لله ابن قهات بن لاوي بن يعقوب نبي الله ابن اسحاق نبي الله ابن ابراهيم خليل الله ان يتزوّج على غير شريعة تلقًاها من آبائه الأنبيآ، في اباحة هذا النزويج وصحته ، فيلزممن ذلك وقوع النسخ في شريعة موسى ، بل توهم المتكلّف ان اظهار الحق يحاول التنديد بظهارة ولادة موسى كايم الله ، فصار يقابله بخرافات القصص ثم زاد في الافتراء

بالتعرض لقدس رسول الله في تزويجه بطلّقة غلامة زيد بن حارثة الذي لشدة رأفة رسول الله به عام الناس يدعونه زيد بن محمد . فقال غير مبال بالانتقاد عليه يه عجص ١٦٩ وماذا نقول فيمن ادّعى ان الله اجاز له ان يتّخذ امرأة ابنه و جعل ذاك قانوناويا حبذا لونسخ هذا القانون فان ذلك كان احق بالنسخ لأنه قانون وخيم ومبدأ ذميم لانه يسوّغ الاقتران بزوجة الابن و أكنه لم ينسخه فهو وصمة باقية مدى الدهور

فنقول له الحق لا انت يقول انّ الله جل شأنه شآ. ان يمحق باطل الجاهاية ويلاشي خرافاتهم ويقلع مفاسدها . وحيث كانواير تبون آثار الأبن الحقيقّ على الدعيّ جهلا منهم وزورًا يلزم منه مفاسدلاتحصي . منها معاملة الدعى لأرحام من أيدعى به ونسائه معاملة المحارم الحقيقيَّة في الخلطـة والتكشِّف مع انَّه ليس هناك علقة واقعية ولا رحم ماسَّة تصده عن النظر اليهن ّ بالفحشاء والأقدام على المكروه مع كثرة الفرص وعدم الاحتشام في الخلطة فهو كحراميّ البيت المذكور في المثل. وانّ الغالب على الادعياء كونهم من امكنة نائية . فلاتعرف نجابتهم من سو منبتهم ولوم عنصرهم . فأوحى الله الى رسوله الصادع بأمره الذي لم يستعف مـن رسالته ولم يضجر من احكامه . ان يبطل هذه العادة الذميمة بتبليغه قول الله في سورة الاحزاب ؛ وَمَاحَمَلَ أَدِعِيانَكُم أَنِنَائِكُم ذَٰلِكَ قُولَكُم بِإِفُواهِكُم وَٱللَّه يَقُولُ ٱلحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ٥ أَدْعُوهُم لا آ إِنْهِم هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللهِ فإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبّا تَهُمُ فإِخُوا نَكُم في ٱلدِّينِ وَمَوا لِيكُم . . . وأمره أيضا تدبيتا لأبطال هذه العادة الوخيمة بان يكون اوّل عامل بشريعة الحق ومقاوم لخرافات الجاهلية ليكون اسوةً للموعمنين ويرتفع ببركته حرج الأباطيل. وقد قدمنا الكلام في هذا الشأن في الفصل الخامس عشر في عصمةرسول الله . . ومن عدم موفقية المتكلف في كتابه ان لهج بهذا الأفترا وتسميته

لزيد ابناً لرسول الله حتى ان الغافل ليحب ان يعرف ان هذا هو الابن المبكر لرسول الله او من سائر اولاده وهل كانت امه مبغوضة اوميّة. فأن الغافل لا يخطر في خياله ان احدا يصر على الأفترا، بهذا المقدار من الأصرار ولا سيما في كتاب يطبع وينشر في العالم لنصرة الديانة في مقابلة المة عظيمة راسخة القدم في العلوم الدينية ، ولكن

لا تنتهي الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر وبماذا يأتي وينفر المغفلين من قومه الا بهذا التمويه فأن قدس رسول الله ليس لقائل فيه مغمز ٠٠٠

﴿ سو ال ﴾ هل تقدر ان تكشف ماهو المنشأ في اصرار المتكاف على الصاق الدعيّ بمن ُ يدعى به حتى صار يضجر من هذه الشريعة التي محقت باطل الادعياء وردّت الأمور الى حقايقها

## ﴿ (٦) نسخ التور'ية لحكمها في محرّقة السُّهو ﴾

جا، في رابع اللاو يين عن الشريعة الموضوعة في جبل سينا ١٣٠-٢٧ انه اذا سهى كل جماعة اسرائيل واخفي امر عن المجمع وعملوا واحدة من مناهي الرب يقرّب المجمع ثورا ذبيحة خطيئة محرّقة ، مع تفصيل في كفيَّة تقديمه وحرقه من دون ذكر في الشريعة لتقدمة اوسكيب اوذبيحة اخرى ، . وجا ، في الخامس عشر من العدد عن الشريمة الموضوعة في برّية فاران ٢٤ - ٢٦ في حكم هذا الموضوع المتقدم بأن يقدموا مع الثور المذكور تقدمة وسبكيبًا وتيسًا : وهو نسخ للحكم بكفاية الثور في الشريعة الاولى

 اقول يتضح من مطالعة العبارتين وكلام المتكلف هذا احد امرين و اما انه لم يطالع العبارتين وانما تحكم فيهما على نقل اظهار الحق المجمل واما انه لا يبالي بما يقول وما يظهر عليه اعتمادا على ان المسلمين وغالب النصارى لاينظرون في التورية نظر مستقص في احكامها ولا اقول انه لم يفهم معنى التورية لأنه لا يخفى حتى على الغبي آنه لا دخل للنذور ولا ربط فيما بعد الثانية والعشرين من خامس عشر العدد اصلا وليس فيها ما يوهم ذلك وهاك نص العبارة عتم فأن عمل خفية عن اعين الجماعة سهوا يعمل كل الجماعة ثورا واحدا ابن بقر محرقة لرائحة سرور للرب مع تقدمته وسكيبه كالعادة وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطيئة ٢٥ فيكفر الكاهن عن كل جماعة بني اسرائيل فيصفح عنهم لا نه كان سهوا

# ﴿ (٧) ايضا امرأة الأخ ﴾

وقد حرّمت التورية امرأة الاخمن دون استثنا في الشريعة الموضوعة في جبل سينا (لا ١٨: ١٦ و ٢١:٢٠) ثم بعد اربعين سنة تقريباندخت هذا التحريم العام في الشريعة الموضوعة على عبر الاردن واوجبت على الخي الزوج الميّت الذي لم يخلف ولدا ان يتزوّج بأمرأة اخيه الميت ليقيم لهنسلا فأن ابى تقدمه المرأة الى الشيوخ وتخلع نعله وتبصق في وجهه امام الشيوخ ويدعى اسمه بيت مخلوع النعل تث ٢٥: ٥ - ١١

و الذ حاول المتكلف ان يجعل الحكم الثاني من قبيل التخصيص المحكم الاوّل لا من النسخ · فأنّا سنوضح بعون الله ان ما كان بيانه بعد العمل بالعام فهو من الناسخ لا من المخصص · وقد بتي الحكم الاوّل على عمومه اربعين سنة تقريبا وكلّهاوقت العمل · فان بني اسرائيل كانوا منات الألوف وقد كثر فيهم الموت وبالضرورة يتَّمق عندهم في كلّ سنة كثير من موارد الحكم العام بانواعها · · ي ·

## ﴿ (٨) التورية وداود وعمر اللاوتيين ﴾

جا في شريعة التورية مرّةانّ اللاويّ الذي يوطّف لخدمة المسكن وخيمة الاجتماع يكون من ابن ثلاثين سنة الى خمسين كما في رابع العدد من النسخة العبرانية وتراجمها : وجاً مرة اخرى انه يكون من ابن خمس وعشرين سنة . عد ٨ : ٢٤ و ٢٥ وحيث انَّا لم نتحقق من التورُّية العبرانية انَّ اي الحكمين كان متقدماً ولم يظهر لنا انَّ رفع الاوَّل منهما كان بعد العمل به او قبله . فلم نجزم ههذا بأنّ احدهمانا سيخللا خر . خصوصا وقد خالفتها الترجمة السبعينية فانها ذكرت الخمس وعشرين سنةفي المقامين فلا اختلاف وعلى كلّ حال فلا بد من استمرارالعمل على الخمس وعشرين سنة او الثلاثين الى أن نسخه داود النبي وجمل الموظف من الـــــلاويين لخدمة المسكن وخيمة الاجتماع يكون من ابن عشرين سنة فما فوق ففي الثالث والعشرين من الايام الاول ٢٤ هو الاء بنولاوي حسب بيوت آبائهم رو وس الآبا حسب احصائهم في عدد الاسما حسب رو وسهم عاملوا العمل لحدمة بيت الرب من ابن عشرين سنة فما فوق ٢٥لاً نّ داود قال قد اراح الرب اله اسرائيلشعبه فسكن في اورشايم الى الابد ٢٦ وليس للآويين بعد ان يحملوا المسكن وكلآنية لخدمته ٢٧ لأنه حسب كلام داود الاخير عدَّ بنولاي من ابن عشرين سنة فما فوق . .

ولست ادري ماذا يقول المتكلف ههنا . . ايقول انّ الله جلّ شأنه وضع الحكم الاول محدودًا في سابق علمه بمصلحته الموقتة ثم لما تجددت حال اخرى ومصلحة اخرى اعلن الله لنبيه داود ما يناسبها من الحكم كما ذكر في كلام داود . ثم ليقل معذاك . وعلى كل حال فلاناسخ ولامنسوخ كما لهج به : ام يقول إنّ هذا تصرّف من داود بالشريعة بغير حق وقد

اخط أفيه كما اخطأ في شأن اورياوا مرأته وكان هذا الخطأ منه بعد قوله في الكلمات الالهامية التي هي كلام الله السميع العليم حفظت طرق الرب ولم اعص الحمي ولا أن جميع احكامه امامي وفرائضه لا احيد عنها واكون كاملا معه واتحفظ من انمي ( ٢ صم ٢٢ : ٢٢ و ٣٣ ومر ٢١:١٨ -٣٣) واخطأ ايضابنو اسر ائيل وعزدا وحجي وزكريا و الانبيا اذجر واعلى فعل داود وتركوا شريعة موسى فوظفوا لاخدمة في المسكن من اللاويين من كان ابن عثيرين سنة فما فوق عز ٣ : ٨

﴿ ( ٩ - ١١ ) التورية وحزقيال والمحرّقة اليوميَّة ﴾ جا في التورية ان محرّقة كلّ يوم خروفان حوليَّان احدهم اللصباح وثانيهما لما بين العشائين و تقدمة كلّ واحد من الحروفين عشر الأيفة من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت وسكيبه ربع الهين ( عد ٢٨ : ٣ - ٩ ) : وجا في حزقيال ان محرّقة كلّ يوم حمل حولي يعمل صباحًا صباحًا وتقدمته سدس الايفة دقيق و ثاث الهين لرش الدقيق ( حز ٤٦ : ١٣ - ١٦ ) : فنسخ شريعة محرّقة الليل ( ٢ ) ومقداد الدقيق ( ٣ ) ومقدار الزيت في تقدمة الصباح

﴿ (١٢ – ١٦ ) وابضا محرقة السَّابِ ﴾

فقد جا، في التوراية انها خروفان حولياً ن وتقدمتهاعشر انمن دقيق ملتوت بزيت مع سكيبه (عد ٢٨: ٩): وجا، في حزقيال ان محرقة السبت ستَّة حملان و كبش و تقدمتها ايفة للكبش ، وهين زيت للأيفة وللحملان عطيَّة يد الرئيس (حز ٤٦: ٤ وه: ١) فنسخ حكم الحروفين (٢) ومقدار التقدمة للكبش (٣) وما يناسب الدقيق من الزيت (٤) ورفع حكم السكيب (٥) زاد عطية الرئيس في تقدمة الحملان

## ﴿ (١٧ – ٢١ ) وايضا محرّقة رأس الشهر ﴾

فقد جا في التورية انها ثوران وكبش واحد وسبعة خراف حوليّة وتقدمتها لكل ثور ثلاثة اعشار من دقيق ملتوت بزيت وللكبش عشران ولكل خروف عشر وسكائبهن أنصف الهين من الحمر للثور وثلث الهين للكبش وربع الهين للخروف ويضاف الى ذلك تيس من المهز ذبيحة خطيئة (عد ٢٨: ١١-١٦): وفي حزقيال ثورواحدوستة حملان وكبش والتقدمة ايفة للثور وايفة للكبش واللايفة هين من زيت وللحملان ما تناله يد الرئيس و حز ٤٤: ٦ و ٧ فنسخ حكم الثورين والحراف (٢) وتقدمة الثور والكبش (٣) وما يناسب الدقيق من الزيت (٤) وحكم السكيب (٥) وزاد عطية الرئيس في تقدمة الحملان

## ﴿ ( ٢٢ - ٢٥ ) وايضا محرّقة الفصح ﴾

وذكر التورية المحرقات سبعة ايَّام الفصح وتقدماتها لكل يوم نحو ما ذكرت لمحرقات اوَّل الشهر (عد ٢٨ : ٢١ – ٢٥) وفي حزقيال ان لكل يوم سبعة ثيران وسبعة كباش وتيسا ذبيحة خطيئة . وتقدماتها ايفة للكبش وهين من زيت للايفة (حز ٤٥ : ٣٣ و ٢٤) فنسخ حكم الذبائح (٢) وتقدمتها (٣) ومايناسبها من الزيت (٤) وحكم السكيب هي الذبائح (٢٦ – ٢٩) وايضا محرقات عيد المظال ﴾

فذكرت التورية فيه محرقات السبعة أيَّام مختلفات العدد اكثرها في اليوم الحَّامس عشر من الشهر السابع • ثلاثة عشر ثورا وكبشان واربعة عشر خروفا حوليًّا مع تيس ذبيحة خطيئة • وتقدمتها لكل ثورثلاثة اعشار من دقيق ملتوت بزيت وعشران لكل كبش وعشر لكل خروف • وينقص العدد في الايام فيكون في اليوم السابع سبعة ثيران وكبشين

واربعة عشر خروفا. وتقدماتها وسكائبها على نحو ما تقدم (عد ٢٩ : ٢١ – ٣٩) : وفي حزقيال ان الرئيس يعمل في سبعة ايام عيد المظال محرّقة نحو ما يعمله في عيد الفصح (حز ٤٥ : ٢٥) فنسخ حكم الذبائح (٢) وتقدماتها (٣) وما يناسبها من الزيت (٤) وحكم السكيب

﴿ وايضًا ما هو للرئيس وما عليه وعليك تعداد مـا فيه من النسخ ﴾ لم يجيء في التورية شريعة التقدمة للرئيس على اسرائيل. ولم تجمل عليه بازا. ذلك المحرقات وتقدماتها وسكيبها في الاعياد والشهو روااسبوت والمواسم . بل ذكرت التورية انّ هارون يأخذ من جماعة بني اسرئيل تيسين لذبيحة خطيئة وكبشا لمحرقة ( لا ١٦ : ٥ ) وإن القرابين . وذبائح السلامة . وذبائح الكفارة . وذبائح الخطيئة والاثم . وسائر التقدمات يقدمها بنو اسرائيل بانفسهم . ( انظر سفر اللاويين من اوله الى السادس منه ): وكان حق الكهنة على اسرائيل الساعد والكرش من الذبائح . والباكورات (تث ١٨:٣و٤) وقرابينهم . وتقدماتهم . وذبائح خطاياهم . وذبائح آثامهم . والابكار . والباكورات : وحق بني لاوي على اسرائيل هي المشور (عد ١٨: ٨ - ٢٢): وقد جاء في حزقيال ضدّ هذه الشرايع فجمل على بني اسرائيل تقدمة للرئيس سدس الايفة من حوص الحنطـة والشعير اي سدس العشر من الحوم وبث من الزيت اي عشر الكر". وشاة واحدة من مائتين . وجعل على الرئيس بازا. ذلك . المحرّقات . وتقدماتها . وسكيبها في الاعياد . والشهور والسبوت وكلّ مواسم بيت اسرائيل. وهو يعمل ذبيحة الخطيئة. والتقدمة والمحرّقة وذبائح السلامة للكفَّارة عن بيت اسرائيل ( حز ٤٥ : ١٧ ) وعلى هذا فأن كان ماذكرناه عن حزقيال صادرا عن وحي المهي كما نسبه الى قول السيداارب فلامحيص

فيه عن القول بالنسخ في هذه الشرايع المختلفة المتباينة : أو يقال با نهمن التشويش وتلاعب الأيام الطارى، على العهد القديم كما بسنى عليه اظهار الحق كلامه

واكن المتكلف لا يرضى بشيء من ذلك ويقول النسخ مناف لحكمة الله وعلمه يه ٤ ج ص ١٥٠ . وكتاب الله منزه عن الناسخ والمنسوخ يه ٤ ج ص ١٨٠. ويقول يه ١ ج ص ١٠٠ و كتاب الله منزه عن الناسخ والمنسوخ يه ٤ ج ص ١٨٠ ويقول يه ١ ج ص ١٠ و ١٧٧ ما حاصله انّه لما كان حزقيال مع بني اسرائيل في سبي بابل ذكر لهم الهيكل والفرائض المقدسة ليوء كد لهم ان المولى سيعيدهم الى وطنهم وتشويقا لهم الى تلك الأوقات السعيدة · وثانياً ان عبارته نبوية استعارية يشير بها الى امجاد المسيح — فاطلق الهيكل على كنيسة المسيح . وعلى كل حال فلا يوجد ادنى تناقض بين اقواله وسفر العدد لاختلاف الموضوع فان حزقيال لم يأت عالينا في شريعة موسى

اقول قد ذكرنا لك موارد المناقضة والمنافاة بين ما يذكر عن شريعة حزقيال وشريعة موسى وظابق انت لأجل الاستيضاح ما بين الحامس والاربعين من حزقيال ومابين شريعة التو دية وخصوص الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من العدد وقل ما ترضاه لك حرية ضميرك ومجد فهمك وشرف صدقك ومعرفيك وانظر الى انه هليرضى لك ذلك ان تقول لا نسخ ههنا ولا تناقض ولا منافاة بل ان عبارة حزقيال نبوية استعارية تشير الى امجاد ماكوت المسيح فاطلق الهيكل على كنيسة المسيح ام تقول بابتداء فهمك واول فطرتك اين هذه المقامات واين الهيكل واين الكنيسة ، بل لابدللكلام من معنى وللا شارة قانون واين المحيكل واين الكنيسة وان للكايات نقاداً ولا حقائق رصادا وليس كل الناس الميناء الحياد عن الصواب ولا سيا هذه الأجيال المتنورة

﴿ (٣٠ و٣٠ و ٥٠٠) التورية والمسيح والطلاق والتزوّج بالمطلّقة ﴾ شرعت التورية طلاق الرجل لا مرأته اذا لم تجد نعمة في عينه لأنه وجد فيها عيب شيء وشرعت ايضا تزوّج رجل آخر بهذه المطلّقة (تث ٢٤ : ١ - ٤) : ونسخ الانجيل هذا الحكم بقوله عن المسيح . من طلق امرأته الأ لعلة الزني يجعلها تزني ومن يتزوّج مطلّقة فأنه يزني (مت ٥ : ٣٢ و ١٩ ومر ١٠ : ١١ و ٢٢ ولو ٢٢ : ١٨)

وقد حاول المتكلف في تبديل الانجيل اشريعة التورية في الطلاق والتزوّج بالمطلّقه ان يجعله من قسم التخصيص المصطلح · لامن قسم الذخ انظريف ج ص ، ١٧ و ١٧١ فاطال وحرّف و خلط فراجعه : وهذا آما من عدم الوصول الى الفارق المعنوي المميّز بين التخصيص والنسخ ، و آما من الفرار الى التمويه و المغالطات

فاعلم ان التخصيص في الاصطلاح هو ان ياتي المتكلم في خطابة بلفظ عام ولكنّه لا يريد منه العموم لجميع افراده بل يريدبعضها وحيننديلزمه في قانون التفهيم وصحّة الخطاب ان يأتي على وفق مراده من العام بالمخصّص المتصل او المنفصل ليكون بيانًا للمراد قبل ان يحضر وقت العمل من المخاطب فينكشف بالمخصّص ويتبيّن مقدار ما اراده من العام في اول الأمر وحين الخطاب

مثاله أن يقول المتكلم اكرمالكتَّاب. وهو يويد من عموم الكتَّاب من لم تكن عادتهُ التمويهات ومزخرفات الاباطيل · فعليه في قانون البيان ان يقول متَّصلا او منفصلا قبل حضور وقت الاكرام المأموربه · لاتكرم كتَّاب التمويهات والأباطيل · · فالتخصيص المصطلح هوالبيان لارادة البعض من افراد العام في اوّل الخطاب

واما اذا تآخر ورود الخاص عن وقت العمل بالعام واستمرالعام على عمومه مئات من السنين وصح العمل بجميع افراده اعتمادا على عموم لفظه في هذه المدة كما في شريعة التورية في الطلاق . فليس ذلك من التخصيص

المصطلح . بل انما هو نسخ ورفع للحكم عن بعض افراد العام بعد ارادة المتكام لعمومه . فأنه لولم يرد عمومه على طبق اللفظ لوجب عليه في الحكمة ان يبيّن مقدار مراده من افراد العام قبل حضور وقت العمل ولا يو ، خره عن ذلك . فأنّه يكون بهذا التأخير مغريا بالجهل مقصّراً في بيان المراد عند الحاجة الى البيان ولا شكّ في قبح ذلك في حكمة الكلام وصواب المحاورات

فيكشف ورود الخاص قبل وقت العمل عن ارادة بعض افرادالعام حين الخطاب وهو معنى التخصيص المصطلح

ويكشف تأخر الخاص عن وقت العمل عن ان العموم مراد من حين الخطاب الى حين مجيء الحاص فيكون الحاص رافعا لحكم العام المراد على عمومه : وهذا من حقيقة النسخ الذي كشفنا عن معناه في اول المقدمة • فانصح صح النسخ مجميع اقسامه • واو كان النسخ باطلاً لكان هذا باطلا ايضا • لأن الجهة فيهما واحدة • وهي رفع الحكم الثابت والشريعة السابقة

ولا يخفى ان حكم التورية في الطلاق عام لكل عيب أفي المرأة حتى عيب سو، الحلق والحلقة ، ولم يبين تخصيصه في التورية ولامن موسى بعيب الزنى بل عمل بنو اسرائيل بالعموم وصاروا يطلقون من لم تجد نعمة في اعينهم لكل عيب الى زمان المسيح ، كما يشهد بذلك الأنجيل الرائج في نقله لكلام المعترضين على المسيح في امر, الطلاق ، واقرار المسيح لاعتراضهم ، وجوابه بأن موسى جوز لهم ذلك من اجل قساوة قلوبهم (مت ١٩ : ١ - ٩ ومر ١٠ : ٢ - ٢) وهدذا هو النسخ ، فأن فر المتكلف من تسميته نسخا واقترح الحلط في الاصطلاح بتسميته فأن فر المتكلف من تسميته نسخا واقترح الحلط في الاصطلاح بتسميته تخصيصا جاريناه وقلنا ان محل كلامنا هذا النحو من التخصيص

ومن الظرائف المو-نسة ان المتكلِّف قد نسي موضوع الكلام فيهذا المقاموهو

الطلاق فعقبه كالمستنتج بقولة . وقد اقام المسيح دليلا مقنعا باهرا على ان المولى سبحانه وتعالى خلق لا دم حوّا، واو كان تعدد الزوجات جائزا لخلق له امرأتين ولكن المولى سبحانه وتعالى هو العليم الحكيميضع كلّ شي. في محله ويعرف مايكون سببا في عماد البيوت وما يعجّل مجرابها غير ان الأنسان ذاغ عن شريعة الله المساده وانحرافه وقسوتة وتكبّره واعجابه بنفسه

فنقول ( اولا ) ما ربط هذا الكلام، سألة الطلاق ونسخه · واي تعلق له بما قبله من الكلام (وثانيا ) ماربطه بالاحتجاج المنسوب الى المسيح فانه مع ماذكرنا فيه من الوهن مسوق لعدم التفريق بين الرجل و امرأته انظرمت ١٩: ٤ – ٧ (وثالثا) ان هذا النحو من الاحتجاج يبطل عليهم مشروعية رهبانيتهم وترك الزواج فيقال لهم لو كانت الرهبانية وترك الزواج جائزًا لما خلق الله لاَّدم زوجه . ولكن الله هو العليم يعلمهما يكون سببا في تناسل البشر وحفظ النوع غير انَّ الانسان يبتدع ما لم ينزل الله به من سلطان ( ورابعا ) ان هذا الاحتجاج من المتكاف انما تكون له صورة غير قبييحة اذا قلنا بوجوب تعدّد الزوجات عقلا وفي كلّ شريعة · واما اذا قلنا بالجواز فلا يصلح هذا الاحتجاج حتى المغالطة . اذ نقول انّ الله اختار لآدم احد الأمرين الجائزين . بل لا بد أن يكون على أحد الأمرين الجائزين على كلّ حال ( وخامسا ) قد قلنا في هذا الأحتجاج المقنع الباهر يقتضي انـــه لا يجوز لبس الثياب لأن الله خاق آدم وحوًّا، عريانين وبقيا على ذلك مدَّة من الزمان • فاو كان لبس الثياب جائزًا لخلق لهما ثيابًا من اوّل الأمر واكنه لم يكن من البـد، هكذا . ( فان قلت ) انَّ الله قد صنع لهما بعد ذلك اقمصة من جلد ٠٠ ( قلت ) وقد شرع الله لموسى شريعة الطلاق وبقيت هذه الشريعة باعتراف المتكلف نخو الف وخمسائة سنة والكلّ من الله وفي الكلّ لم يكن من البد. هكذا

واما قوله ولكن الولى هو العليم الحكيم يضع كلّ شي، في محله الى آخره فامر المتحلف دآئر فيه بين امرين ، اما انه لا يبالي بما يقول ، ولا دراية له لامن المهد القديم ولا من اهل العلم بان تعدد الزوجات كان جائزاً قبل المسيح في الشريعة ، وعلى جوازه نصّت التورية ، سامحناه فيا فعله ابراهيم ويعقوب لزعمة الفاسد انه لم تكن قبل موسى شريعة : ولا نقول له ان جدعون النبي بدلالة تكرّر كلام الله معه كما في السادس والسابع من القضاة ، قد كانت له نساء كثيرات ، قض ٨ : ٠٠

وكذا داود النبي وسلمان النبي : لانا قد الفنا من ادب التكلف اليقول الأهو الاء فعلوا خلاف الشريعة واخطأوا وتابوا فعاقبهم المولى : ولكنا نقول اــه انّ التورية صريحة في جواز تعدُّد الزوجات ( انظر تث ٢١ : ١٥ – ١٨ ) فكيف وضع الله هذه الشريعة اتراه يريد أن يخرب بيوت شعمه وابنائه بل ابنه البكر ( خر ٤ : ٢٢ و٣٣ وأر ٣١ : ٩ ) . . واما أن يكون المتكلف يعرف ذلك من التورية والعهد القديم واكنه كما يظهر من اواخركلامه ههنا قدنخسه ماينقل من عقيدة (ماني كيز) واصحابه حيث يقولون ان ااذي اعطى موسى التورية وكلُّم الانبياء الاسرائيليَّة ليس باله بل شيطان من الشياطين · او الاله الثاني خالق الشر ٌ : نقله اظهار الحق في الجز · الثاني عن تاريخ ( بل ) وتفسير ( لاردنر ) : او انه اخذ ذلك مما عن قول ( بولس ) فانه يصير ابطال الوصية السابقة من اجل ضعفها وعدم نفعها (عـ٧ : ١٨) فانه لو كان الاوَّل بلاعيب لما وجد موضع لثان ( عب ٨ : ٧ ) ٠٠أو مــن القول المنسوب المسيح ٠ الحق الحق اقول اكهأني اناباب الخراف جميع الذين جاءوا قبلي هم سرَّاق ولصوص ( يو ١٠ : ٧ و ٨ ) : او ممَّا نقلهُ ( واردكاتلكُ )عن كتاب(الوطر) من قوله نحن لا نسلم موسى ولا توريته لائه عدوّ عيسى . وقولهانّه استاذالجلادين انظر الى الوجه الحادي عشر من الفصل الرابع من الباب الاول . من اظهار الحق او قول ( سايل ) والرسالة المنسوبة ( لعبد المسيح الكندي ) انَّ الله تساهل مع اليهود فاعطاهم احكاما غير صالحة وفرائض لايحبون بها

ثم من ذا الذي عناه بقوله غير ان الانسان زاغ عن شريعة الله الى آخر كلامه . اتراه يعني موسى النبي في شريعة تعدّد الزوجات . المجدءون . وداود . وسلمان . الانبياء . الم جميع الناس من يعقوب ومن قبله ومن بعده من بني اسر البيل او انبيائهم الى زمان تحريمه في النصرانية

واما ادعاءه خراب البيوت بتعدّد الزوجات فباطل بالوجدان لما زىعليه السلمين منذ اربعة عشر قرنا : بل اذا اعطيت الحكمة حقها من التدبّر دلَّت باوضح دلالة على ان الله الروءوف الرحيم العليم الحكيم لم يكن ليخلق النساء اكثر من الرجال باضعاف كما يشهد به الاحصام ثم يشرع في امرهن شريعة توجب حرمان اكثرهن عدن قضاء الوطر من الشهوة المقلقة التي اودعها الله فيهن ويسبّب بشريعته تعطيلهن عن فائدة التناسل التي جعل فيهن قابليتها مع انها اشرف الفوائد واحبها الى الانسان ، فيبقين

عَتَنَى الشريعة في نكد عيش العزوبة والترمل حتى يترتب على ذلك ما يترتب من العواقب الذميمة انظر الى حوادث البشر · داولا محذور سو · القالةلا شرنا الى جملة منها : ولم يكن الله ليعطِّل الرجال عن فَركة التناسل اذا عقمت نساو هم اويئسن من المحيض او مرضن مرضا مزمنا

#### ﴿ (۲۲و...) الحلف ﴾

لم تمنع التورية من الحلف والقسم . بل أمرت بعدم نقضه (عد ٣٠ : ٢) وقد منع الانجيل منه بالكلية (مت ٥ : ٣٣ – ٣٨)

﴿ ( ٣٣ و ٣٤ و ٠٠٠٠ ) القصاص والسياسة ﴾

وقد شرعتها التور'ية ونهضت عن الاشفاق فيها ( خر ٢٣:٢١–٢٥ ولا ٢٤ : ١٩ و ٢٠ وتث ١٩ : ٢١ )

﴿ ( ٢٥ و ٢٦ و ٠٠٠ ) الدفاع والمطالبة بالاموال ﴾

وشرعت التورية دفاع السارق واوبقتله والمطالبة بالأموال وغراماتها والمحاكة فيها وانظر الى الثاني أوالعشرين من الحروج : وزهى الأنجيل الرائج عن القصاص والسياسة والدفاع والمطالبة بالأموال وجمل ذلك من مقاومة الشر " بالشر" (مت ٥ : ٣٨ – ٤٢ ولو ٢ : ٢٩)

﴿ ( ٣٧ و ٠٠٠٠ ) الصُّوم ﴾

وقد كثر في العهد القديم ذكره والتقرب والتضرع به الى الله (قض ٢٠ : ٢٦ ومر ٣٥ : ١٣ واش ٥٨ : ٣ – ٧ وزك ٧ : ٥ و ٦ وغير ذلك وكذا في العهد الجديد (مت ٤ : ٢) وكان تلاميذيو حنا المعمد ان يكثرون منه : وقد ابطله نقل الأنجيل عن المسيح والغاه عن تلاميذه مأدام موجوداً فيهم وضرب الإمثال لعدم مناسبته (انظر مت ٩ : ١٤ – ١٨ ومر ٢ : فيهم ولو ٥ : ٣٣ – ٩٩)

﴿ ( ٣٨ و ٠٠٠ ) الأنجيل والأنجيل . بشارة الرسل ﴾

في الأنجيل ان المسيح اوصى تلاميذه في اول الأمر حين ارسلهم للتبشير بقوله . الى طريق امم لا تمضوا والى مدينة للسامر يين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحريّ الى خرافُ اسرائيل الضالّة (مت١٠:٥ و ٦) ويو، يّد هذا الحكموظهوره في الدوام ما عن قول المسيح . لم ارسل الأالى خراف بيت اسرائيل الضالة : ثم نسخ هذا الحكم ورفعه بما عن قوله للتلاميذ ايضا فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم بأسم الأبوالأبن والروح القدس وعاَّموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به ( مت ١٩:٢٨ و ٢٠ ) : وقوله ايضًا اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوابالانجيل للخليقة كلها ( مر ١٦ : ١٥) ﴿ تنبيه ﴾ جا. في الأنجيل انَّ المسيح امضي شريعة موسى على متبعيه وثبتها وامر باتباعها بقوله للجموع وتلاميذه . على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون فكلُّ ما قالوا لكم انتحفظوه فاحفظوه وافعلوه (مت ٢٣: ١ – ٣) ومقتضى انجيل (متّى ) ان هذا الكلام كان في ( اورشليم ) قبل الفصح الذي جرت فيه حادثة الصليب بيومين ( انظر مت ٢٣ – ٢٦ : ٢ ) فيكون في اواخر ايام المسيح على الأرض . وبناء عليه تكون شريعة التور'ية شريعة المسيح باعتبار هذا الامضاء والتثبيت والأمر بالأتباع لها . فكل نسخ جا · بعد هذا من الرسل لشريعة التورية يرجع في الحقيقة الى نسخ شريعة موسى والمسيح

﴿ ( ٣٩ و . . . ) التورية والرسل والحتان ﴾

وهو شريعة الله لأبرهيم وذريّته ومتَّبعيه وعلامة عهده معهم ( تك ١٧ : ٩ – ١٥ ) وشريعة موسى ( لا ١٢ : ٣ ) وقد جعله شرطا في جواز الإكل من الفصح ( خر ٤٣:١٢ – ٤٩ ) وقداستمرّت هذه الشريعة ألى أن ختن بها المسيح (لو ۲: ۲۱) وبقيت مستمرّة مادام في الأرض وبعدذلك مدّة في زمان الرسل: ثم نسخه الرسل ورفعوا وجوبه عن المو منين من الامم في ضمن ما رفعوه في المشورة بينهم (انظر خامس عشر الاعمال) ثم نسخه (بولس) ورفعه رفعا كليا انظر روميه ۳: ۱ و ۳۰ و ٤: ۱۰ – ۱۲ و ۲۰ و غل ۲: ۱۰

وقد اطال المتكلف في كلامه في هذا المقام ولم يأت فيه الا بتناقض اطرافه وسوء الحياد عن الجواب انظر يه ؛ ج ص ١٧٥ و ١٧٦

قلنا ايها الكاتب ان الحتان الذي كان واجبا في شريعة ابراهيم وشريعة موسى الى شطر من ايام الرسل ، أماان تقول فيه ان وجوبه مختص بذرية ابرهيم ، وان شريعه التورية لا تعم غير بني اسرائيل ، ونسامحك عمافي هذه الدعوى من مخالفة العهدين ، واما ان تقول بأن شريعته عامة لكل الناس واته علمة عهد الايمان بين الله وبين المو منين : وعلى كل تقدير فقل هل هوالى الانواجب على نحو وجوبه الاول ، وان الرسل لم يتعرضوا لرفع وجوبه بوجه من الوجوه وغاية ما بينوا انه لا يخلّص بدون الايمان : او تقول انه الان ومن زمان مشورة الرسل في شأنه غير واجب بوجوب شريعته السابقة بل رفع ثقله لأنّه كان رمن الى المعمود ية والمعمود ية تشير الى المعمود ية والمعمود ية تشير الم المن بدم المسيح وقد انقضى زمان الرمن وجاء زمان الحسل بلام المسيح وقد انقضى زمان الرمن وجاء زمان الحسل المرموز اليه : اجب باحد الأمرين شماعرف اين تقول فلانا سخولا منسوخ الكندى المسيح الكندى

ومن الظرائف المونسة أنه قد ظهرت في القرون المتأخرة رسالة نصرانية تنسب العبد المسيح الكندي وانه كان في زمان بني العباس: ومن جملة ما فيها قوله ان الله جل السمه لما كان مزمعا ان يدخل بني اسرائيل الذين هم ولد ابراهيم الى ارض مصر ولم يزل عالما ان الشره سوف يجماهم على ارتكاب الفواحش التي حرمها عليهم ونجّس ولم يزل عالما ان الشره سوف يجماهم على ارتكاب الفواحش التي حرمها عليهم ونجّس

اهلها جعلهذا سببا لمن اراد ارتكاب الفاحشة من امرأة .صرية نظرت الى هــذه العلامة التي في جسده وهمي الختان فامتنءت ولم تواته فوسمهنم الله بهذهالسمةلهذهالعلة اقولُ وغرضه من هذا الكلام هو ان يعتذر عن تركهم الختان بمجرّد المشورة بينه وبين الموممنين . والذي لا يختتن يقطع من شعبه لانه نكث عهد الله (تك٧١ : ٩ – ١٥ ) وشريعة موسى وشرط في عمل الفصح والأكل منه كما اشرنا اليه : ولكن هذا الرجل او لم يعتذر أكان خيرًا لأدبه مع انبيا. العهدين . ولاعتذاره مثل مشهور في الشمر . فانه حاول ان يتخلص من االوم بكذبة ينسب فيها انبياء العهدين الى غاية الجهل بالحقايق · واسرار الاحكام من ( يوشع ) النبي الى رسل العهد الجديد . ويكون هو اعرف منهم بوجوه الاخكام وحقايق الشريعة : واذ عرف المجيب هذه العلة فليقل لماذا جا. في كتب الهامهم انَّ الله أمر يوشع ان يختن بني اسر اثيل من ابن اربعين سنة فادون فحمَّلهم هذا الاذى الشديد وعرَّضهم لفتك العدوّ بهم قبل مايبرأون من جراحة الختان . وقال بختانهم اليوم دحرجت عنكم عار مصر وهي ( غولة الشرك ) هذا كله وقد مضى لهم من خروجهم من مصر اربعون سنة انظر يش • : ٢ - ١٠ : ولماذا لم يتنبه باقي انبياء بني اسرائيل الى هذه العلة في الختان ليرفعوه ولما ذا لم يخبرهم الروح القدس بذلك واا ذا لم يرفعه السيح لهذ، العلة ويحتج بها لرفعه كما احتج للنهي عن الطلاق مع أنّ صورة الاحتجاج بها اوجه من صورة حجة الطلاق الواهية كما عرفت : وايضاً لماذا امر التلاميذ والجموع بجفظ مايقوله الكتبة والعمل به لأنهم جلسوا على كرسي موسى مع انه يعلم انهم يشددون في وجوب الختان : ولماذا لم يرفعه الرسل لأجلهذهالعلة بل ابقوا شريعته بعدالمسيح مدة تزيد على خمسة عشر سنة : ولا ذا لما ارادوا دفعه عن الأمم مصانعة بالتخفيف عنهم لم يحتجوا لرفعه بهذه العلة بل تشبثوا لرفعه بمجرّد استحسانهم للتخفيف عن الأمم ورفع الثقل عنهم · انظر خالس عشر الاعمال بتامه : وايضا صرّح العهد الجديد عن قول ( بولس ) ان ابراهيم اخذ علامة الختان خمَّا لبر الايمان الذي كان في العزلة ( رو. ٤: ١١ ) ولم يملِّله بولس بما ذكره هذا الرجل تمويها من دون تدبر: وايضاً !اذا لم يحتج بولس بهذه العلة مع انه لهج في كتبه برفعه وتقلب في وجوه الاحتجاج لذلك: هذا واني احاشي الحواريين من التعرض لرفع الحتان . وانما هوممن حاول ان يستجلب

الامم الى وياسته ولو بهدم الشريعة · واغا نسبته لهم جدلا ان ينسبه لهم ويتضح ممّا ذكرنا ان هذا الرجل يدعي معرفة بشي ، جهله الانبيا والمسيح ورسل العهد الجديد : واذا اتضح ما ذكرنا فاني ارجو رجا · ناصح من عموم النصارى وخصوص المقلدين لأكابرهم ان لا يقبلوا قول اكابرهم حتى يفحصوا عنه ولا اقل من مطابقته مسع العهدين التي هي كتب الهام عندهم · فاني على يقينبان العهدين على ما فيهمامباينان لأكثر اقوال الأكابر مبطلان لأكثر حججهم ودعاويهم · ولا يخفي على عاقل ان الله جل شأنه لا يقبل من العباد عذرهم عن ضلالهم بقولهم · اطعنا ساداتنا وكبرائنا · واعتمدنا على اقوالهم في الدين والأيمان : كيف وقد اتضح بفضل الله مصادمة اقوال الأكابر لكتب المهدين التي هي دستور ديانتهم كما عرفته وتعرفه ان شا · الله من المقرقات هذا الكتاب : فان تقدّم الناس في الطبيعيات والرياضيات والصنايع ليبشّرهم بالتقدّم في معرفة حقايق الدين واصول معارفه · اذا نظروا و مجثوا في جميع مقدّماتها ولم يعتمدوا على قول فلان وفلان · والمجمع الفلاني · والمصاح الفلاني : قال الله تعالى وَالْذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهُ لَعَ الْمَدِينِ : قال الله تعالى وَالْمِينِ نَهُمْ أَسَابًا وَإِنَّ اللهُ لَعَ الْمَدِينِ :

فليعتبر ذو الرشد باقرال المتكلف في كتابه وانه كيف كان يراها قبل ان يطلع على هذا الكتاب الذي خدمنا به الحق وطالبية ، افام يكن يراها ببادي نظره واضعة الدواب قوية الحجة سديدة الشواهد واني اسأله بفضيلة الصدق كيف يراها بعد ما اطلع على كتابنا مع اني لم استقص ذكر ما فيها ، افلم يحصل له الشك في صوابها اقلًا

اللهم انعم على عبادك بهداك وخذبايديهم بتوفيقك الىالصر اط المستقيم انك ارحم الراحمين ﴿ ( • ٤ و • • • ) الحيو انات النجسة والمحرّم اكلها ﴾

لا يخفى ان النورية قد حرّمت لحوم كثير من الحيوانات وصرحت بنجاستها ونجاسة حيواناتها ، انظر الى الحادي عشر من اللاويين والرابع عشر من التثنية ، وقد سبق شيء من ذلك في شريعة نوح بمقتضى نقل النورية اجالا (تك ٨: ٢٠) : وقدابيجت هذه المحرّمات و حكم بطهارتها في العهد الجديد بما عن (بطرس) اع ١٠: ١١ – ١٧ واتفاق الرسل

ا ع ١٥ : ٢٨ و ٢٩ وعن ( بولس ) ( رو٠ ١٤ : ١٤ و ٢٠ وتي ١ : ١٥ واتي ٤ : ٤ )

وقد اورد التكلف في مكابرته لاظهار الحق ههنا كلاما طويلا لم يفز فيه حتى بجسن الأدب انظر يه ؛ ج ص ١٧١ – ١٧٣

وأنَّ لسان الحال من اظهار الحق ليقولله ايهاالكاتب المنصف البصير اتني اقول انّ الحيوانات التي نجستها التور'ية وحرّمت لحمهاقدطهر هاالمهد الجديد حكاية عن رسله واباح اكل لحمها فنسخ حكم التورية وبدله مجكم مخالف له : وانت تقول انَّ العهد الجديد صادر عن وحي الله الىالرسل. وانَّ احكامه احكام الله . وكذا التورُّية . فلا محيص لك عن القول بالنسخ في الاحكام الالهية . وليس من جوابي أن تقول . تعصّب . أعمى . موسوسين . جوهر الدين . سلام . فرح . محبة خرافات . ضلال : بــل الجواباماً ان تقول بان التنجيس وتحريماً لأكل اللذين في شريعة التوراية ها حكم الله لصاحة اولا لصلحة ثم رفعه الله في العهد الجديد وبدَّله عـلى لسان رسله بالاباحة والطهارة لا جل طهارة المو مندين بالمسيح وبرهم وخلاصهم ببركة سر" الفُدا، وذبيحة الفادي الكريم وتعليقه على الخشبة او ما تشتهي من الاسباب . ونسمح لك بان لا تسمِّي هذا نسخابل سمَّه بما تشتهي اذا كان المني محفوظا: واما ان تقول بمحضر اصحابك المنصفين لا بمحضر غيرهم من المتعصِّبين انَّ الحيوانات التي نجستهاالتوريةوحرمت أكل لحمها لم يبدُّل حكمها في العهد الجديد بالطهارة والأباحة ولا يدلُّ كلام الرسل ولا كلام ( بولس ) على شيء من ذلك . بل ان حكمها المذكور في التورية باق على حاله لم يرفع ولم يبدّل: فأنردُّ واعليكوقالوا لك!ذًا فمن اين جاءت الأباحة المامة والطهارة العامة في الديانة النصر انية الرائجة بين جميع النصارى في اجيالهم . فتذبه من غفلتك واعد النظر في كلما قلته في كتابك وانب الى الحق : وان اتفقوا على تصديقك فقل فقل في بينهم متحوّسا بمل فك متناسيا لما قدمناه من امثلة النسخ

كما كتبته في كتابك ؛ ج ص ١٥٦ و ١٥٧ ان الديانه الصحيحة منزهة عن وصمة النسخ وان الله العالم بالظاهر والباطن واميال الناس واحوالهم انزل كتابه المقدس منزها عن الناسخ والمنسوخ ، ثم اضرب ما تشتهي من الامثال : والهج في مجاسك بقولك ، وعلى كل حال فلاناسخ ولا منسوخ

نعم لا تقل ذلك بمحضر المتعصبين المطلعين على العهد الجديد الذين يعطون الكلام حقَّه في اخذ معانيه على النهج العةـــلائي في المحاورات خصوصا الكلام المنسوب الى الألهام . ولا يجملون صريحه رموزًا جزافية على مقتضى شهواتهم : فأنهم ُ يحضرون لك من العهد الجديدنسخا عديدة من تراجمكم ومطابعكم ويرونك ويقرأونك ما في حادي عشر الأعمال عن وحى ( بطرس ) ٥ أناكنت في مدينة يافا اصلى فرأيت في غيبة رو ياانا ۗ نازلاً مثل ملاءة عظيمة مدلاتة باربعة اطراف من السما فأتى الي ٦ فتفرّست فيه متأملا فرأيت دوآب الارض والوحوش والزحافات وطيور السماء ٧ وسمعت صوتًا قائلًا لي قم يا بطرس اذبح و كل ٨ فقات كلا يارب لأنه لم يدخل في، فمي قط دنس او نجس ٩ فأجابني صوت ثانيامن السمآ ماطهره الله لاتنجسه انت ١٠وكان هذا على ثلاث مرات وفي خامس عشر الاعمال عن حكم الرسل وكتابتهم بعد الاجتماع والمشورة ٢٨ لانه قد رأى الروح القدس ونحن ان لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الاشياء الواجبة ٢٩ان تمتنعوا عمَّا ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنى : وعن ( بولس ) في رابع عشر رومية ١٤ آني عالم ومتيقن في الرب يسوع ان ليس شي نجسا

لذاته الا من يحسب شيئًا نجسا فله هو نجس - ٢٠ كل الاشياء طاهرة: وفي رابع (تيموثاوس) الاولى ٤ لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء اذا اخذ مع الشكر ٥ لانه يقدس بكامة الله والصلاة: وفي اول (تيطس) ١٤ لا يصغون الى خرافات يهودية ووصايا اناس مرتدّين عن الحق ١٥ كل شيء طاهر للطاهرين واما للنجسين وغير الموءمنين فليس شيء طاهرا بل قد تنجّس ذهنهم ايضا وضميرهم: افتقول بعد هذاوعلى كلّ حال فلا ناسخ ولامنسوخ

الا ان ينقدح في ضميرك شيء من هذا المنقول عن الرسل لأجل تعاضد ظهوره في التنديد بالشريعة السابقة وتبكيتها على حكمها بالتحريم والتنجيس كما يعطيه قولهم ماطهره الله فلاتنجيه انت ليسشي نجسابذاته . كل الاشياء طاهرة كل خليقة الله جيدة ولايصغون الى خرافات يهودية ولى آخره : وفي ثاني (كولوسي) ٢٠ اذًا ان كنتم قد متم مع المسيح عن اركان العالم فلهاذا كأنكم عائشون في العالم تفرض عليكم فرائض ٢١ لا تمش وسيأتي ان شاء الله ما يشبه هذا

﴿ ( ١١ و ٢٢ و ١٠٠٠) الذبائح واحكام الكهنة ﴾

ذكرت التورية احكاما كثيرة في الذبائح والمحرقات واحكام الكهنة هارون وبنيه في اجيالهم ، انظر الى الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر الحروج والى سفر اللاويين بتهامه : وقد رفعت هذه الاحكام كلها وبدلت بمقتضى المكتوب في العهد الجديد عن الرسل انظراقلًا من السابع الى نهاية العاشر من رسالة العبرانيين

ولقد شذَّ الكلام ههنا بالمتكلف انظريه ٤ج ص ١٧٧ – ١٨١ :

وكان الذي عليه ان يجيب باحدى كلمتين . امبًا ان يقول ان الاحكام المشار اليها لم ترفع بل هي باقية في شريعة الحق على ماكانت عليه الى الآن: وامبًا ان يقول انها رفعت من زمان الرسل كما يقول العهد الجديد لأجل حصول الغاية التي كانت تلك الاحكام ترمن وتشير اليها : ودعه يقول بعد هذا فلا ناسخ ولا منسوخ في كتب الله

﴿ ( ٣٤ و ٠٠٠ ) السبت والأحد والسابع والأوَّل ﴾ لا يخنى انَّ يوم الأحد هو اليوم الأوَّل من الأسبوع كما يشهد به اسمه وانظر ( مت ۱:۲۸ ومر ۲:۱۲ و ۹ ولو ۱:۲۶ ویو ۲:۱۰و۱۹) : ويوم السبت هو اليوم السابع من الأسبوع وهو الذي استمر من لميرتد الى الوثنية من بني اسرائيل على تعظيمه وتقديسه والاستراحة فيه حسب الوصية من عهد موسى الى الوقت الحاضر وكذا الموءمنون بالمسيح وخواصه الى حادثة الصليب انظر لو ٢٣ : ٥٦ : ولم يـذكر أن المسيح ابطله . وانما عارضه اليهود ادّ شفى فيه المرضى فجملواذاك.: هنقضاللسبت . وقد اخطأوا ولم يتدبروا انَّ مثل هذا لا يعدُّ منالاعمال|الحرَّمة في|اسبت ولا يكون نقضا له ولذا احتج عايهم المسيح بذلك ( انظر مت ١٢ : ٣ و ۱۱ و ۱۲ ولو ۱۳ : ۱۵ و ۱٦ ) : نعم نقض النصاري حكمه المو ٠ كَّد في مواضع كثيرة من التورية . وصرح بنسخ حكمه ورفعه ماعن (بولس) فيثاني (كولوسي) ١٦ فلا يحكم عليكم احد في اكل ولا شرب اومن جهة عيد او هلال او سبت : وفي رابع غلاطية في صرف انظار الغلاطيين عـن الناموس بعد ان ذكر في الثالث ما ذكر قال ٩ وامَّا الآن اذ عرفتم اللهبل بالحري عرفتم من الله فكيف ترجعون ايضا الى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون ان تستعبدو الهامن جديد ١٠ اتحفظون اياماوشهو راو او قاتاوسنين

#### ١١ اخاف عليكم ان اكون قد تعبت فيكم عبثا

وقد اطال التكلف همهنا انظر يه، ؟ ج ص ١٧٣ – ١٧٥ وحاصل ما عنده ان الله يطلب من الانسان سبع وقته · وان معنى السبت الراحة وهو ينطبق على اوّل الاسبوع كما ينطبق على سابعه وقد تخصَّص يوم السبت بيوم قيامة المسيح وهو يوم الاحد ومعنى الوصية السابقة في التورية هو ان نحفظ سبع وقتنا فلم يقل ( يعني الله جل اسمه ) اذكر اليوم السابع لتقدسه · وكذا لم يقل الكتاب ان الرّب بارك يوم السبت وقد سه انظر ص ١٧٤ س ٣ و ؟

اقول ( اوَّلا ) بعد الاغماض عمَّا هو معلوم . نسأل المتكاف انَّ السبت الذي في شريعة التورية هل كان معينا باليوم السابع اومخير افيه بين اسباع الأسبوع وايامه اومخيرافيه بين اليوم الأول والسابع فأن كانمعيناباليوم السابع كان تبديله بيوم آخر وهو الأول نسخا أن كان التبديل عن وحي. والأُكان ضلالاً . وانكان مخيرًا فيه بين اسباع الاسبوع كانايضاتعيينه بيوم الأحد نسخا لحكم التخير او ضلالا . وكذا ان كان مخيّرًا فيه بين الأوَّل والسابع : و (أثانيا ) انَّ النظر في التوريَّة الرائَّجة يكشف عن انُ المتكلَّف لم ينظر اليها او لم يفهم ما فيها . او انَّه قد اقدم على التمويه اقتحامًا وغرورًا من دون نظر الى العواقب . فأنَّ نصَّ التورية في ثاني التكوين ١ فأ كهلت السَّموات والأرض وكلّ جندها ٢ وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل ٣وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا: انظر الأصل العبراني والتراجم وفكرفي نفسك واطلب من الله هداك ونجاة نفسك التيهياءز الأنفس عليك ولاتقل اذًا كيف يقول المتكلّف (لم يقل الكتاب ان الرّب بارك اليوم المابع) ولا تقل كيف يكون هذا وقد طبع كتاب المتكلف عمرفة المرساين الأمريكان : ولا تقل (شنشنة اعرفها من

اخزم ) فأن هو الا · لهم وظائف يخدمونها . وقد درّت ارزاق الجمعيات وتو فرت الاموال . وامِنوا وبال العواقب . وزيادة على هذا قدباءواهذا الكتاب بالذهب . فعليك بنفسك : وفي العشرين من الحروج ٨ اذكريوم السبت لتقدسه ٩ ستَّة ايَّام تعمل وتصنع جميع عماك ١٠ وامَّااليومالسابع ففيه سبت عطلة للرّب الهك لاتصنع عملاماً أنت وابنك وابنتك وعبدك وامتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل ابوابك ١١ لان في ستَّة آيام صنع الرّب السكاّ. والأرض والبحر وكلّ ما فيهاواستراح فياليومالسابعلذلك بارك الرّب يوم السبت وقدّسه : ونحوه في الحادي والثلاثين من الخروج ايضًا ١٧ – ١٨ : ولا يخفي على الفاهم والنبيُّ اذا نظر الى مجموع ماذكرنا. ههنا عن ثاني التكوين والعشرين من الحروج ان يومالسبت الذي اوصت التورية بتقديسه والاستراحة فيه انما هو اليوم السابع الذي ذكرت التورية نفسها في شأنه في ثاني التكوينان اللهبارك اليوم السابع وقدُّ سه لأنه استراح فيه من عمله . ثم ذكرت في المشرين من الخروج لاَنْ في ستَّة ايام صنع الرَّب السماء والأرض والبحر وكلُّ ما فيها واستراح في اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت ( أي يوم الراحة )وهو السابع كما يفهمه من هذا الكلام كلّ احد

#### ﴿ ( ٤٤ و . . . ) التأموس والعهد الجديد ﴾

لا كلام للنصارى في أن الله انزل على موسى شريعة مدوّنة في كتاب اسمه التورية واتفقواعلى ان ذلك الكتاب هو اسفار التورية الحمسة الموجودة بايدي الناس بلا زيادة ولا نقصان : وفيها ان الله يكلم موسى بالشريعة وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه ( خر ٣٣ : ١١) وفيًا الى فم وعيانا لا بالألغاز (عد ١٢ : ٨) وفيها عن قول الله فتحفظون فرآنضي

واحكامي التي اذا فعلها الانسان يحيى بها ( لا ١٨ : ٥ ) وعن قول موسى الألهاميّ وايّ شعب هو عظيم له فرائض واحكام عادلة مثل كلّ هــــذه الشريمة التي أنا واضع أمامكم اليوم تث ٤ : ٨ : وفي المزمور التاسع عشر لا انسى وصاياك لأنك بها احييتني ١٤٢ وشريعتك حق و ١٥١ قريب انت يادب وكل وصاياك حقّ ١٢٨ وفي كل شيء مستقيمة وفي العشرين من حزقيال ١١ واعطيتهم فرائضي وعرّفتهم احكامي التي ان عملها الانسان یجیی بها . وانظر الی عدد ۱۳ و ۲۱ وفی تاسع نحمیا ۱۳ واعطیتهم احکاما مستقيمة وشرايع صادقة فرائض ووصاياصالحة وفي ثاني ملاخي ٤ فتعلمون اني ارسات اليكم هذه الوصية لكون عهدي مع ( لاوي ) قال رب الجنود ٥ كان عهدي معه للسلام والحيوة واعطيته اياهما للتقوىفا تقانيومن اسمى ارتاع هو شريعة الحق كانت في فيه : وفي خامس ( متى )عن قول المسيح ١٧ لا تظنوا آني جئت لأنقض الناموس او الانبيا. ما جئت لأنقض بل لأكل – ١٩ فمن نقض احدى هذه الوصايا الصفرى وعلَّم الناسهكذا يدعى اصغر في ملكوت السموات : وفي الثالث والعشرين ايضا ١حينئد خاطب الجموع وتلاميذه ٢ قائلاعلى كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون ٣ فكل ما قالوا لكم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه : وقد سمعت عن الرسل اقوالهم في نسخ احكام التور'ية نسخا يقارب ملاشاتها . وقــد جاءت المجاهرة بملاشاتها فيا عن ( بولس ) في عاشر العبر انيين ه ينز ع الاول ليثبت الثاني : وفي ثالث ( غلاطية ) ١٣ المسيح افتدانا من لعنة الناموس اذصار لعنة لأجلنا ٢٣ ولكن قبلها جاء الأيمان كنَّا محروسين ثحت الناموس مغلقا علينا الى الايمان العتيد ان يعلن ٢٤ اذ قدكانالناموسمو ٠ دّ بناالىالمسيح

لي نتبرر بالأيمان ٢٥ ولكن بعد ما جا، الايمان لسنا بعد تحت مو دب: وهذا كلام ليس فيه خدشة بشرف التورية بل غاية مافيها تهاد عى وجها لملاشاة احكامها . والأطلاق المريح من القيود الباهظة للاميال والشهوات: ولكن قد تقدم قريبا عن رابع (غلاطية) ٨ – ١١ ما يشير الى التورية ويبين انها اركان ضعيفة فقيرة : وتقد م قبله عن ثاني (كولوسي) ٢٧و٢٢ مامضمونه ان الحكم بنجاسة بعض الاشياء وحرمة اكلها انما هو من وصايا الناس وتعليمهم ومن الفرائض التي جميعها للفناء

وتقدم قبل هذا ايضا عن اوّل (تيطس) ١٤ ما مضمونه ان الحكم بنجاسة بعض الاشياء هو من الخرافات اليهودية ووصايا المرتدين عن الحق : وفي سابع العبرانيين ١٨ فانه يصير ابطال الوصيةالسابقه من اجل ضعفها وعدم نفعها ١٩ اذ الناموس لم يكمل شيئا : وفي ثامن العبرانيين ايضا ٧ فأنه لو كان الأوّل بلا عيب لما طاب موضع لثان ١٣ فأذا قال جديدا فقد عتق الاوّل واماً ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال وفي هذا المقدار كفاية وان كان في الرسائل المنسوبة الى (بولس) في العهد الجديد اضعاف ذلك ، على انه مناقض لما عن قول (بولس) نفسه في الجديد اضعاف ذلك ، على انه مناقض لما عن قول (بولس) نفسه في والتوبيخ لمتقويم والتأديب الذي في البر ١٧ ليكون انسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح

[ تنبيه ] ان ما ذكرنادعن (بولس) في (رومية) و (غلاطية) اغا كان خطابا لليهود الموءمنين بالمسيح لينصرفوا عن العمل بالناموس هـذا وقد فراً المتكاف ههنا كمادته الى سر الفداء انظريه عج ص ١٨٣ و١٨٨ وكأنه لا يدري انه لا ينفعه الفرار اذ لا بد من ان يقال له ان احكام الناموس هل كانت باقية على ( بولس ) واتباعه ام ارتفعت ولو لأجل سر الفداء ولا بد ان يقول بالثاني وهو النسخ فأن ما عن ( بولس ) يصرح بأن المسيح نقض العداوة مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض اف ٢ : ٥ لانه ان تغير الكرم نوت فبالضرورة يصير ثغير للناموس عب ١٢: ١٢

﴿ ( 63 و 53 و 54 و . . . ) الرسل وبولس ﴾ ﴿ وما ذبح للأوثان والمخنوق والدم ﴾

قد تقدّم عن خامس عشر الأعمال عن الرسل انهم بعدمار فعو اقيود التورأية وثقلها ونسخوها بمشورتهم ابقوأ منها اربعة اشياءاوجبوا الامتناع عنها وهي ما ذبح للأوثان. والدم. والمخنوق. والزني ( اع ١٥ : ٢٨ و ٢٩ ) وقد رفع ما عن ( بولس ) وجوب الأمتناع عن ثلاثة منها بعموم قوله كلّ شيء طاهر للطاهرين وكلّ خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء منها اذا اخذ مع الشكر . وغير ذلك مما تقدم ولكنَّه اضطرب كلامه في خصوص ما ذبح اللوثان . فتارة رجح الامتناع عنه من اجل ضميرالأخ الضعيف ( ١ كو ٨ : ١ – ١٣ ) وتارة منعمنه بقولهانمايذ بجونه للشيطان فلست اريد ان تكونوا انتم شركاء الشياطين لا تقدرون ان تشتركوا في مائدة الرب ومائدة شياطين ام نغير الربّ العلنا اقوى منه (كو ٢٠:١٠ - ٢٣ ثم قال بعد ذلك لماذا يحكم في حرتيتي من ضمير آخر فان كنت انا اتناول بشكر فلهاذا يفترى عليّ لأجل ما اشكر عليه ١ كو ٢٩:١٠و٣٠ [ تنبيه ] اعلم أنَّ الاصطلاح الأغلب أو الغالب هو أنَّ النسخ رفع الله للحكم الشرعيُّ بعد وقت العمل به وقد ذكرنا في الجدل المثلة ما وقع منه في العهدين . وهي وان عددناها سبعة واربعين مثالًا على سبيل الأجمال لكنها تنحل الى الوف من الأمثلة وبقيت ههناامثلة من العهدين

منها مالا تدل الواقعة المذكورة على انّ رفع الحكم فيها كان قبل وقت العمل . وصاحب ( اظهار الحق ) جعل هذين القسمين من النسخ ولا مخالفة بينه وبين الاصطلاح الاغلب الا في امر اصطلاحي يرجع الى مجرد التسمية: وعلى كلَّ حال فما سنذكره من الامثلة المقدَّمة في توهُّم المنع والمكابرة بدءوى الجهة المانعة بل هي اولى بالامتناع بجسب مزاعم المتكلف لأنّ رفع الحـكم فيها لم يمض له زمان كثير من حين تشريعه ومنه ما لا يبلــغ الساعة والساعتين : والمتكاف يتضجر ويشدد النكير على رفع الحكم قبل ان تمضى لتشريعه مدّة طويلة ( انظر يه ٤ ج ص ١٨٤ س ١٠ – ١٤ ) بل أن سوق كلامه المشار اليه وما قبله يعطي آنه يجوزرفع الحكم بل ملاشاة الشريعة السابقة بعد الف وخسمائة سنة ولا يجوز بعد شهر اويوم . فهذه الامثلة حجة عليه وعلى المتعرب في كلامه ( ذ ) ص ٤٦ س ١٤ – ص٤٧ س ٢ ولكنهم لايو ممنون ولوجا تهم كلُّ آية :وهاك مانذكره من الأمثلة ﴿ (١) نوح والحيوانات ﴾

جا، في سادس التكوين عن قول الله لنوح ١٨ ولكن اقيم عهدي ممك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامر أتك ونسا، بنيك ممك ١٩ ومن كل حي كل ذي جسد اثنين من كل تدخل الفلك لاستبقائها ممك تكون ذكرًا وانثى ٢٠ من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبًابات الأرض كأجناسها اثنين من كل تدخل اليك لاستبقائها وفي سابع التكوين ايضا ١ وقال الرب لنوح ادخل انت وجميع بيتك الى الفلك لأني اياك رأيت بارًا في هذا الجيل ٢من جميع البهائم الطاهرة معك سبعة سبعة ذكرًا وانثى ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرًا وانثى ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرًا وانثى سبعة سبعة ذكرًا وانثى لاستبقاء نسل على وجه

كل الارض: فقد تبدل في شريعة الله لنوح حكم البهائم الطاهرة وطيور السما ورفع حكمها الاوّل وهو ادخال اثنين منهاو بدّل بحكمها الثاني وهو ادخال سبعة سبعة: وفي سابع التكوين ايضا ١٣ في ذلك اليوم الذي عينه دخل (نوح) و (سام) و (حام) و (يافث) بنو نوح وثلث نسا بنيه معهم الى الفلك ١٤ هم وكل الوحوش كأ جناسها وكل البهائم كاجناسها وكل الدباً بات التي تدب على الأرض كأ جناسها وكل الطيور كأجناسها كل عصفور كل ذي جناح ١٥ ودخلت الى نوح اثنين اثنين مدن كل حسد فيه روح حيوة ١٦ والداخلات دخلت ذكراً وانشى مدن كل ذي جسد كما امره الله: وهذا الحبر يوافق الحكم الاول ويخالف الحكم الثاني وهل هو كاشف عن حكم ثالث رافع للثاني او كاشف عن ان الاول هو الحكم الثاني والثاني والناني والثاني هو المنسوخ او ٠٠٠

وقد حاول المتكلف ان يفر من هذا الاختلاف الى غير النسخ فقال يه اج ص ١٨٦ و ٤ ج ص ١٩٦ أن الامر الاول كان على وجه الاجال بأن قال له خذلك زوجين من كل البهائم والطيور ولم يبين اذا كانت طاهرة او غير طاهرة ثم اوضح بعد ذلك بسطرين بأن ياخذ من الطاهرة سبعة لاستبقائها ولتقديم الذبائح منها فهو تفصيل بعد اجمال وتقييد بعد اطلاق ولك ان تجعله من الجمع ثم التقسيم وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه او الجمع مع التفريق والتقسيم

اقول لا يخفى ان التفصيل بعد الأجهال. او التقسيم بعد الجمع او الجمع مع التفريق والتقسيم الها هو ان ياتي الكلام مجملا مبها في بعض مضامينه من حيث المقدار او النوعاو الكيفية ونحوذلك . فيأتي الكلام الثاني مبينا ومفصلا لا بهام الاول من دون مضادة لمضمونه . كايقول القائل ارسل العسكر مع ابهام الكيفية ثم يفصلها ويقسمهم بقوله . ارسل امل الحيوانات ركبانا وسائرهم مشاة . او يقول ادخل الى الفلك من كل الحيوانات

فيبهم المقدار ثم يفصِّله ويبينه بقوله ثانيا . ادخل من الطاهر والطيور باجناسها من كلّ سبعة ومن غيرهما من كلّ اثنين : وامَّا اذا قال من كلّ جنس اثنين فقد بيّن العدد ولم يبهمه . فأذا قال بعد ذلكأدخل من الطاهر والطير سبعة سبعة ومن غيرهما اثنين اثنين فلا يكون ذلك من الاجمال والتفصيل او الجمع والتقسيم كما لا يخفي على من يفهم معاني هذه الألفاظ وذلك لأجل المضادة في الكلام الثاني مع الأول من حيث العدد وتوضيح المقام هوانًا وجوء التوفيق المدّعاة بين الكلامين ههنا هي ثلاثة ( الأول ) التفصيل والتقييد بمد الأجمال والاطلاق وقل التقسيم بمد الجمع او الجمع مع التقسيم والتفريق : ولكن مذا النحو ههذا موقوف على كون الكلام الأوَّل مجملا مبهما مطلقا من حيث العدد . وذلك بأن نجمل قوله اثنين منسلخا عن معنى العدد بل هو تبعني ذكر وانثى وان كانت الفا . فيأتي قوله سبعة واثنين بيانا وتقسيما لما ابهم من عدد الطيور والبهائم الطاهرة وغيرها . وقل حينئذ انه تفصيل بعد الاجال الى آخره: ولكن هذاالوجه باطل لأمور امًّا ( اوَّلا ) فلا نَّه لم يسمع في كلام العقلا استعمال لفظا ثنين منسلخا عن معنى العدد فهل سمعت عاقلا يقول اكلت من الطيور اثنين وهو لا يريد العدد بل يريد ذكرًا وانــثي وان كانت عشرة وامَّا ( ثانيا ) فلاَّنه قد صرح وبيَن انَّ الاثنين ذكرا وانثى . وكانت ذكرًا وانثى \* وامَّا ( ثَالِثًا ) فلأن كلُّ فاهم لما يسمع ويقرأ ليفهم انَّ المتكرر خمس مرات من قوله ذكرًا وانثى الما هو بيان الأجمال الممدود بالمدد المبين في الكلامين على حدُّ سوآ. ( الوجه الثاني ) العموم والخصوص . بأن يكون قوله في الآمر الاوّل . من كلّ ذي جسد اثنين . وكذا قوله . اثنيين من كلُّ تدخل اليك . عامًّا للطير والطاهر وغيره فخصصه الكلام الثاني ببيان ان أ

الطاهرة والطير يدخل منها سبعة وهذا خطأ منشأه الخبط والخلط بين التخصيص والنسخ وأن التخصيص أغا هو اخراج بعض افراد العام عن الحكم قبل وقت العمل به واماً رفع الحكم عن جميعها فهو النسخ ولا يمكن البناء ههنا على التخصيص في حكم الطيور لأنه حكم في الأمر الاول بأن يدخل من الطيور باجناسها اثنين من كل جنس وحكم في الأمر الثاني على الطيور باجناسها بأن يدخل منها سبعة سبعة وفلا يكون حكم الطيور في الأمر الثاني تخصيصا لحكمها في الأمر الأول او بالعكس وذلك في الأجل تساوي الموضوعين في الكلام فليس احدها اعم والثاني اخص كا هو شرط العموم والحصوص وما هو الا النسخ رضي المتكلف اوابي (الوجه الثالث) النسخ ولا اقل من لزومه في حكم الطيور وهو كاف في المطاوب

ثم نقول مداعبة ً لامتكاف (افق) فأن الأمر الأوّل والأمرالثاني في الداخل الى الفلك كانا في زمان نوح فبل الطوفان و فكان عليك ان تبين الزمان الفاصل بين مجملها ومفصلها كما تزعم هل كان يوما او سنة او عشرا ولم يكن صدور الأمرين بكتابة التورية ليكون ورود التفصيل بعد الأجال بسطرين

ولقد اطلنا الكلام حرصا على ايضاح الحقائق والتنبيه على مواقـع الخبط لا على المثال فأن فيما ذكرناكفاية

﴿ (٢) امتحان الله لأبراهيم ﴾

في الثاني والعشرين من التكوين ١ وحدث بعد هذه الأمور ان الله امتحن ابراهيم فقال له يا ابراهيم فقال هاانا ذا ٢ فقال خذابنك وحيدك الذي تحبه اسحق واذهب الى ارض المريا واصعده هناك محرّقة على احد

الجال الذي اقول لك: ومعنى المحرقة أن يذبجه ويحرقه قربانا لله كما يدل عليه باقي الكلام الى أن قال ٩ فلها اتيا الموضع الذي قال له الله بنى هناك ابراهيم المذبح ورتب الحطب وربط اسحق ابنه ووضعه على المذبح فوق لحطب ١٠ ثم مد ابراهيم يده واخذ السكين ليذبح ابنه ١١ فناداه ملاك الرب من السها وقال ابراهيم ابراهيم فقال ها أنا ذا ١٢ فقال لا تمد يدك الى الفلام ولا تفعل به شيئًا فرفع ما تقدم من الأمر بالذبح والاحراق باصماد اسحق محرقة : وقد صرح اظهار الحق بان هذا المثال من النسخ قبل العمل الكاشف عن كون الأمر الأول امتحانيًا

ومن الظرائف انّ المتكلِّف توهّم انّ مراد اظهارالحق كون النسخ ههنا فيذات نقل التوراية لقصَّة ابراهيم هذه فاخذينكرعليه بعد فضول من الكلام يه ٤ جص١٨٥ و ١٨٦ ويعترض عليه بقوله في اوائل مجث النسخ بان النسخ لايطرأ على القصص

اقول وان لسان الحال من اظهار الحق ليقول للمتكاف يا ايها الرجل الذي لم يسمح لنفسه ببقا، صفة جميلة لها اني اقول كما قلت في اوّل مبحث النسخ ان النسخ لا يطرأ على القصص ، وكل من يميزالكلام يعرف ان مرادي هو ان القصة من حيث انها قصة وحكاية لا تكون ناسخة ولا منسوخة ، لأن النسخ الما هو في الاحكام الالهية ، واني لم اقل ان ذات قصة التورية ناسخة او منسوخة ، بل قلت مالايخفي حتى على الاغبيا ، ان قصة التورية نقلت ان الله امر ابراهيم بذبح ابنه محرقة ثم رفع هذا الحكم وبدله ونسخه قبل العمل : فقل ايجوز رفع الحكم الأول و تبديله الكونه محده قبل العمل : فقل ايجوز رفع الحكم الأول و تبديله الكونه عدودا بمصلحة الامتحان ، لكي نقول لك ادًا فكل حكم محدود بمصلحته ، فأذا انتهى حده يبدّله الله ويجعل مكانه ما تقتضيه المصلحة الأخرى وهذا هو النسخ : ام تقول انّه لا يجوز رفع الحكم الاول وانكان محدود ا

عصاحة الامتحان والتورية كاذبة او غالطة في نقلها لذلك . فأنه لو كان الاول بلا عيب لما طلب موضع لثان عب ٨ : ٧ واعلم ان خبيث القول وبذي اللسان لينقصان من فضيلة الصواب وحسن الفطنة . فكيف بهما اذا تمقبا شطط الباطل وخبط الجهل . وكم وكم اوصى المهدا لجديد بالسلام . والوداعة . والطهارة . احشفًا وسو كيله : كُبْرَ مَقْتًا عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُون

## ﴿ (٣) عمر اللاوي الموظف للمسكن ﴾

ذكرت التورية العبرانية في رابع العدد ٣ – ٤٧ في سبعة موارد حكم الله بان اللاوي الموظف لحدمة المسكن يكون من ابن ثلائين سنة الى خمسين : وذكرت ايضا في ثامن العدد ٢٤ و ٢٥ حكم الله بان الموظف المذكور يكون من ابن خمس وعشرين سنة الى خمسين : فأحد الحكمين تبدل الى الآخر لا محالة ، فأن كان بعدالعمل بالأول فهو النسخ بالاصطلاح الفالب ، وان كان قبل العمل فهو نسخ ايضا باصطلاح اظهار الحق وجماعة : وعلى كل حال فأن الجهات التي يتشبثون بها لامتناع النسخ جارية في هذا سوا، سميناه نسخا اولم نسمة

قال المتكلف يه ٤ ج ص ١٩١ و ١٩٢ كان اللاو يون في عصر موسى يخدمون من سن (٢٥) في الخدم الخفيفة الما وقت مهمًات نقل خيمة الاجتماع الثقيلة في اثناء الرتحالهم فكان يلزم الحال الى رجال اقوى فاختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات ومما يو. يد ذلك أنّه بعد ان بني الهيكل خف العمل وقبل في خدمة الرب من كان عمره نخو ٢٠ سنة فقط فربّنا وضع كل شي. في محلّه فعين الاعمال الشاقة للاشد آ، الذين في عنفوان شبابهم والاعمال الخفيفة الهيرهم فلاناسخ ولامنسوخ

قلنا ان من ياتزم بان كتابة التورية مرتبة على ترتيب نزولها فلابد له من ان يقول ان حكم الله المتقدم هو كون الموظف لحدمة المسكن من

كان ابن ثلاثين سنة الى خمسين وقد عدّهم موسى على هذا المنوال فكان الممدودون ثمانية آلاف وخمسائة وثمانين عد ٤٦ : ٤٩ – ٤٩ : وفي سابع المدد ١٠ - ١٠ ان موسى اعطى القرابين التي قدمت بعد اقامة المسكن للَّاويين الموظَّفين للخدمة حسب امر الله . وأنهم تطهُّرواوكفَّرعنهم هارون واتوا الى خدمتهم كما امر الربِّ عد ٨ : ٢١ و ٢٢ وبعد ذلك كله ذكرت التورية أنَّ الله كلمموسي قائلًا هذاماللاويين من أبن خمس وعشرين سنة فصاعدا يأتون ليتجنَّدوا اجنادا في خدمة خيمة الاجتماع . ومن ابن خمسين يرجمون منجند الخدمة ولايخدمون بمد يوازرون أخوتهم فيخيمةالاجتماع لحرس حراسة لكن خدمة لايخدمون عد ٢٣٠٨ – ٢٦: فأنكان المتكلف يلتزم بأنَّ ترتيب كتابه على ترتيب حوادثه فعليه ان يقول انَّ الحكم المذكور اخيرا هو المتأخر في التشريع . وله ان يقول انّ الحيكمة في ذلك هو انه لما قرب ارتحال بني اسرائيل وكانت خيمة الاجتماع تحتاج الى عمل كثيرفي الارتحال والنزول رفع الله الشريعة الاولى واضاف الىالمعدودين من كان ابن خمس وعشرين سنة الى ثلاثين ليساعدوهم في الخدمة كاشرع ان يساعدهم في الحراسة ابناء الحمسين فما فوق : هذا وانكان لا ياتزم المتكلَّف بانَّ كتابة التوريَّة على ترتيب حوادثها فلاتقبل دعوا انَّ شريمة الحمس وعشرين سنة هي المتقدمة الابدليل يدلُّ على ذلك: ثم نقول ان اراد المتكاف بما ذكرنا من كلامه هو التخاّص من تبديل احدالحكمين بالآخر بل يدعى انه لم تكن الا شريعة واحدة . وهو كون الموظفين للخدمة من ابن خمس وعشرين سنة الى الحمسين ولكن يختص ابنا. الثلاثين فما فوق الحدمة الشاقة

قلنا لا يكاديفهم ذلك من التورية الا بطريقة الرمن الجزافية التي

يهرب اليها المتكلف مع ان الدعوى المهودة هيان العهد القديم رمن المعهد الجديد ولا ان التورية تجبهه المعهد الجديد ولا ان التورية ترمن الى احكامها ومع ان التورية تجبهه بالرد لتصريحها في الأول بأن جميع اللاويين الذين عدهم موسى وهارون وكل الداخلين ليعملوا عمل الحدمة كانوا من ابن ثلاثين سنة الى خمسين عد ٤ : ٤٦ – ٤٤ : وان التزم المتكلف بتبديل احد الحكمين المذكورين بالاخر وفر الى قوله اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات فأنالانضايقه في التسمية بل نقول في النسخ ان المصالح قد تتغير وربنا يضع كل شي عله واختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات

ومن ورطات المتكاف و قوله ولمابني الهيكل خف العمل وقبل في خدمة الرب من كان عمره نحو ٢٠ سنة فقط : فينبغي ان يوقظ ويقال لهان وظيف ابن العشرين سنة قد جعلت شريعتة في ايام (داود) انظر ١ اي ٢٤:٢٣ – ٢٨ وكان ذلك قبل بنا، الهمكل بما يزيد على احدى عشرة سنة ، فأن الهميكل شرع في بنائه (سليمان) في السنة الرابعة لملكه وكل بناوه في السنة الحادية عشرة انظر ١ مل ٢:١ و ٣٧ و ٣٨ ، ولم يجى، في العهد القديم ذكر لشريعة توظيف ابن العشرين سنة بعد ما ذكرنا لا في ايام (سليمان) ولا ما بعده الا في ايام (عزرا) بعد سبى بابل عز ٣٠ ، ٨

فأن سأات وقات أن المتكرآف طريقا في التخلّص عن هذا المثال المنسخ وذلك بأن يقول أن كل ما جا في النسخة العبرانية في رابع العددبتحديد عر اللاوي الموظف بثلاثين سنة الى خسين قد جا بدله في الترجمة السبعينية تحديده من الخمس وعشرين سنة الى خسين و أن الترجمة السبعينية ذكر أنها كانت في غاية الاعتبار كما أشرنا اليه صحيفه و ونو م بها المتكاف يه عج ص ٩٠ – ٩٢ فبنا عليها لا مخالفة بين رابع العدد وثامنه في هذا الحكم فلماذا لم يسلك المتكلف هذا الطريق في الفرار عن الزام اظهار الحق : قلنا أو أن المتكلف يلتفت الى هذا التخلّص لما تشبَّث به لأنه يمين عليه اظهار الحق : قلنا أو أن المتكلف يلتف المن عليه المناه المتكلف عليه المتحلف عليه المتحلف عليه المناه المتحلف المتحل

ما يكابر في ستره وهلكيف يسمح بان ينيه على مثل هذا الاختلاف الباهظ بين العبرانية والسبعينية والسبعينية والسبعينية والسبعينية وعاره عن دعوى تواتره في كشيره من كتابه وتارة ينوه بالترجمة السبعينية وكيماها هي المعتمد الميهود والمسيح والرسل ونجعل تواريخها شاهدة لتواتر التورية يه ؟ ج ص ٩٠ - ٢٠ ؛ فان قلت وايضا يصاده ما في الثالث والعشرين من الايام الاول ١ و ٢ فان فيه ان ( داود ) لما شاخ وملك ابنه (سليان ) عداللاويين للمناظرة على بيت الله من ابن ثلاثين سنة ؛ قلت لايتوقف المتكلف لأجل ذلك ولوتهلق له غرض بتقديم السبعينية ههنا القال غير مبال ان ( داود ) اخطأ وخالف الشريعة فعاقبه المولى ؛ بل لا بد له ان يقول ذلك فانه قال فيا تقدم من كلامه ان توظيف ابن الثلاثين سنة ابن الثلاثين في زمان موسى كان لقرب ارتحال بني سرائيل و حاجة نقل الخيمة الي رجال أقويا و فربنا وضع كل شي في محله ؛ وان عد ( داود ) من ابن الثلاثين سنة كان في زمان الاستراحة وعدم الحاجة الي نقل المسحكن فهو في غير محله و وربئا وضع كل شي في محله . وربئا

## ﴿ (٤) حزقيال وتكليفه ﴾

في العهد القديم انّ الله جل شأنه أمر نبيّه (حزقيال) بأن يأكل كمكاً من خبز الشمير يخبزه امام عيون بني اسرائيل على الحر الذي يخرج من الانسان لأنه هكذا ياكل بنو اسرائيل خبزهم النجس بين الامم فاستغاث (حزقيال) الى الله فرفع عنه هذا الحكم وبدله بغيره وقال له انظر قد جعلت لك خثى البقر بدل خر الانسان حز ٤ : ١٢ – ١٦

اجاب المتكلف يه ؛ جُ ص ١٩١ بعد ان ذكر نبوّة (حزقيال) بضيق بني اسرائيل حز ؛ : ١٧ فقال فالنبي استغاث الله فاجاب صلواته وحقق طلبته وعلى كلّ حدال فلا ناسخ ولامنسوخ ولولا ضيق المقام لزدنا الكلام وعلى المطالع ان يمعن النظر في هذه الآيات فيجد بطلان دءوى المعترض

اقول فيا ايها المطالع سألنك بفضيلة الكمال وزينة الادب ان تطالع كلّ الرابع من (حزقيال) وان شئت فكل كتاب (حزقيال) لتقول

اين تجد من ذلك بطلان ما يقوله اظهار الحق . فهل في كلام (حزقيال) اوفي كلام المتكلف برهان على ان حكم الله لم يتبدل في شان (حزقيال) او هل اذا تبدل الحكم بسبب الدعا، لا يكون تبدلا . وليت شعري ان المتكلف قد استحسن الجواب في هذه المقامات بقوله وعدلي كل حال فلا ناسخ ولا منسوخ . فالماذا يتكلف الجواب بغيره

﴿ تَكُملَة ﴾ قال المتكلف يه ؛ ج ص ١٥١ ولعمري ان الناسخ و المنسوخ اذا وجدا في قانون او دستور او في كتاب كان اعظم وصمة يوصف بها هذا القانون او الدستور او الكتاب و الذا كانت الديانه الصَّحيحة الحقيقيَّة و كتبها المنزلة منزهة عن هذه الوصمة — ١٥٧ فماذا تقول في ملك الملوك ورب الارباب العليم الحكيم هل يعقل او يتصور ان يأتي بقانون قابل للنسخ والنقض والتغيير والتبديل كل ساعة واوان لا جرم ان هذا عنزلة قوانا عن الولى الحكيم العليم أنه جاهل عديم التروي وعديم النفكر والتبصر : — مم افأن اعمال الله كند والتبصر : — مم افأن اعمال الله منذ الأزل منزهة عن التناقض والتشويش

اقول ليت شعري ماذا يصنع من يقول هذا الكلام وماذا يقول فيا ذكرناه عن العهدين من تبديل احكام الله ونسخها فياذكرناه من الامثلة التي ترجع الى الوف من موارد النسخ وماذا يقول في خصوص امر الله (ابراهيم) بذبح ولده محرقة وتكليف (حزقيال) بأن يخبز ماكوله على خر الانسان وكيف قد تبدل هذان الحكان ولم يعض عليهما اربعون سنة ولا الف وخمسانة سنة وبل الما مضى عليهما ايام او ساعات ثم تبدلا وكذا شريمة (نوح) في ادخال الحيوانات معه الى الفلك : واستمع ايضا لما نتلوه عليك من العهدين حيث تضمنا ان الله جل شانه بدل ماوعد واخبر بأنه قضاه وقد ره الى الابد وبدل الحيكم الشرعي الدلازم لهذا المقدر الموعود به

### ﴿ فينحاس و كهنوت نسله الأبدي ﴾

فقد ذكرت التور'ية في الخامس والعشرين منالعدد ١٠ فكلماارّب ( موسى ) قائلا ١١ ( فينجاس ) ابن ( العازرا ) ابن ( هارون ) الكاهن قد ردّغضبي عن بني اسرائيل بكونه غار غيرتي في وسطهم حتى لم افن بني اسرائيل بغيرتي ١٢ لذلك قل ها اناذا اعطيهميثاقي الملام١٣ فيكون له ولنسله من بعده ميثاق كهنوت أبدي : وجآ في سابع المبرانيين عن ( بولس ) ١١ فلو كان بالكهنوت اللاويّ كمال اذا الشعب اخذالناموس عليه . اذا كانت الحاجة بعد الى ان يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي (صادوق) ولا يقال على رتبة ( هارون ) ١٢ لانه ان تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغيّر للناموسايضا : وانظر الىبقية الاصحاح:فليقل المتكلفكيف تغير الكهنوت الذي هو ابدي بوعد اللهوقضائهوعطائهوحكمهالشرعى لنسل (فينحاس) وانا لنسأل المتكاف انّ الله عند ما وعد واعطى الميثاق بهذا الكهنوتالابدي لنسل ( فينحاس ) هلكانعالمابأن هذا الكهنوت ليس فيه كمال وان الحاجة تمس الى ان يقوم كاهن آخر من غير اللاويين وانه تعالى شأنه مزمع على ان يغير الكهنوت وينقله من بني (غينحاس) بل ( واللاويين ) الى كاهن آخر . فأن اجاب وقال نعم انّ الله كان عالما بذلك كله : قلنا اذًا كيف جوزتم على اللهان يعطى عهداوميثاقا بالكهنوت الأبدي: لنسل فينحاس) مع علمه بأن ههذا الكهذوت ليس فيه كمال. ومع علمه بانه ينقض هذا الميثاق ويقع الخلف في الوعد لأجل مسيس الحاجة الى تغيير الكيمنوت وقيام كاهن آخر ليس من نسل ( فينحاس )

فأن قال المتكلف نجوز نقض الميثاق وخلف الوعد الابدي بعدد الف وخمسائة سنة . لأن ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال عب

: ١٣ : قلنا لأن رضيتم لانفسكم بهذا القول فأن في العهد القديم ايضاً ما يدلّ على انه وقع الحلف للوعد الابدي والتبديل للحكم بعد يوم او ساعة او اقل ً

## ﴿ (٢) عالي وكهنوت بيته ﴾

ففي ثاني صموئيل الأول ان رجل الله قال لعالي الكاهن عن قول الله ٢٠٠ لذلك يقول الرب اله اسرائيل اني قلت ان بيتك وبيت ابيك يسيرون امامي الى الأبد: فوعد الله واخبر بأنه قضى وقد ران بيت (عالي) وبيت ابيه يسيرون امامه جل شانه في وظيفة الكهنوت الى الأبد: ولكن قال رجل الله ايضا على الاثر والآن يقول الرب حاشا لي فأني اكم الذين يكرمونني والدنين يحتقرونني يصغرون ٣١ هوذا تأتي ايام اقطع فيها ذراعك وذراع بيت ابيك والى آخر ما يشرح فيه ابتلامهم وحرمانهم من وظيفة الكهنوت

ومن الظرائف انَّ المتكلف اطال الكلام يه ؛ ج ص ١٧٦ في شأن زوال الكهنوت عن بيت (عالي) واعتذر تبعا اكتابه بفسق اولاد (عالي) وقال في قبال اظهار الحق هل مقصود المعترض ان تبتى الامامة في بيت (عالي) بعد اقتراف ابنيه الفسق

قلنا هل يخنى على احد ان حقيقة اعتراض اظهار الحق هو انه كيف قبلتم من كتبكم صراحتها بان الله اخبر بانه قضى وقد رامرا ابديا وهو مقرون مجكم شرعي بل احكام عديدة ترجع الى وظائف الكهنوت ثم ينقض الله هذا القضاء المبرم ويرفع احكامه وافتقول ان الله حين قضى ذلك الأمر المو بد المقرون بالاحكام الشرعية المو بدة بتأبيده لم يكن عالما بأن ابني (عالي) سيفسقون والالما قضى قضاء ابديا ثم نقضه تعالى الله عن ذلك

#### ﴿ (٣) مملكة شاول ﴾

وفي ثالث عشر صموئيل الأوّل ١٣ فقال (صموئيل) (لشاول) المحمقت لم تحفظ وصية الرب الهـك التي امرك بها لأنه الآن ثبت الله مملكتك على اسرائبل الى الأبـد ١٤ والآن مملكتك لا تقوم انتخب الله له رجلا حسب قلبه

#### ﴿ ( ٤ ) موت حزقیاوشفاوه ﴾

وفي الثامن والثلاثين من ( اشعيا ) ١ – ٩ و ٢ مل ٢٠ : ١ – ١٢ انّ (حزقياً ) ملك يهوذا مرض للموت فجاء اليه ( اشعياً ) النبيّ وقالله هكذا يقول الرب اوص بيتك لانُّك تموت ولا تعيش فصلى (حزقيا ) واستغاث الى الله وبكي فلم يخرج ( اشعيا ) النبي الى المدينة الوسطى حتى كان كلام الربّ اليه قائلاقل لحزقيا هكذا يقول الربّ قدسمعت صلاتك ها انا ذا اضيف الى ايامك خمس عشرة سنة . واعطاه علامة برجو عالظل الى الوراً عشر درجات : وليت شعري ما ذا يقولون ههنا ايقولون ان قول الله واخباره بان ( حزقيا ) يموت ولا يعيش كان عن مشيئة وأرادة لموته ثم عدل عن ذلك بواسطة الصلاة . ام يقولون بانَّ الله لماارادموت (حزقياً )لميكن عالماً بأنَّه يصلي ويستغيث به ام يقولون بانَّ الله يخبربانه يفعل شيئًا في المستقبل وهو لا يريد أن يفعله ولا يفعله . ام يقولون بأنَّ النبيُّ كذب بذلك على الله كما اعطت النورية عن كلام الله علامة على كذب النبيّ في مثل ذلك تث ١٨ : ٢١ و ٢٢ : فأن قات الستم معاشر المسلمين تقولون باستجابة الدعاء وفي قرآنكم في سورة المو من قول الله ٦٢ أَذْءُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ، وفي سورة الرَّعد ٣٩ يَحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ ويثبِّت ُ وعنْدَهُ أَمُّ ٱلكِتَابِ: قلنا لا نجوَّز مثل هذا وان يقول الله افعل هذا الشيء

الخاص ثم لا يفعله ولولا الصلاة والدعاء وغيرذلك:وامَّا الآيَّاتِ الشريفة فسنبين لك أن شاء الله عند التكام في معارف القرآن أنها اجنبية عن مثل هذا التناقض والتشويش ونسبة النقائص الى جلال اللهوقدسه تعالى شأنه . ويتَّضح لك انَّ قوله تعالى وعنده امَّ الكتاب. رافع لحجاب الوهمعن حقائق العرفان وفذلكات المعقول : و ليُعلم انَّ اظهار الحق لم يقــل انَّ الصلاة واستجابة الدعاء من الناسخ والمنسوخ كما توهمه المتكلف بل لايخني انَّ مراده هو انَّ ( اشعيا ) اخبر ( حزقيا ) بانَّ الله اوجب عليه الوصيَّة الى اهل بيته معجَّلة لأنه يموت ولا يعيش . ولا بد أن يرتفع هـذا الحكم الذي كان معجلاً لأجل ضيق الوقت بسبب الزيادة في عمر (حزقياً) خمس عشرة سنة : فلما ذا لا يقول المتكلف في هذه الأمثلة الاربعة انّ ملك الماوك وربّ الارباب لا يعقل ويتصور ان يقضي قضاء ابديا او يقــدّر امرًا الى الأبد او يخبر بوقوع شيء ويقرن كلّ ذلك بحكم شرعى ويكون كلُّ هذا قابلًا للنقض والخلف والتبديل بعد مدَّةاوساعةًاويوم . افايست اعمال الله ههنا منزَّهة منذ الازل عن التناقض والتشويش . ومعلومة عند الرب منذ الأزل جميع اعماله أع ١٥ : ١٨ : افههنا ينبغي ان يقال مأقاله المتكلف. أم في النسخ الذي تنادي في بيان حقيقته السنة المسلمين واقلامهم وتبين بصر احتهالكل ّذي فهم وكل مستقيم بأنه على نحو معقول لا تلزم فيه هذه المحاذير . ويوضحون بانواع الأيضاح انّ مبناهم فيه وحقيقته هو انّ الله يعلم منذ الازل بما يناسب من الاحكام لصالح العباد المختافة بجسب الأزمان والأحوال فجعل في مخزون علمه لكل مصاحة ما يناسبها في اللطف والحكمة من الأحكام المحدودة بجدها . ثم اظهر الله احكامه لعباده بو اسطة انبيائه غير محدودة بجدودها المعلومة عنده لحكمة اقتضت ذلك. فأذا انقضى

حد ها المخزون في علمه اشعر عباده ايضا بالحكم المناسب المصلحة المتجددة على ماكان مكنونافي علمه جلّت آلا و و و الايجوزون النسخ فيما لوقال الله ان هذا الحكم دائم ابدا . وكذا لو قال ان هذا الحكم ثابت في حق العباد الى سنة مثلا فأنهم لا بجوزون نسخه قبل السنة لحصول التناقض والتشويش بين الأجل وابطاله بالنسخ قبل انتهائه : اترى المتكلف لا يعلم بهذاكله من مذهب المسامين . او انه يعلم ولكنه ماذا يصنع في امر انعقدت عليه المجامع وكلف نفسه مو نق تمويهه اغماضا عن العاقبة

ثم انه قد ضجر من كثرة تعداد الاهثلة في اظهار الحق لما في العهدين من النسخ فشذَّ به الضجر الى تعداد الاضداد المتقابلة انظر يه ٤ ج ص ١٩٢ و ١٩٣ و كأنه قد طالع في ذاك الوقت كتاب الحاسن والاضداد(الجاحظ) فعلقذلك فيمخيلته وحقُّ له ان يضجر فانه الف من المنقول عن الرسل و ( بواس) نسخهم الشريعة جملةواحدة الاشياء الامتناع عما ذبح الاوثان والدموالمخنوق والزنى كُلِّ شيء طاهر للطاهرين كلّ خليقة الله جيّدة اذا اخذت معااشكر · فاته يصير ابطال الوصية السابقة من اجل ضعفها وعدم نفعها : ومنهنا قالاالقسيس ( سايل ) ق. ص٢٦ وكذا كاتبالرسالة المنسوبة لعمد المسيح · انَّ الله تساهل مع اليهود فاعطاهم فرائض غيرصالحة واحكاما لا يحيون بها : فيامن لم يسلب التعصب رشده افهذه الاقوال في شأن الشريعة توافق حكمة الله والتألفه وعلمه . ويكون النسخ على ما الرضحهالمسلمون منحقيقتهمنافيا لحكمة الله وعلمه كما يزعمه المتكلف يه ؛ ج ص ١٥٥ . ثم انظر فهل ترى هذه الاقوال تعطى ما يقوله المتكلف يه ٤ ج ص ١٥٨ ان الديانة اليهودية هي ذات الديانة المسيحية • والمسيحية هي ذات اليهوديّة ﴿ فَانَّ أَعَالَ اللَّهُ مَنْذَالَازُلُ مِنْزُهُ هُوَعِنَ التّناقض والتشويش . او انها كما عن ( بواس ) لو كان الأوّل بلا عيبًا طلب موضع لثان. وكما عن ( يعقوب ) الرسول . ارى ان لا يثقل على الأمم لأن ( موسى )منذاجيال قديمة له في كلّ مدينة من يكرز به اذ يقرأ في المجامع في كلّ سبت اع ١٥: ١٥ و ٢١ فَهَل ترى لهٰذَا الكلام مرمى الآ آنه يحث على ترويج امر المسيح بالتخفيف الموافق لاميال الأمم واهوائهم وان (موسى)له من يروّجهوقداستوفى حظهمن الترويج ﴿ انكار المتكلف ما في العهد الجديد ﴾

ومع هذا كله يذكر المتكلف ما قاله اظهار الحق من ان المنقول عن الحواريين النهم نسخوا احكام التورية العملية غير الاربعة ، وعن ( بولس ) أنه نسخ شلاثة منها ايضا : ويقول يه ؟ ج ص ١٩٣ ان هذا افك مبين فأتوا ببرهانكم ان كنتم منالصادقين ، فبولس كان من اعظم المناضلين عن العفة والتقوى وهو الذي قال ( انا فريسي ) يعني انه عريق في الديانة الاسر ائيلية وعلى كل حال فايداقوال الرسل لانه لم يأت احدهم منهم شيئا الا بوحي الروح القدس : ويقول ايضايه اجص٢٧٣ ان الرسول يعني ( بولس ) لم يقل ان الشريعة الموسوية ضعيفة معيسة غير نافعة حاشاه من ذلك

اقول اذاً فمن هوااذي قال في سابع العبرانيين ١٨ فانهيصير ابطال الوصيةالسابقة من اجل ضعفها وعدم نفعها ١٩ اذا الناموس لم يكمل شيئا : وفي الثامن ٧ فانه لو كان الاوّل بلا عيب لما طلب موضع لثان : وغير ذلك مما تقدم . . .

ويقال ان بعض الحيوانات الوحشية اذارأى الناس وخاف منهم و ارادان يتسترعن عيونهم ادخل رأسه في الرمل و ابـقى سائر بدنه بارزا و ذلك لاجل توهمه بانه اذا كان لا يرى الناس لدفن عينيه فالناس ايضا لا يرونه و ان كان بارزالهم : وهل تراه اذ قال الله الناس رأية اك يقول . ان هذا افك مبين فاتوا ببرها نكم ان كنتم من الصادقين

دع هذا وهب ان ماعن (بواس) يناضل عن العفة والتقوى وهب أنه ايداقوال الرسل لانه لم يات احد معهم الا بوحي من الروح القدس ولكن قل هل ابقت كلماتهم الني طرقت سمعك في هذه المقدمة اثراً لاحكام التورية العملية ام لاشتها جملة ولا نكلفك ان تقول ان ذاك كان بنحو العيب لها وبيان عدم النفع فيها وطلبا للتخفيف موافقة لاهوا الامم واستالة لقلوبهم لأن (موسى) قد استوفى حقه من الترويج

فان قات اذا كان معنى النسخ بالنحو الذي كشفت عنه من مراعاة المصائح بمناسباتهامن الاحكام المخزونة في علم الله . وكان تبديل الشرايع المنسوبة الى العهدين بهذا الشيوعالبالغ الى حدّ الملاشاة . اذًا فماهو الوجه

في اصرار المتكلف وامثاله على انكار وقوع النسخ في احكام الله بهذا الأنكار : قلت ان شئت ان تتعجب فتعجب وان شئت قلت انهم قد استحسنوا والقوا راحة نحلتهم واطلاقهم من قيود الشرايع بسر الفداء فحصنوادوامها بدءوى امتناع النسخ في الاحكام الالهية مقاومة لما يدهمهم من النبوات بشريعة الخق المصلحة لاسباب الكال ونظام المدنية وسعادة الدارين وخلاصة الكلام معهم مع ما تراه من التفاوت والاختلافالباهظ بين الديانة اليهودية حسب العهد القديم وبين الديانة النصر انية حسب العهد الجديد . هو ان قولهم ان الديانة اليهودية هي ذات الديانة المسيحية اي النصرانية الرائجة وبالمكس . ان ارادوا منه انهما متحدثان في الاحكام العملية فهو باطل بالوجدان . اذ لا يخفي على أحــد أنه ليس في النصرانية الرائجة شي من احكام التورية العملية وان ارادوا انهما متحدثان من حيث الايصال الى المعارف الحقة وشرايع التكميل وحفظ المدنية والسعادة وان اختلفتا في الاحكام العملية رءاية لمصلحة الحال والوقت بلهذا الاختلاف ناشي من اتحادهما في رعاية الفاية المطلوبة : قانــا بعد غضَّ النظر عـن المباحثات في مضامين هذا الكلام . انا معاشر المسلمين جميما لنقول تبعًا لرسول الله وكتاب الله انَّ الاسلام متحد مع الشريعة الموسوية الحقيقية والمسيحيةالحقيقية وكلُّ شريعة حقٌّ من حيث الغايةالمطلوبةواناختاف معهما في بعض الاحكام العملية رعاية للغاية الصالحة \* ولوقلنابان اليهودية والنصرانية الرائجتين هما الحقيقيتان وان كتبهماالرائجةهي الكتب الأصلية لقلنا انَّ الاســــلام اكل منهما في اسباب الوصول الى الغاية والترقي في كالاتها كما يشهد بذلك خلوّ التورية الرائجة من معارف القيامةوالثواب الدائم النميم والعذاب الاليم اللذين هما اولى بالرغبة والرهبة ولميقع الترغيب للطاعة في التورية الا بطفيف من زخارف الدنيا الفانية التي طالما تنعم بها المشركونباضعاف ماحصل عليه الموحدون . ولم يقع الترهيب فيها والتخويف من وبال المعصية والتمرد على الله الابالفقر والآلا مالمنقضية والموت المحتوم على العماد مما يشترك به الناس برهم وفاجرهم \* وكما يشهد بذلك أيضا خلو الأنجيل عن مناسبات المصالح من الاحكام . بل قد الغي لو ازم الاصلاح وضروريات المدنية من قوانين السياسة واحكام الدفاع حتى اضطر جميع متبعيه الى مخالفته بتشربعها في ممالكهم حسب ما استحسنه عقلاو هم وان لم يكن مستندا الى الوحي الأكميّ وايضا انّ المسيح قضي ثلاثسنين من نبوته واليهود في اشد المضايقة له وبالضرورة لا يمكنه في ذلك نشر ما عنده من التعاليم المخالفة للأهواء . وغاية ما يذكر في الأنجيل انهكان يعلم بمكارم الاخلاق والذم لرياء المترئسين فيالدين ومخالفتهم للشريعةوهذا مما تنشرح له قلوب العامة ويقبلون اليه ومع ذلك كان يفر بتعليمه هذا من مكان الى مكان . وناهيك ما يقوله الأنجيل من انه لم يستطع ان يجاهر بأن (قيصر) الوثني في ذلك الوقت لا يستحق اخذا لجزية من بني اسر ائيل الموحدين . بل كان يور يويتحرف فيه حينها سألهاليهو دونصبوا لهبذلك شبكة ليعرقلوه بالجواب ( انظر مت ۲۲ : ١٥ – ۲۲ ومر ١٣ : ١٣ – ۱۸ولو۲۰:۲۰ – ۲۲) بل کان بنفسه یعطی الجزیة لقیصر مت ۲۷:۱۷ – ۲۷ ﴿ اللَّمْنَةُ عَلَى مَنَ لَا يَقْتِمُ النَّامُوسُ ﴾

فأن قلت ان لليهود حجة شرعية على امتنَاع النسخ الشريعة الموسوية وذلك لقول التورية ملمون من لا يقيم كلمات هذا النَّاموس ليعمل بها تث ٢٧: ٢٦: قلنًا من شروط صحة الاحتجاح بذلك ان تكون التورية متواترة متصلة السنَد غير محرفة وهذا واضح البطلان كما يعرف من

متفرّقات كتابنا وخصوص المقدمة السادسة فقد ذكرنا فيها شهادة كتاب ( ارميا ) في موضعين منه بتحريف اليهود للتورية وكلام الله \* وشهــادة كتاب (اشعيا) بتحريف اليهود . وكذا المقدمة الخامسة فقد اوضحنافيها انقطاع سندالتورية وستأتي ان شاء الله زيادة الايضاح لذلك في المقدمة النانية عشر . وكذا المقدمة العاشرة فقد اوضحنا فيها بطلان دعوى اليهود تواتر التورية الى (موسى) عليه السَّلام. هذا كله مضافاً الى ما في متفرَّقات كتابنامن بيان الموانع الداخليَّة في التورية الرائجة من صحَّة سندها الى الوحي \* ومن شروط صحَّة الاحتجاج بما تذكره ايضاد لالته على انّه لا تجي، بعد ذلك شريعة الهيَّة بواسطة نبيّ حقّ تجب طاعته وسماع قوله وليس فيما تذكره شي من الدلالة على ذلك امَّا (اولاً) فلأنَّ المحتمل كون اللمنة المذكورة على من لايقيم الكلمات المذكورة في السابع والمشرين من التثنية. وتلك الكالمات واحكامها ثابتة في دين الاسلام على أكمل وجه وامًّا (ثانيًا ) فلو فرضنا انَّ اللمنة على مخالفة كلُّ احكام الناموس فأنَّها هي على المتمردين على احكام الناموس ممن يجب عليهم العمل به لاعلى الذين يخالفونه لأجل الباعهم اشريعة حق الهيَّة يجب اتباعها لمناسبة احكامها لمصالح الزمان المتأخر . كيف وانَّ التورية تخبر بانَّ بني اسرائيل خافوا من هيئةخطاب الله لموسى بالشريعة وطلبوا غيرهذه الهيئة فاستحسن الله كلامهم واخبرهم بمجيَّ نبيُّ مثل (موسى) بجعل الله كلامه في فمه فيكلِّم الناس بكُـل مايوصيه الله به ويجب آتباعه والذي لايسمعله يطالبه الله . انظر تث ١٨: ١٥ - ٢٠ وهل هذا الإنبيّ ياتي بشريعة تجب طاعتها

﴿ الأبد في التورية والمهد القديم ﴾ فان قلت ولهم حجَّة شرعيَّة اخرى على المسلمين وهي انّ كثيرا من

شريمتهم قد نصَّت النورية على أنَّه ابديُّ والى الابد وذلك كالكهنوت الهاروني وكثيرمن شرايعه ومتعلَّقاته وكذا الاعياد والسبت . فيمتنع اجاء به الاسلام من نسخ هذه الامور \* قلنا وانّ الاحتجاج بهذا متوقّفعلى صحَّة السند للتور'ية الرائجة وقد ذكرنا آنه لاسبيل الى ذلك . ومتوقف ايضًا على دلالة ماتذكره في الاصل العبراني على التابيد مدى الليالي والايَّام وليس كذلك كمايشهد به التتبُّع في العهد القديم العبراني . فانّ كلِّ ماقيل في تعريبه . فريضة ابديّة . فانه في الاصل العبراني ( حقت عولم )وماقيل في تعريبه (كهنوت ابديّة) فانه في الاصل (كهونة لحقت عولم)وماقيل فيه . فريضة دهرية ، فانَّه في الاصل (حقَّت عولم . وحق عولم . ولحق عولم) وماقيل فيه (عهد ابدي موميثاق ابدي ) فأنه في الاصل (بريت عولم) وماقيل فيه الى الابد فائنه في الاصل (لعولم وعد عولم) هذا وقـد قالت التورية في بعض العبيد أنه يخدم سيّده الى الابد . وفي الاصل العبراني ( لعولم خر ٢١ : ٦ ) وانصموئيل قالت امه بجسب نذرها له في خدمة بيت الرب أنه يقيم هناك . إلى الأبد وفي الأصل (ويشب شم عد عولم ١ صم ١ : ٢٢ ) مع أن نذر هاله هو ان تعطيه للرب كلّ ايام حيوته ١ صم ١ : ١١ وفي المزامير حد عن ااشر وافعل الخير واسكن الى الأبد (ع لعولم من ٣٧ : ٢٧) وفي المزمور المائـة والتاسع عشر ٤٤ فاحفظ شريمتك دامًا الى الدهر والى الابد (ع لمولم وعد) ٩٣ الىالدهر لاانسى وصاياك(ع لعولم)وهذاقليل من كثير تعرفبه انَّ لفظ (عولم)في العبرانيَّة غير مختص بالتأبيد الى آخر الزمان ولا يدلّ على ذلك بل غاية مانسلممن دلالته دوام الشيء مدّة استعداده المجعول له . فالعبد يخدم مدّة عمر همالم يتلف السيد عينه او سنّه و (صموئيل) يسكن امام الرب مـدّة عمره .

وفاعل الحير يسكن مدّة عمره ، والشريعة يحفظها ، والوصايا لاينساهامدّة عمره والاحكام المذكورة في الاعتراض تدوم مادامت الشريعة الموسوية قائمة لم تنسخ بشريعة النبيّ المماثل لموسى كما اخبرت به التورية تث ١٨ : ١٥ – ٢٠ : على انّ لنا ان نقول انّ لفظ (عولم) في التورية جا منكّرا غير مقرون بعلامة التعريف وهي الها ، في العبرانية ، فلا يدلّ الاّ على زمان من الازمنة ، وامّا التعريف في العربية فاتّا هو من المترجمين

# ﴿ استئناف الكلام مع المتكلف ﴾

قال يه ؛ ج ص ١٥٩ الاعتقاد بالنسخ هو ان يأتي الانسان بطريقة او مبدأ ثم ينسخه ويدَّعي انه من عند الله وهومناف المعقل السليم والذوق المستقيم والديانة الصحيحة منزَّهة عنه و برينة منه · نعم لاننكر انَّ تجسّد الكلمة الازليَّة هـ و فوق عقولنا والكنّه موافق المعقل · والقرآن ناطق بانَ المسيح كلمة الله وروح منه اخذ جسدامن مريم بدون واسطة بشرية بل حُبل به بالروح القدس وهذا الاعتقاد موافق المعقل والنقل بل اظهر تنزَّه صفات الله عن النقص والعيب وانه لايبرى · المذنب الاَ اذا استوفى حثَّه وعدله · اما الاعتقاد بالنسخ فانه يحط بصفات حكمته وعلمه وارادته ومشيئته وشتَّان بين المعتمدة بين العبد بين المعتمدة بين المعتمدة بين المعتمدة بين المعتمدة بين العبد بين المعتمدة المعتمدة بين المعتمدة بين المعتمدة بين المعتمدة بين

اقول قد بينا لك مهنى النسخ وكشفنا لك عن حقيقته بما يتضحبه لك توهم المتكلف اومغالطته في تعريفه له . وكشفنا لك عن كونهاانسب بحكمة الله ولطفه في مراعاة مصالح العباد المختلفة تجسب الاحوال والاوقات على وجه عرفت ان الناسخ والمنسوخ سابقان في علم الله واحران عن مشيئته وارادته . منبعثان عن حكمته ولطفه وعلمه منذالا زل بخاسبات الاحوال والاوقات . فجعل جل شأنه كلاً من الناسخ والمنسوخ بازا ، مصلحته وحدة بحدها في مكنون علمه ، فاظهر هما لعباده بواسطة بازا ، مصلحته وحدة بحدها في مكنون علمه ، فاظهر هما لعباده بواسطة انبيائه على مقتضى حكمته البالغة ورحمته الواسعة فلانضجر سمعك بتكرار

بيانه . وان كانت مضامينه تسبيحًا لله ببيان حكمته ولطفه وعلمه ومراحمه بعباده بما يرتاح به العقل السليم ويستعذبه الذوق المستقيم – وقد قد منالك في الامثلة المتعددة عن العهدين صراحتها على مذاق المتكلف بان ( نوحًا ) و (موسى) و (داود) و (حزقيال) و (المسيح) و الرسل و (بولس) كل واحد من هو الا قدجا ، بحكم تشريعًا و امضاء ثم نسخه ويدّعي أنه من عند الله ، وهلم واعجب من اقتحام المتكلف و تهوّر عفكانه احرز الموفقيّة في

وهدم واعجب من افتحام المشكلف وبهور عفا له احرر الموفقية في اقواله في النسخ ، فاقتحم بقوله (نعم لاننكر ان تجسّد كلمة الله الازليّة هو فوق عقولنا ولكنّه موافق للعقل) : فسله وقل له اذا كان ذلك فوق عقولكم فكيف تحكم بموافق للعقل ، واذ حكمت بأنه موافق للعقل فكيف

يكون فوق عقواكم

اوتدري ماهو تجسد الكامة عند المتكلف . هو انَّ الاله . اقنوم الأبن . ثالث الثالوث . الذي هو واحد حقيقة . وثلاثة حقيقة . قد تجسد في الارض وتوشح الطبيعة البشرية فاخذ جسدا من مريم وبقي اقنوم الأب واقنوم الروح القدس في السما ، وبعد ثلاثين سنة انفتحت السما ونزل اقنوم الروح القدس على شكل حمامة جسمية وحل على اقنوم الأبن المتجسد ، وبيق الأب في السما ، وصار اقنوم الأبن المتجسد واقنوم الروح القدس الحال عليه في الارض يجرب من ابليس اربعين يوما الى انذهب القدس الحال عليه في الارض يجرب من ابليس اربعين يوما الى انذهب به ابليس الى جبل عال واراه جميع ممالك المسكونة في لحظة واطمعها ن يعطيها له على ان يسجد الأله المتجسد لأبليس ، ثم جا ، به ابليس من البرية الى (اورشليم) واوقفه على جناح الهيكل ممتحناله ، ثم بتي بعدذلك ثلاث سنين يقاسي الأضطهاد من الناس حتى اذا دنا وقت الصليب . شرن وبكي ، وتضرع الى اقنوم الأب فيان تعبر عنه كاس المنية ، واكين

الأب لم يشأ ذلك . واذ آلمه الاضطهاد قال للأب الهي الهي لماذاتر كتني . واذ دنا منه الموت صرخ بصوت غظيم وقال ياابتاه في يديك استودع روحي . واسلم الروح ودفنوه وفي اليوم الثاني اقامه الله من الاموات وارتفع الى السما ، وجلس عن يمين الله هذا كله جرى على الكلمة المتجسدة والأله الذي توشح الطبيعة البشرية ليرفع قدرها .

اسمع هذا ولا تقل كيف وكيف فأن هذا بزعم المتكلف مما يهتز لهالعقل

السليم طربا ويتطعُّم به الذوق السليم استلذاذا . غفرانك اللهم سبحانك وتعاليت : وليس هذا مقام التعرضا في ذلك فدعه الي مجيء محلمان شاء الله . وانكان مافيه لا يخفي على من عرف جلال الله واقرَّ له بالقدرة والوحدانية واما قول المتكلف بأن القرآن ناطق بأنَّ المسيح كلمة الله وروحمنه . فاستمع لموقع ذلك من سياق القرآن الكريم . وانظر الى انه هل يسمف المتكاف بشيء من الموافقة . ام آنه يجبهه بالمقاومة ويجاهر بابطال من اعمه ودحض اضاليله : قال الله جـلُّ اسمه في سورة النساء ١٦٩ كَمِ أَهْلَ ٱلكِتَابِ لِا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُو لُواعَلَى ٱلله إِلاَّ ٱلحَقَّ إِنَّمَاٱلْسِيْحِ عِيسَى ٱ بْنُ مَنْ يَمْ رَسُولُ ٱلله وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَ! إلى من يَمْ وَرُوح مِنهُ فَآمِنُوا بِاللهُورُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّا اللهُ ۚ إِلَّهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لهُ وَلد الهُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَني بِاللهِ وَكِيلًا • ١٧ لَن يستَنْكِفَ الْمُسِيخُأَنْ يَكُونَ عَبْدًا لله : ومعنى كون المسيح كلمة الله هو كونه اثرا لتموله تعالى (كن) على خلاف العادة في تناسل البشر : ولاتحسب انَّ معنى ذلك يوافق ما في كتب الهام المتكلف فانّ فيها مانصُّه . وكان الكلمة الله يو ١ : ١ والمتكلف يقول يه ٢ ج ص ٣٨ س ٤ انّ الكلمة الازليَّة هي الله • كما استشهدبه المتكلف ص ٢٩٠ واين والآية الشريفة تكافح ذلك

وتملن بالتوحيد . وبطلان التثليت . وتنزُّه الله عن نسبة الولد اليه تعالى شأنه وتصرح بانّ المسيح عبد لله • وان يستنكف من ذلك : وعلى مثل هذا جاء قوله تعالى وروح منه . فأن المراد انه روح مخلوقة لله اودعت في (مريم) لابواسطة نطفة وتوالد عاديّ بل هي من ناحية قدرة الله الباهرة . وليس كما يحاول المتكلف جرياعلي كتابه القائل الله روح يو ٤ : ٢٤واما الرب فهو الروح ٢ كو ٣ : ١٧ بل هي على نحو قول الله تعالى في شأن (آدم) ونفَخْتُ فِيهِ مِن رُوْحي . الحجر ٢٩ وص ٧٢ و على نحو قول التورية عن قول الله تعالى . لايدين روحي في الانسان الى الابد تك ٦ : ٣ ثم ان المتكلف بعد اعترافه اوّلاً بان تجسَّد الكلمة الازليَّة فوق العقول اقدم على مصادمة العقل والنقل فحكم بانه موافق لهما . ولم يكتف بذلك بل قال أنّ تجسد الكلمة (وهو بالنحو الذي شرحناه لك) اظهر تنزُّه صفات الله عن النقص والعيب : وكأنَّه لو لم تنفصل الكلمة اقنوم الأبن عن الأب ويتجسُّد على الارض ويجري عليه ماذكرنا من كتب ألهامهم من تصرف ابليس به . واطماعه بممالك المسكونة ليسجد له .وتوارد الاضطهادات عليه . بلكان الله واحدًا قهارًا عزيزًا غيرمثلُّث ولامتجزَّ ولا مضطهدلكانت صفاته غير منزهة عن النقص والعيب مسبحانك اللهم وتعاليت واما قول المتكلف انَّ الله لا يبرَّى، المذنب الآ اذا استوفى حمَّــه وعدله . فليت الكاملوالناقص والفاهم والغبيّ يسألونه كيف اظهرتجسَّد الكلمة انالله لايبرَّى. المذنبالاّ اذا استوفى حقَّه وعدله . فهل يقول انَّ المقل والانبيا. والمهد القديم قد قصّروا في بيان هذه الحقيقة اوقصروا عنه ﴿ المُتَكَلُّفُ وَسُرُّ الْفُدَاءُ ﴾

ام يويد التكلُّف مايلهج به من سرَّ الفدi، و انَّ الله استوفى حقَّه من الخاطئينوعدله

باضطهاد الفادي الكريم وذبيحته ، فا نه قال يه ٢ ج ص ٢٩١ وعقاب الخطيئة هو الموت في جهنّم الى الأبد لان المولى سبحانه وتعالى قدوس طاهر وعدله يستلزم عقاب الخطيئة بهذه الكيفيَّة فالمسيح احتمل في جسده ماكنًا نستوجبه من العقاب ووفى ماكان عاينا من الدين : و غ ج ص ٢٤٢ ان الكلمة الازليَّة او ابن الله بوته وفى للعدل الالهي حقّه ، و ص ٢٧٦ ان الله سبحانه وتعالى حكم في كتابه العزيز بان كل نفس تخطى، موتا تموت في جهنم النارالي الأبد لان عدله يستلزم هذاالقصاص بان كل نفس تخطى، موتا تموت في جهنم النارالي الأبد لان عدله يستلزم هذاالقصاص الحاطي، لقداسته وكراهته الخطيئة مقتاً شديدا فلا يمكن ان يغض الطرف عن قصاص الخاطي، لقداسته وكراهته الخطيئة و ص ٢٨٠ ان الله سبحانه وتعالى اظهر رحمته ومحبته بتجشّدالكلمة الازليَّة فلبس هذا الجسد وكان يلزم ان يكون الفادي طاهراً قدوسا منز ها عن النقص حتى يني العدل الالهي حقّه ويخلّص الخطاة فالمسيح (يسوع) قام بهذا الأمر وقدم نفسه فدا، عنًا فالعدل الالهي كان يستوجب عقابا وموتنا وموتنا في جهنم النار الى الأبد) فات الفادي الكريم عوضا عنًا ووفى للعدل الالهي حقّه فدقق في حفظ هذه المضامين على ذهنك، وقدل للمتكلف لماذا لايمكن لله ان يغض الطرف عن قصاص الحاطي

### ﴿ مَفَفَرَةَ اللَّهُ وَرَحْمَتُهُ وَجُودُهُ ﴾

ومن ذا الذي يمنعه عن المغفرة للخاطي بجوده ورحمته الواسعة كما يماقبه بعدله وقداسته و اغام يكن له نصيب من جود الفادي الكريم ورحمته و افلم يقل العهد القديم ان الله الهرحيم ورو و وفغافر الا ثم والمعصية والحطيئة خر ٤٣: ٦ و ٧ و نحوه عد ١٠٤ وغفور و كثير الرحمة لكل الداعين اليه من ٨٦: ٥ و الذي يغفر جميع ذنوبك من ١٠٣: ٣ ومن هو الداعين اليه من ١٠٨ و و الذي يغفر جميع ذنوبك من ١٠٨ و المرب آله منا المراحم اله مثاك غافر الا ثم و صافح عن الذنب مي ٧: ١٨ وللرب آله منا المراحم والمغفرة دا ٩: ٩ و اله غفر ان نح ٩: ١٧ و عن قوله تعالى انا هو الماحي ذنوبك لنفسي و خطاياك لااذ كرها اش ٤٣: ٥٧ قد محوت كغيم ذنوبك وكسحاب خطاياك اش ٤٤: ٢٢ و في المزمور الحامس والعشرين ٧

أذكرني انت من اجل جودك ياربُّ وفي الحادي والثلاثين ١٩ مــااعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك . وفي تاسع زكريا ١٧ مااجوده : افلم يمكن لله جل جلاله أن يتَّصف بهذه الصِّفات الا أن تتجسَّد الكلمة على الارض ويجري عليها ماجري من الاضطهاد ثمّ اجمع في ذهنك ماتقدم من كلمات المتكلف مع قوله يه ٢ ج ص ٣٨ س ٤ انَّ الكلمة الازليَّة هـو الله . وقوله ٤ ج ص ٢٨٥ المسيح هو الله . وقوله ٣ ج ص ١٧١ المسيحيون يعتقدون بأنّ الذات العليَّة والكمامة الازليَّة والروح القدسهم الله الواحد الأحد : وخذ حاصل هذه الأقوال في ذهنك . ثم ليقرّر اك المتكلف او بعض محييه بقيَّة كلامه في سر "الفداء ولا تدعه يطوي الكلام على غرّه . بل دقّق في السو ال منه وجادله بكلامه : فاذا قال أن الله اظهر رحمته ومحبَّته بتجسُّد الكلمة . فقل له انَّ عليك أن لا تعمِّي بل تقول حسب كلامك واوّل (يوحنا) ان الله اظهر رحمته ومحبته بتجسده : واذا قال فالمسيح احتمل في جسده ماكنا نستوجبه من العقاب . فقل له انك قلت ان الكامة الازلية هيالله . والمسيح هوالله . فعليك ان تقول . واستغفر الله . فالله احتمل في جسده ماكنَّا نستوجبه من المقاب (وهو الموت في جهنم النار الى الابد) تعالى الله عن ذلك فينتج من كلامك ان الله لا يمكن ان يغضُّ الطرف عن قصاص الخاطي. لمدله وقداسته فلا يمكن ان يغفر ويعفو حسب رحمته ومحبته . فلم يجد حيلة لمخادعة عدله وقداسته الاّ ان يتجسّد ويحتمل في جسده مايستوجبه الخاطي؛ من العقاب: اترى لوجعل الايمان والتقدس في ناحية . وجمات خرافات الكفر في ناحية ففي اي الناحيتين يكون هذا الكلام: فإن قال الك المتكاف أن الفادي الذي احتمل في جسده ماكنا نستوجبه من العقاب هو غير الله : فقل له(اولا)

هذا مناقض لقولك ومعتقدك بأنالفادي هو المسيح الذي هو الكلمة الازلية التي هو الله : ثم قل له هل من عدل الله القدوس العادل ان يماقب غير الخاطي، . وكيف المكن ان يغضُّ الطرف عن قصاص الحاطي، . او ليس قد قال كتابكم ان النفس التي تخطي هي تموت حز ١٨ : ٤ و ٢٠ و كل واحد يموت بذنبه كلانسان ياكل الحصرم تضرس اسنانه ١٠ و ٣٠ : ٣٠ فهل ترى احدا من ملوك الارض يقبل من احد الأبريا. ان يحتمل بالرغبة ماعلى المقصّر من الصاب والاعدام . ولو ان الملك قبل ذلك اجرى على البري، قصاص المقصر وترك المقصر آمنا في تمرّده لعدّه العقلاء ملكا قاسيا وحشيًّا لايبغض الخطيئة ، على الخصوص اذا كان البري ويطلب من الماك ان تعبر عنه كاس القصاص ويدكى ويحزن ويكتئب ويقول المي الهي لماذا تركتني : فان قال ان الفادي الكريم لم يحتمل قصاص الخاطي، حسما يقتضيه العدل الألهي . وهو الموت في جهنم النار الى الابد . وانما احتمل الم الصلب والاضطهاد والموت في اقــلّ من ثلاثة آيام ثم اقامــه الله من الاموات مكرما ممجدا ورفعه الى السماء فجلس عن يمين الله : فقـــل له (اوّلا) اذا كان الفادي الكريم هو الكامة الازليَّة التي هي الله والمسيح الذي هو الله فمن هو الذي اقامه الله . ومن هو الذي جاس عن يمين الله و(ثانيا) اذاكان عدل الله وقداسته ومقته للخطيئة يستلزم عقاب الخاطىء بالموت في جهنم النار الى الابد . فاياذا تنازل عدل الله الى كونالقصاص يوما وبعض يومين . فهل كان العقاب الذي هو لازم العدل مالاً احوجت ضرورة الوقت الى تعجيل استيفائه بالتنزيل الفاحش . ام كان هذاالتنازل واستيفاو ومن البري. محاباة للائمة الحاطئين. كيف وكتابكم يقول. ان الله ليس عنده محاباة انظر ٢ اي ١٩ : ٧ ورو ٢ : ١١ وابط ١ : ١٧ بل النفس

التي تخطي هي تموت : هذا كله مع ان الابن ان كان قــــد اعطى وعدًا للاب بهذا الفداء الذي عرفت موقعه من العدل والقداسة ومقت الخطيئة. فبمقتضى كتابكم انه قد استعنى واستقال من هذه المعاملة مع الاب لماقرب وقت الاستيفاءُ ولم يردها . وقال وهو حزين جدا ياابتاه ان امكن فلتعبر عني هذه الكاس مت ٢٦ : ٣٨ و ٣٩ . وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة ان امكن وقال ياابا الاب كل شيء مستطاع لك فأجز عني هذا الكاس مر ً ١٤ : ٣٥ و ٣٦ وجثا على ركبتيه وصلى قائــــلا ياابتاه ان شئت ان تجيز عني هذه الكاس . وظهر له ملاك من السماء يقويه واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الارض لو ٢٢ : ٤١ – ٤٣ ولكن لما رأى الحال قد اقتضى التصميم على هذا القصاص والاستيفا. تنازل عن ارادته التي لاتفيده : ثم قل للمتكلف عودًا على بد و كرَّر عليه في السو ال وان ضجر . من هو الكلمة . ومن هو الاله المادل. ومن هو الأب ومن هو الابن. ومن هو الاله الذي تقمص الطبيعة البشريّة . ومن هو الله . ومن هو الفادي . ومن هو المسيح . الست تقول هم الله الواحد. الاحد . والمسيح هو الله . فعليك بقــانون البيان والايضاح فيالكلام خصوصًا في المعارف اللاهوتيه . ان تقول . واستغفر الله . أن الله العادل القدوس الذي يمقت الخطيئة ويستلزم عدله عقـــاب الخطيئة بالموت فيجهنم النار الىالابد . هوالذي احتمل ماتقولونهوفدى الخاطئين . لانه اراد ان يظهر رحمته ومحبته ولا يمكنه ان يغضُّ الطرف عن قصاص الخاطي. لقداسته . فوقمت المخادعة للعدل والقداسة بالتجسد والتنازل بالفداء والقصاص : فان قال لك ان الفادي غير الله فكرر عليه السو ال بما قلماه في قولنا (اولا . وثانياً) فان قال لك كما قال سابقا . انَّ

تجسد الكلمه الازليَّة فوق عقولنا . فقل له هبك رضيت بان تعبد الله بما هو فوق عقولكم ولكن لماذا تتكلم في النسخ بذلك الكلام الفاحش مع ان اظهار الحق فضلا عن غيره من المسلمين قد كشف لك عن حقيقته واوضح لك معقولها وانها مقتضى لطف الله بعباده وحكمته وعلمه بالمصالح ومقتضياتها واصلاح عباده على طبقها وقد اوقفك على مواقعه في العهدين ولماذا لم تكتف بتكرار قولك . وعلى كل حال فلا ناسخ ولا منسوخ ولماذا لم تكتف بتكرار قولك . وعلى كل حال فلا ناسخ ولا منسوخ

ثم ان المتكلف بعد ان اودع كتابه مثل هذه الطامات التي تشوّه وجه المعقول والمنقول و وتخالسها بالجحود لحقيقة العدل والتوحيد والحكمة والجبروت وكثير من صفات الجلال . صار يستنتج الفلط من الغلط

فقال بعد كلامه الاخيريه ؛ ج ص ٢٨٠ فلا شيء من الدينونة على الذين في السيح يعني ينسب الينا بر المسيح بالايان فالمسيح حفظ الشريعة فبالايان به ينسب الينا حفظها والمسيح مات فبالايان به ينسب الينا موته فكها انه بآدم الاول دخلت الخطيئة فبآدم الثاني دخل البر فيكون الله عادلا في تبريرنا لأنه عدله استوفى حقّه فصار عدله ورحمته متساويين فلا تفاوت بينها وهذا بخلاف المسلمين الذين يرتكنون على رحمة الله في الخلاص ويغذُّون الطرف عن عدله وعن كونه منتقها جبّاراً فانت ترى ان طريقة خلاصهم واهية واهنة فاسدة بعيدة عن العقل السليم اما وهنها فلانها غير مو مسهالا على اوهام باطلة كارتكانهم على رحمة الله فقط وغضّهم الطرف عن عدله وقداسته ومقته للخطيئة — ص ١٨١ و مما يدل على فساد الطريقة الاسلامية ايضا انها تستازم ان رحمة الله اعظم من عدله والعقل السايم لايقبلها

اقول فاين صار العدل الالهمياذا كان لاشي، من الدينونة على الذين في المسيح وباي عدل وحكمة ينسب اليهم بره . كيف وكتابهم يقول ان الله يغفر الاثم والخطيئة ولكن لايبرى ابرآء خر ٣٤ : ٧ وعد ١٤ : ١٨

ونا ١ : ٣ وما معنى انحفظ المسيح للشريعة ينسب اليهم وباي عدل يكون ذاك وباية حكمة . فهل كان جعل الشريعة الأجل حاجة الله الى العمل بها حتى يقال ان عمل بعض الناس يسدّحاجة الله ويغني عن عمل غيره • وبناءً على هذا الفلط ايضاً لايصح ان يكون عمل واحد ينسب الى غيره . او ليس يعلم كلّ ذي عقل أن تشريع الشريعة أنما هو لطف من الله بمباده جميعا ليتكملوا ويتقدَّسوا بالعمل بها ويصلح به اجتماعهم وينالوا سعادة الدارين . ولولا ذلك لكان من افحش الظام الزام كل احـد بالعمل بها . وافحش منه توقف الأقالة منها على الفدا. كما عن قول ( بولس ) المسيح افتدانا من لعنة الناموس اذ صار لعنة لاجانا . وحاصله ان الله جل شأنه برُّر المجرم بجمل عقابه ولعنته على البريُّ البار (كذي العرُّيكوي غيره وهوراتع) افهذا عدل الله عند المتكلف . وكيف استوفى عدله حقَّه وممن استوفاه وعلى اي نحو جزاف استوفاه . ايستوفى عقاب مايونات لاتحصى من الحاق وهو موتهم في جهنم النار الى الابعد بموت بار يوما وبعض يومين . ويكون هذا من العدل واستيفاء الحق . فهل سمعت عن الماوك المتمدّنة انه وقع في شرايعهم الاصلاحية او قصاصاتهم المرفية مثل ذلك. وهل سمعت انه وقع عند التجَّار حينها ياتجأون الى التنزيل مثل ذاك . وكيف يكونالمستوفي بهذا النحو عادلاً منتقها جبارا : فلو انملكاارضياً عصته رعيته . ولا شوا شريعته ، وسفكوا الدماء . وهتكوا الحريم . ونهبوا الأموال . وتعدُّوا الحدود . فاراد ان يعطى عدله حقه . فقدم أبنه البري ليفدي رعيته المقصرين المتمردين من عقابهم العظيم وبضربة لأبنه . فاستعفاه الابن . وبكي . وتوسل اليه في ان تعبر عنه كاس الفداء . فام يسمع له بل ضربه ضربة واحدة وان كانت مو لمة بدلا عما تستوجبه الرعيّة بجرائها من الاعدام والحبس والتبعيد . وجعاهم بعد ذلك وهم على عاداتهم الوخيمة مبر دين قد امنوا وبال العقاب واطمأنوا بدستور الفدا . افتقول ان هذا الملك عادل قدوس يمقت الخطيئة . وقد استوفى عدله حقه . فهو منتقم جار ام تقول . . . . . . . وعلى قول المتكلف ان الاب والابن واحد يرجع المثال الى ان الملك ضرب نفسه ليستوفي عدله حقه ويفدي رعيته حسما ذكرنا

ومع هذا كله والمتكلف يقول يه ١ ج ص ٢٧٤ ان عند المسلمين عهد الاعمال ومنسوء الحظ لايوجد عندهم عهد النعمة عهد الخلاص

فنقول الحمد لله على عظيم نممته ولطفه اذ شرع لنا شريعة الحق وعرفنا صالح الاعمال ووسائل القرب منه والفوز برضاه وسدد جامعتنا لحفظ الشريعة ووفقنا للقول الثابت في توحيده وتقديسه وهدانا الى معرفة عدله وقدرته وقدسه لنخشاه ومواقع رحمته وغفرانه لننيب اليه بالرجا وعصمنا من مخادعات النفس الامارة ومغالطات الهوى ومخالسات الشيطان فلا زالت نعم الله والطافه علينا ظاهرة وباطنة ومن عظيم توفيقنا وحدن حظنا ان الشيطان الرجيم قد نكص عن عرفان جامعتنا خاسئا فلم يمزج توحيدنا بالشرك ولم يغالطنا بالتمرد على الشريعة الالهية وملاشاتها ولم يدس في معرفتنا بجلال الله وقدسه لوازم النقص والعجز واغاليط الوثنية وخرافات البوذية

ولا الوم المتكلف اذ لم يمرف طريقة خلاص المسلمين و فلا يخف على طالبي الهدى ان المسلمين يقولون اقتداء بقرآنهم كتاب الله واهتداء بأوار شريعتهم و قمشكا بعروة المقل الوثق ان الله جل شأنه عادل قدوس عزيز ذو انتقام وغفور رحيم غني حميد و فان انتقم من ذات الخاطي،

المجرم وعاقبه بجرمه فهوعادل لأجل استحقاق المجرم للعقاب، وان غفرله وسامحه فذلك من رحمته وفضله وغناه من عقابه و شعاملة المجرم بالعدل وحده انما هي العقاب فالعدل هو المخوف الذي ترتعد منه فرانص المجرمين وانما يرجى الحلاص بالرحمة من الله الغني وهذا من اوضح البديهيات وما كنت احسب ذا شعور يقول ان المجرم ينبغي ان يرجو خلاصه من عدل الله واذا رجاه من رحمته يكون قد جعل رحمته اعظم من عدله فتتفاوت صفاته جل شأنه ولماذا لايقول المتكلف اذا رجونا الحلاص من عدل الله يكون عدله اعظم من رحمته فتتفاوت صفاته ولماذا لم يفهم المتكلف ان ماذكره من تنازل عدل الله وجريه على خلاف مقتضاه لما اظهر الله رحمته ومحبته بتجسد الكلمة هو الذي يستلزم ان تكون رحمة الله اعظم من عدله و ليس هذا فقط بل يرجع الى ان محبته ورحمته وحد غالطت عدله وخادعته وقهرته حتى جرى على خلاف مقتضاه وتنازل الى مقتضاها تعالى الله عن ذلك و تقدس

## ﴿ معارف القرآن والمتكلف ﴾

ولكنَّ المتكاف يقول يه ٢ ج ص ٢٩٩ ان القرآن اتخذ من الكتاب المقدّس بعض صفات الله وكمالاته الآ انه لايعرفها حقّ المعرفة كما هي مدونة في مصدرها الأصلي فلا يعرف عدل الله الذي اقتضى تجسد الكلمة الازلية واحمال الصلب للتكفير عن خطايا كلّ من يوممن به فان القرآن يتوهم ان رحمة الله اوسع من عدله كأنه يوجد تفاوت بين صفاته جل شانه

قلنا ان كنت قد نزهت ذهنك عن وصمة العصبيَّة والتقليد . كماهو الامل الوطيد بالمعاصرين المتنورين . فقد اوضحنا لك لزوم الشطط في بنا الحلاص على العدل خصوصا اذا كان بنحو تجسد الكلمة والفدا . باحتمال القصاص على النحو الذي يكرّره المتكلف مما يتهافت من جميع اطرافه

على نسبة النقص لذات الله جل شانه بل والجحود لحقيقة آلهيته ولو انَّ القرآن اتخذصفات الله من كتابهم لكان ربَّا اعتمد في احتجاجاته على قول الكتاب بتعددالا لمه أنظر يو ١٠ : ٣١ – ٣٧ وبتعدُّد الارباب انظر مت ۲۲: ۲۲ - ۶۲ ومر، ۱۲: ۳۵ - ۳۸ ولو ۲۰: ۲۱ – ۵۶ اوما ترى القرآن قد بني اساس دعوته وقانونها على ابطال هذه الخرافات وارغامها . ولقال فيما قال . أن الله حزن وتأسف في قلبه تك ٢ : ٦ و ٧ ومز ۷۸ : ٤٠ واش ٦٣ : ١٠ واف ٤ : ٣٠ ولقال ان جماعة رأوا الله وتحت رجايه شبه صنعةمن العقيق الازرق الشفاف خر ٢٤ : ١٠ و١١٠ ولماقال (١) لا تُدْرِكُه الأبصَارُوهُو يُدْرِكُ الابصَارِ وهُوَ اللَّطِيفُ الخَبيرُ. ولقال أن الله صارع بعض الناس الى الصباح فام يقدر عايمه وطلب منهان يطلقه تك ٣٢ : ٢٤ – ٣١ ولماقال (٢) ليْسَ كَمِثْلِهِ شي، . (٣) وهُوَ القَّاهِرُ فَوْق عِبَادِهِ . ولقال يارب لماذا اسأت الى هذا الشعب لماذا ارسلتني خر ٥ : ٢٢ لماذا اسأت الى عبدك عد ١١ : ١١ . ولقال ياايها السيد الرب . حقا انك خداعا خادءت هذا الشعب واورشليم قائلا يكون سلام وقــد بلغ السيف النفس ار ٤: ١٠ ولم يقل ( ` إنّ الله لا يُخْلِفُ الميعَادَ . ( ` وَ مَنْ او في بِعَهْدِهِ مِنَ اللهُ. ولقال . الله حبَّة ١ يو٤:٨و١٦ .ولقال لا بشر لانجكمة كلام - أن الله استحسن ان يخلِّص المو منين بجهالة الكرازة اكو: ١٧و ٢١ وفي الترجمة المطبوعة سنة ١٨١١م نجماقة الكرازة . ولم يقل . (٦) أَدْعُ الى سبيل رَبكِ بالحِكْمَة والمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ . ولقال أن جهالة الله . اوتحامق الله احكم من حكمة الناس . ولم ينوه في كثير من مضامينه

<sup>(</sup>۱ الانعام : ۱۰۳) (۲ الشورى : ۹) (۳ الانعام : ۱۸) (؛ آلعمران : ۷) (۰ التوبة : ۱۱۲) (۲النجل : ۱۲۱)

بَحَكُمة الله و لم يقل • (٢) يُو • تي الحِكُمة مَنْ يَشَا • ومَنْ يُو • تَ الحِكُمة فَقَد أُوتِي خيرًا كَثيرًا • ولكنه ماينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى واماقول المتكلف (ان القرآن لايعرف عدل الله الذي اقتضى تجسد الكلمة الى آخره) فقد بينالك اين يكون هذا • ن عدل الله و تنزيهه و توحيد واين القرآن وما يزعمونه من تجسد الكلمة • وكيف والقرآن هو المقاوم لذلك والمنادي بتوحيد الله و تقديسه وبطلان التثليث والثالوث للنكف والبرهمية والبوذية من المتكلف والبرهمية والبوذية الله عنه المتكلف والبرهمية والبوذية الله و تقديسه وبطلان التثليث والثالوث

وأن اراد المتكلف من يعرف ذلك فعايه بمصدره الأصلي وأساس تعليمه وهي عقائد البراهمة والبوذيين وكتبهم كها ذكره (بطرس) البستاني في دائرة العارف فقد ذكر في الجزء الخامس منها ص ٣٧٠ انَّ (برهم) هو العبودالاولءند الهنود وكثيرا مايجعلون (برهم)الماللاقانيم الثلاثة الوَّ لف منهاثالوث الهنود وهي (برهما) و(وشنو) و (سيوا) ويسمى برهم(فاش)اي الكامة . واما برهما فهو نفس برهم معبود الهئود بعد أن شرع في اعماله . وهو الاقنوم الاول من الثالوث الهندي اي أن برهم ينبشق من نفسه في ثلاثة اقانيم كل مرة في اقنوم · فالاقنوم الاول الذي يظهر به اول مرة هو (برهما) والثاني (وشنو) والثالث (سيوا) : ثَمْذَكُر ماعندهم من التجسد · وفي ص ٣٧٦ ذكر انالقاب(سيوا) عندهم هي . السيد . والرب . والخالق . والمنتقم وفي ص ٢٥٩ ذكر عن البوذيه اموراً يعتقدونها في تجسد (بوذه) واحواله منها ١ عزمه في السماء الرابعة على التخليص و اختياره ان يولد من (مايا) حال كونها عذرا. ٢ تجربة (ااارا) له وهو معبود الحب والخطيئة والموت وتغلبه على سحره واهواله ٣ عند ظهوره لاجرا. عمله تقاطر اليه رجال ونساء من جميع الاصناف واكثر الحكام يتبعوه هم ورعاياهم ٤ عمل آيات كثيرة واختار في آخرا مره من النساء وكيلات له ٥ كان (اتندا) تلميذه المحبوب ٢ يعتقد البعض انه تجسد تاسع لوشنو . وانه اصلح البرهمية بادخاله فيها قانون ايمان بسيطاً . وابداله عاداتها وشرايعها القاسية بشرايع ادبية ذات لين ورفق : فالبوذية ديانة بسيطة ادبية عقلية مضادة للفلسفة والاحتفالات

<sup>(</sup>٧ البقرة : ٢٧٢)

وحرفة الكهنة · سهلة الراس تدعوجميع الناس اليها · مسهلة للجميع طريق الحلاص · و لها عدّة مجامع في امر الدين وانظر ايضا الى سوسنة (سلمان) ص • • و ٢ • ﴿ الفداء عند المسلمين ﴾

فان قلت اليس عند السلمين معنى معقول الفدا، وهلا يمكن لبعض الأوليا، ان يكون فادياً : قلت آما على مايةوله المتكلف فماذ الله : نعم كل من اعلن بدعوة الحق وجاهر بقاوه الباطل وابدى صفحته للاضطهاد في سبيل الله لاتاخذه في الهدى الى الحق لومة لائم فهو فاد أن يهتدي بنور هداه : وأن من الفادين من اقدم في الجهاد في سبيل الله على تحمل أنواع الاضطهاد وبذل النفس والاعزة للقتل : لاجل علمه بانه أن لم يعلى كلمة الحق بالظفر فأنه يعليها بتحمله الاضطهاد وأن أضطهاده وقتله وسو العاملة له مما يعلى كلمة الدين ويوضح نهج الحق وينبه الناس على ضلالة قاتليه ومضطهديه : وأكن لا يمكن لذا أن نسمي السيح فاديا بهذا المعنى ولا تصريح كتاب الله بانه واقتل ولا صلب : بل هو فاد بالمعنى الاول

﴿ الفصل الثالث في وقوع النسخ ﴾

اعلم ان كلما ذكرناه من العهدين من امثلة وقوع النسخ فانما يتيسر لنا الاحتجاج به على سبيل الجدل والالزام لمتّبهها ، وذلك لهدم عامنا بكون الناسخ والمنسوخ فيهما من الاحكام الآلهيّة ، وبعبارة اخرى لما كنّا نعلم بانقطاع سندها ووقوع التحريف فيهما لم يسغ لنا ان نقول على مافيهما هذا حكم الهي ناسخ وهذا حكم آلهي منسوخ : نعم برهاننا على وقوعه مافي القرآن الكريم في سورة آلهران في الحكاية عن قول المسيح في دعوته عنه ولا حلّ لكم بعض الذي حُرِّم عَلَيْكُم : وكذا مانعلمه اجهالا في الحا العبادات السابقة حيث قيدها الأسلام بكونها عربيّة وكذا مانعلمه من وقوع الناسخ والمنسوخ في الشريعة الأسلام بكونها عربيّة وكذا مانعلمه من كما الله : وقد اكثر الناس في ذلك وخلّطوا : فلنستأنف الكريم الكلام في تتبع بعض كلهات المتكلف ليتّضح لك حالها وحاله فيها الكلام في تتبع بعض كلهات المتكلف ليتّضح لك حالها وحاله فيها

# ﴿ الْمُتَكُلُّفُ وَالنَّسِخُ ﴾

وقد افتتح كلامه في مجث النسخ بقوله يه ٤ ج ص ١٥٠٠ مما اختصت به الديانة الأسلاميّة مما يشين ويعيب مسألة الناسخ والمنسوخ فمن تحرَّى في القرآن وتفاسيره وأى ان الناسخ والمنسوخ فاش فيه مجيث يكاد ان لاتخلو سورة منه فكان ذلكموجبا لتشويش الذهن واضطراب الفكر فاذا طالع الأنسان بقصد الفائدة تاه في حندس الظلمات ووقع في الالتباسات والايهامات وصحب عليه التحييز بين الاحكام التي يجب ان يعول عليها وبين الاحكام التي لايجوز الاعتاد عليها

اقول اتما دعواه اختصاص الديانة الأسلاميَّة بالنسخ فقد ظهر لك ظهور الشمس في رابعة النهار من الامثلة المتقدمة كونها دعوى باطلة لايسترها التمويه . وانّ العهد القديم قد ذكر وقوع التناسخ في شريعة (نوح) كما في المثال الاول: وجا، في شريعة النسخ لما قبلها كما في المثال الثاني الى المثال الخامس والتناسخ فيهاكها في المثـال السادس الى المثــال التاسع والعشرين : وان شريعة الانجيل قد جا. فيها النسخ لما قبلها كما في المثال الثلاثين الى المثال السابع والثلاثين . والتناسخ فيها ايضاكما في المثال الثامن والثلاثين : وان شريعة العهد الجديد قدجًا. فيها النسخ لما قبلها كما في المثال التاسع والثلاثين الى المثال الرابع والاربعين. والتناسخ فيها ايضا كهافي المثال الخامس والاربمين الىالسابع والاربمين : وانظرالى ماذكرنا في التنبيه: والمتكلف يقول وعلى كل حال فلا ناسخ ولا منسوخ: على ان المتكلف قد اتبع في هذه الدعوى قول السيوطي في الاتقان اتباعا من دون تدبر . ولم يدر أنه لايلزم السيوطي مثل مايلزمه : قال في الاتقان في المسألة الثانية من النوع السابع والاربمين فيالنسخ مالفظه (النسخ مما خصَّ الله به هذه الامة لحِكم منها التيسير) . ولاتحسب ان السيوطي يدَّ عي انه لم يقع النسخ في الشرايع مطلقا حتى نسخ البعض من أحكام الشريمة السابقة بالشريعة اللاحقة . كيف وان القرآن الكريم صربح بان المسيح يحل لبني اسرائيل بعض الذي حرم عليهم كما تقدم : بل غاية دعوى السيوطي ان نسخ الشريعة الواحدة لبعض احكامها مما خص الله به هذه الامة في شريعتها . وغاية مايعترض به على السيوطي في هذه الدعوى هو انها دعوى لأمر غانب لايكتني فيها بالظنون . بل تحتاج الى حجَّة قاطعة صادرة عن علا مم الغيوب . نعم لايلزمه مايلزم المتكلف من وقوع التناسخ في الشرايع السابقة بمقتضى العهدين كما ذكرناه ، وذلك لجواز ان يقول السيوطي لاحجَّة على بالعهدين لعدم صحة سندهما الى الألهام : ولكن السيوطي لاحجَّة على بالعهدين لعدم صحة سندهما الى الألهام : ولكن المثلته اين يفر المتكلف عن لزوم ما في العهدين كما ذكرنا امثلته

واما قول المتكلف فمن تحرى القرآن وتفاسيره رأى ان الناسخ والمنسوخ فاش فيه فلو اراد فيه الامانة والتحقيق وترك التمويه والتلبيس لكان عليه ان بيين مافي القرآن من الناسخ والمنسوخ بالبيان الكافي المنطبق على معنى النسخ في الجامعة الاسلامية ، ثم يقول ماعنده : والما التشبش باقوال المفسرين فتشبث سخيف ، لأن الحقايق غير مربوطة باقوالهم ، وان كثيرا من اقوالهم ههنا ناشى، عن آراء ضعيفة واوهام مردودة : فقد ذكرنا من تفسير الحازن عن قول العلما ، انهم قرنوا المفسرين (باعتبار الكثير منهم) وساووهم بالمو ، دخين حيث وصفوهم جميعا بانهم مولعون بكل غريب ملفقون من الصحف كل صحيح وستميم : ولنقتصر فيما يهمنا في المقام على مااشار اليه في الاتقان ، وان كان قليلا من كثير ، فقد نقل عن ابن (الحصّار) مااشار اليه في الاتقان ، وان كان قليلا من كثير ، فقد نقل عن ابن (الحصّار) قوله ، ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين :

﴿ العلماء والمفسرون ﴾

اعلم ان من الناس من كانوا ذوي فهم ثاقب وفكر صائبوقر يحة متو تحدة فاذا

توجهوا الى العاوم انهم كوا فيها انهاك المنهوم · فلايزالون يجدّون في اتقان مقدماتها واحكام مبانيها باذلين جهدهم في الغوص على دررها · ورفع حجب الجهل واغاليطه عن وجوه حقايقها · يزنون المنقول بالمعقول ويردون الفروع الى الاصول · فالذين فازوا بهذه الفضيلة هم المستحقّون لاسمالعلها · ومن الناس قوم مالوا الى العلم وقعدت بهم الهمم وقصور الاستعداد عن طلب الغاية العليا · فارتضوا من الفضيلة ان ينسبوا الى فن من الفنون · واكتفوا من الملكات بكثرة الحفظ فاقتنعوا بالمنقول والاخذ من الافواه وسواد الكتابات · ولم يكن همهم في ذاك الاتكثير بضاعتهم · ووفور محفوظاتهم · وغرابة منقولاتهم من غير التفات الى التحقيق · ولاوصول الى الحقايق · ولا انتقاد لما يسمعون · ولا تدبر لما يقولون ويكتبون · وروج بضاعتهم سهولة اخذ الهمج الرعاع عنهم · وموافقة خبطهم لاهوا · المدنسين · ومن هو لا كثير من المفسرين والمحدثين الذين وقف العلما · لهم بالمرصاد · ونبهوا على خبطهم وخطأهم · كما ذكرناه عن تفسير الخازن

## ﴿ المفشرون والنسخ ﴾

وقد ذكر في الاتقان مما اورده المكثرون في النسخ اقساما وامثلة لا يخفى انها ليست من النسخ الذي هو محل الكلام في شي، بل ان جعلها منه انما هو من فلتات الاوهام ، وسو ، التخليط ، وعدم الندبر ، ، ، فمن ذلك جملهم من اقسام النسخ كلما جا ، في الشريعة المقدسة مبطلا لضلالات الجاهلية وعوائدهم الذميمة : وكانهم لم يسمعوا من العلما ، ان النسخ انما هو رفع الله لحكمه السابق باعلان حكمه اللاحق حسب اقتضاء المصلحة والاصلاح : فان رضي المتكلف ان يعد ماذكروه من قسم النسخ لزمه على رأيه ان تكون احكام التورية كلها ناسخة ، ولكنه مع ذلك لايبالي ان يقول وعلى كل حال فلا ناسخ ولامنسوخ

ومن ذلك جعلهم جميع الآيات المادحة على الاتفاق والنادبة اليه منسوخة بآيةالزكوة : وهذا وهم فاحش . فأن حسن الاتفاق والندب اليه من محكمات الشريعة ومستحسنات العقل ، لما فيه من كرم الأخلاق ، واستحكام التقوى وحسن الاجتماع ، ودوام العواطف ، وحفظ النوع : وليت شعري من اين توهموا ان آية الزكوة ناسخة لا يات الانفاق ، فهل ترى في قوله تعالى ، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ، وهل تشم منه رائحة المنافاة لا يات الانفاق

ومن ذاك جملهم من باب الناسيخ والمنسوخ مثل قول تعالى . والشُعرا . والعَصْرِ انَّ الأنسان لَفِي نُخْسُرِ الأَّ الذِينَ آمَنُوا : وقوله تعالى . والشُعَرا . يَتْبَعَهُم الغاوُونَ الآ الذِينَ آمَنُوا : فتوهموا ان الاستثنا ، ناسخ لما قبله . وهل هذا الا من الخلط والخبط بين الاستثنا ، والتخصيص المتصل بالكلام وبين النسخ المصطاح : ولئن رضي المتكلف بعد هذا من النسخ الذي يندد به على قدس القرآن فماذا يقول اذن فيما يوجد منه كثيرا في المهدين ، ايقول مع ذلك وعلى كل حال فلا ناسخ ولا منسوخ

ومن ذلك جملهم من المنسوخ قوله تعالى في سورة التين ١٨٠ اليْسَ الله باحكم الحاكمين . وكذا قوله تعالى في سورة البقرة ٧٧ و أقولوا للنّاسِ خَسْنًا: فقالوا ان الآيتين منسوختان با ية السيف وهو توهم ظاهر فان الآية الاولى لاينبغي لاحد ان يتوهم فيها النسخ لأن مضمونها اخبار باحسن الاساليب عن ان الله احكم الحاكمين وهو كذلك جل شأنه في الأزل والأبد . . . فان قبل انها منسوخة باعتبار لازم معناها وهو الامر بالتفويض والتسليم : قلنا اين لفظها وسوقها من هذا المعنى . افليس قبلها قوله تعالى فل أيكذب بالدين ، واين هذا من الأمر بالتسليم والتفويض : ولو سلمنا المكذب بالدين ، واين هذا من الأمر بالتسليم والتفويض : ولو سلمنا ذلك لقلنا ان آية السيف والجهاد الواجب من حكم الله الذي يجب التفويض ذلك لقلنا ان آية السيف والجهاد الواجب من حكم الله الذي يجب التفويض

والتسايم له: واما الآية الثانية فهي حكاية عماعهده لبني اسرائيل وامره به فاين واين هي من آية السيف . بل لو كانت خطابا لهذه الامةلكانت من المحكمات التي لاتقبل النسخ . فانها آمرة بتهذيب الاخلاق وحسن الحطاب الذي هو من مصلحات النظام . وصون اللسان عن منقصة الفحش والبذا . ولاجل ماذكرنا غلط ابن الحصار من جملها منسوخة بآية السيف ومن ذلك ما يحكي ان (هبة الله بن سلامة الضرير) اخطأ في قوله تمالى في سورة الدهر . ويُطْعِمُونَ الطَّعام على حبّه مِسْكِيناً وَيَتِياً وأسيرًا : وقال ان حسن الاطعام فيها وجوازه منسوخة بالنسبة لأسرى المشركين . وقال ان حسن الاطعام فيها وجوازه منسوخة بالنسبة لأسرى المشركين . وقالت انه ابنته اخطأت فقد اجمع المسلمون على ان الأسير يطعم ولايموت جوعا . فأذعن بالحطأ وكان هو الناقل لهذه الحكاية

ومن ذلك اضطرابهم في الخطأفي قوله تعالى في سورة الاعراف ١٩٨ خذ العَفْوَ وَأَمَرُ بِالْعُرِفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الجَاهِلِينِ : فقال (ابن العربي) ان اول الآية وآخر هامنسوخ بآية السيف ، بنا على ان المراد بالعفو مايرادف الصفح : وقال بعض ان اولها منسوخ بآية الزكوة ، بنا على ان المراد بالمفعول هو الفضل من الاموال : وكلا القولين خطأ . لأنه ان حملنا العفو على معنى الفضل من الاموال لم تكن آية الزكوة مضادة الله ولا ناسخة ، فإن الزكوة من العفو والفضل من الاموال ، بل يكون كل من ناسخة ، فإن الزكوة من العفو والفضل من الاموال ، بل يكون كل من وترك به ولا يتين شارحاً للاخرى ، فكا نه قبل خذ من اموالم صدقة تطهرهم وترك بها وهي من العفو والفضل من الاموال : هذا وان حمانا العفو وهو من مكارم الاخلاق التي يصاحبها الاجتماع وتتألف القلوب وتقوم بها وهو من مكارم الاخلاق التي يصاحبها الاجتماع وتتألف القلوب وتقوم بها الحجة ويتبصر بها الغافل ورياضة نفسانية وسياسة اقتصادية تتقدم بها

شرية الحق الى الانتشار . ولامضادة للعفو كما اوضحناه اولا منافاة له مع آية السيفله . فانظر الى آية السيف وهو قوله تعالى في سورة برائة ه فاذا أنسَايَخَ الأشهْرُ الحُرُمْ فافتأوا المشِرِكين حَيثُ وجدَّمُوهُم وُخذُوهُم وأخصُرُوهُم وأقعدُوا لهمْ كل مرصدٍ فانْ تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَوة وَآتُوا الزُّكوة فخَلُواسَبِيلَهُم إِنَّ الله غَنُورٌ رَحِيمٌ : وانظر الى ماقبل الآية ومــا بعدها من اول السورة الى الثانية عشر . فهل تجد في اللفظ او المعنى او السوق نهياً عن فضيلة العفو عمل سبق من الاساءة . او ان الله جل اسمه يقول . فانْ تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَوة وآتوا الزُّكوة فَخَلُّوا سَبِيلَهُم انَّ الله غَهُورٌ رَحِيمٍ – ١١ فَانْ تابُوا وَأَقَامُوا الصَّاوَة وَآتُو ٗا الزُّ كَوَة فَاخُوا ٰنَكُمُ فِي الدّين : وانك لاتجد من صراحة الآيات ان قتل المشركين لم يكن لأجل الانتقام منهم ولا للمو اخذة لهم على اساء تهم السابقة . بل انما هو لأن المشركين رجس نجس ومعثرة في سبيل التوحيد وانتشار شريعة الحق والمدل ونظام المدنية . وزيادة على ضلالهم قد توغلوا بالمداوة للتوحيد والموحدين وانهضهم ضلالهم وجبروتهم لايذاء الموءمنين وحربهم مبلغ جهدهم . ولم تنفع فيهم الحجج الواضحة والمواعظ الناصحة . ولاجل ذلك قال الله جل شانه امهلوهم مدة الاشهر الحرم تاكيدًا للحجة ومهلة للنظر واستمالة الى الهدى والتوبة . ثم ضايةوهم بعد هذا بالقتل والحصار تطهيرا للارض من رجسهم وحياطة للتوحيد وشريعة الحقمن كيدهم . اوينيبوا الى الاسلام فيتطهروا بقداسته ويستنيروا بهداه . وحيننذ فخلوا سيلهم وليس لكم انتو اخذوهم باسا تهم معكم ايام شركهم . فانالله غفو ر رحيم . فلا بد لكم حينها تسلمون ان تعفوا وتصفحوا عما سبق منهم فانهم حينئذ اخوانكُم في الدين : فالآيات الكريمة مو كدة لحكم العفو والصفح .

وصريحة في ان قتلهم ومحاصرتهم قبل اسلامهم انما هما لتنفيد شريعة الحق الداعية الى مكرمة العفو والصفح: فإين الآية الشريفة من معارضة الاس بالمفو ونسخه : وقس على ذلك كالم جا. في القرآن الكريم من الامر بالعفو والصفح عن المشركين : فاذا امعنت النظر في فلسفة هذه الحقيقة . واوصاك التدبر الى معرفة مافيها من الحكم الباهرة في تربية البشر ودعوتهم الى شريعـــة الحق والعدل وتاديبهم بها . فانك تعرف اشتبــــاه (ابن العربي) في دءواه ان آيــة السيف المذكورة نسخت مائة واربعـــة وعشرين آية : وتعرف ايضا خطأ المتكلف والمتعرب في اتباعهما له على ذلك يه ٤ جص ١٦١ وذ ص ٤٤ و ٤٥ وتعرف ايضامبلغ تعصب المتعرب وضلاله : واني لأخلن ظنا قوياً انهما لم يطلعا على الآيات التي اشار اليها (ابن العربي) . وانما اتبعا مجمل كلامه لموافةته لأهوائهها : وسنتعرض ان شاءالله لشرح مضامين هذه الآيات عندالتعرض لمها في القرآن الكريم من التعايم بمكارم الاخلاق والحكمة البالغة في اظهار دين الحق فترتاح الى نفحات الهدىواليقين وتعرف نسبة الايات المشار اليها من آيـة السيف المذكورة ومن الاشتباه والخلط ماينقل من دعوى (ابن العربي) ان آخر آية السيف قد نسخ اولها . وها قد تلوناهـا عليك . وذكرنا لــك صراحتها وسوقها . وقد عرفت في اوائل المقدمة معنى النسيخ ، فهل تجد لهذه الدعوى وجها مقبولا: ومن العجب أن الاتقان قد نقل قبل هذا عن (ابن العربي) نفسه قوله بأنما يخصص باستثناء اوغاية ليس من المنسوخ. وذلك كقوله تعالى . انَّ الأنسَانَ لفي خُسْرِ الآ الذينَ آمَنُوا . فأَعْفُوا وَٱصْفَحُوا حتى ياتيَ أمرُ الله . فكيف اذن يقول ان اول آية السيف منسوخ بآخرهــا وهو قوله تعالى . فانْ تابوا واقانُمواالصَّلَوة وَآتُو ُا الزَّ كُوةً فَخَلُّواسبيلَهُم

ومن الاشتباد ماعن (ابن المربي) ايضا في قول الله تعالى في سورة المائدة ١٠٤ ياأ يها الذينَ آمنُوا عَلَيْكُم ٱنفُسَكُم لايضُرَّ كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَد نُيْم : حيثُ قال (اي اهتديتم بالامر بالمعروفوالنهي عن المنكر). فجمل هذا ناسخا لِقوله تمالى عليكم انفسكم . زاعما انّ معناه لاتتمرَّضوا لغيركم بالامر, بالمعروف والنهي عن المنكر . وهذاتوهم . فانه لادلالة في الآية على ذلك اصلا ، بل معناها نحو ماقاله الكشاف عايكم انفسكم وماكلفتم من اصلاحها والسلوك بها في نهج الهدى . وذلك باتباع دين الحق والشريمة المقدسه والتادّب بآدابها ومنها الامر بالمعروف والنهى عن المنكر . فانّ من تركهما مع القدرة عليهما فليس بمهند بل ان تركهما حينتُذ من الضلال المقابل للهدى . ومع ذلك فليت شعري من اين لابن المربي تقييد الاهتداء وتفسيره بخصوص الامر بالممروف والنهي عن المنكر . فأزاخذه من روايات الآحاد فان ماروادالكشاف في هذا المقام عن (ابن مسمود) و (ابي ثمابة) عن رسول الله (ص) لصريح مخلاف مايدعيه ابن المربي من النسخ

ومن هذا النّحو اعتاد بعض على رواية من الآحاد فقال ان قوله تعالى . وَاتَّقُوا الله َ مَا الله مَا الله مَا الله وقد نقل في الأتقان القول بان الآية الاولى من المحكم الذي لم ينسخ و وهب المحققون كالكشاف وغير دالى ان الآيتين بممنى واحد فلا معارضة بيذها حتى تمكن دعوى النسخ و فانّ معنى قوله تعالى اتقوا الله مااستطعتم و القواالله جهد قدر تكم ومبلغ استطاعتكم و هذا هو تقوى الله حتى تقاته و الأيوالله جهد قدر تكم ومبلغ استطاعتكم وهذا هو تقوى الله حتى تقاته و الأيوا الله ما الله فوق القدرة والأستطاعة ولا معنى لذلك وهذا كاف في رد الرواية الخالفتها لحكم العقل : وبهذا تعرف وهن كلام

المتكاف يه ٤ ج ص ١٦٢ ولو انه يسمع كلاما (لهيان ابن بيَّان) لحمله على عاتق حقائق الأسلام وجامعته وقال ماشاء هواه هذا وان جملة مما اختار في الأتقان كونه من الناسخ والمنسوخ لهو ايضا محلّ منع وسنتمرض ان شاء الله لتحقيق ذلك بالبيان الواضح عند التعرّض لبيان شرايع القرآن الكريم . . وبما ذكرنا ههنا تعرف انّ ماسرده المتكلف يه ٤ ج ص ١٦٦ من تعداد السور التي ادُّ عي فيها وجود الناسخ أوالمنسوخ او كلاهما انماهو دعوى ً الاحقيقة لها وانمااتبع بها نقل الأتمان عن بعضهم في المسئلة الخامسة واعلم انالانتحاشي من وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم بل قد دللناك في اوانه المقدمة على انّ النسخ قد تقتضيه الحكمة الأكميَّة ومراعاة المصلحة . ولكنا قصدناههذا تحقيق الحقّ . ودفع اغاليط الاوهام عن شرايع القرآن الكريم وآدابه . وقمع تهويلات المتكلف وتمويهاته واكثاره الكاذب . . وبما ذكرنا تعرف خطأ المنكلف في قوله المتقدم(فكان ذلك موجبا لتشويش الذهن واضطراب الفكر)

#### ﴿ شروط الفتيا ﴾

افلا يعلمان كل من يعد نفسه مفتيا في شريعة من الشرايع ويدعي رياسة العلم بها ليس له ان يستريح من حيث يتعب الكرام بل لابدله ان يجتهد في الاطلاع على كتابها الذي هو اساسها وليعرف منه العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وليستنتج من ذلك الاحكام الفعليه ويميز موضوعاتها لئلا يكون في فتياه كحاطب ليل وخابط عشوا

افلا ترى انه لايصحّ لرّباني اليهود ان يتصدّر للفتوى بمقتضى دينــه ويفتي بتقديس كل بكر فاتح رحم الرب اعتماداً على (خر ١٣ : ٢ و ٢٦ : ٢٩ و ٣٠

وتث ١٩:١٥) من دون ان يفحص ليطلع على الحكم بالفداء (خر ١٣: ١٣ و ۱۵ و ۴۴: ۲۰ ولا ۲۷: ۲۷ و عد ۳: ۱۲ و ۳۹ – ۶۸ و ۸: ۱۱ – ۱۸ و ١٨ : ١٥ – ١٨) فيعرف منهذا كله . العاموالخاص . والمجملوالمبين . والمطلق والقيد . والناسخ والمنسوخ . ويتدبر حكم الفدا. لبكر الحمار من (خر ١٣: ١٣: و ٣٤ : ٢٠ ولا ٢٧ : ٢٧ وعد ٣ : ١١ و ٤٥) : ولا يصحّ له ان يفتي في العبد المبراني على مقتضى (لا ٢٥: ٣٦\_ ٢٤) من دون ان يتحقق بيــان الحكم من (خر ۲۱: ۲ – ۷ وتث ۱۰ : ۱۲ – ۱۸) . . . ولا يصح لـ ان يفني نجرمة ارملة الاخ على مقتضى (لا ١٨ : ١٢ و ٢٠ : ٢١)من دون ان يطاع بالفحص على (تث ٢٥ : ٥ - ١٠) ٠٠٠ ولا يصحّ له ان يفتي بجد عمر اللاّويّ لخدمة مسكن الرب على مقتضى (لا ٤) حتى يطلع بالفحص على (لا ٨ : ٤٤ و ١٥) ويفحص عن سند التورُّية العبرانية والسمينية . ويتدبر في فتواه بالاطلاع على ١١ اي٣٠ ٣٠ و٢٠ و ٢٧ وعز ٣ : ٨) فيتعرف من ذلك الصحيح والغلط والمحرّف والناسخ والمنسوخ ٠٠٠٠ ولا يصح له ان يفتي في ذبائح الأيام والسبوت والاعياد والواسم ومقاديرها وممن تكون وعلى من تجب حتى يطلع بالفحص غلى ( خر ١٥ : ١٣ – ٢٦ : ١١) ليمرف الناسخ والمنسوخ والصحيح والغاط : وهذا المقدار كاف في الانموذج ٠ \* ٠ وكذا لايصح لقس النصارى ان يعتمد في فتواه باحكام التور'ية على امضا. السيح لها وامره بجفظ أقوال الكتبة والعمل بها لأنهم على كرسيّ (موسى) جلسوا (مت ٢٣ : ٢ و ٣) من دون ان يستقصي العهد الجديد بألفحص ليطلع ما يحكي عن المسيح من تحريم الطلاق والتزوج بالمطلقة مت ١٩ : ٩ وما يحكي عن (بطرس) من تحليله لأكل جميع الحيوانات المحرمة في التور'ية اع ١٠: ١١ – ١٧ وما يحكى عن التلاميذ من رفعهم وجوب الختان وقيود التور'ية الاّ اربعة · الامتناع عماذبح اللاوثان · والدم · والمخنوق · والزنى اع ١٥ : ٣٠ – ٣٠ ولا يصح له ايضاعلي اساسهم ان يفتي بوجوب الامتناع عن هذه الاربعة مالم يوصله الفحص الى الاباحة العامة المنقولة عن اقوال (بواس) رو ١٤ : ١١ واتي ١ : ١ وتي ١ : ١٥ ) وحتى يستنتج نتيجة من الاقوال المشوَّشة المضطربة المنقولة عن (بواس) في أكل ماذبح للاوثان(۱کو ۱:۸ – ۱۳ و ۱۰، ۱۹ – ۲۲ و ۲۹ و ۳۰) . . . ولا يفتى بكفاية الايمان في النجاة او بلزوم الاعمال حتى يوفق بما عنده بينالاقوال المنسوبة الي(بواس)

عب ٩ و ١٠ و ١١) وبين مايضادها من الاقوال النسوبة الى (يعقوب) يع٢ و ٣)

وعلى مثل هذا وتبخ عليّ عليه السلام رجلا تصدر للفتيا مع جهله بالناسخوالمنسوخ كااستشهد بهالمتكلف يه ٤ ج ص ١٥٦ ولو لميكن في الشريمة الآ ناسخ واحد لكني جهله في لزوم التورُّع عن الفتيا . ولم يكن جهل ذلك الرجل بالناسخ والمنسوخ من اجل كثرتهما بل لأجل كونه عاطلا من زينة العلم مو ثراً راحة الجهل وان كان صاحبا لأبي موسى فان قلت ان لي سوء الآن (احدهما) هو انه لــو لم يوجب النــخ تشويشًا فما هذا النزاع القائم في امر الناسخ والمنسوخ في القرآن بين المكثر والمقلل (وثانيهما) هو أنه لماذا لايوجد في النصرانية مثل هذا التشويش وهذا النزاع قلنا في السوءال الاول انَّ التشويش لم يجيء من ذات النسخولم يوجب تشويشافي الشريعة . فأنااناسخوالمنسوخ معلومان ممروفان عند الائمة والمجتهدين في تحقيق الاحكام الشرعيةالعارفين بموارد الشريعة ومصادرها . والمعول عليهم بين الملة في معرفة احكامها . نجيث لاتشتبه عليهم مواردهما ولا تلتبس عليهم مصادرهما : واما النزاع الذي تراه فانماأوجبه خبط الاشتباه بين من سماهم الأتقان بموام المفسرين . وذكر الحازن عن العلماء انهم قرنوهم بالمو ورخين المولمين بكل غريب . كما تقدم. وماذا على الحقايق اذا تشعب فيها اوهام غير المحققين. وهل من حقيقة لم تتشمُّ فيها الاوهام. ولم تكثر في سبيل عرفانها معاثر الجهل وسيمر عليك شيء من ذلك ان شاء الله في اوائل المقدمةالثانية عشرة

ثم نقول في السو ال الثاني ان النصارى قد جا هم نسخ الشريعة عن (بولس) جملة واحدة بعنوان الملاشاة للشريعة جملة واحدة وبعد هذه الاستراحة التامة من الشريعة واحكامها ومعرفتها و فلا حاجة الى امعان

النظر في كلمات المسيح والرسل للاطلاع على مافيها من موارد النسخ الجزئي ولا داعي لهم الى مرور الافكار عليها ليثور منهاغبار الاوهام: ومعذلك افلا تنظر الى النزاع العظيم والمثابرة التي قامت بين البروتستنت والكاثوليك حتى جرّت الى سفك الدما، وشديد الاضطهاد وشنايع الافعال والأقوال فان المنشأ في ذلك مكافحة الاوهام من اجل مكافحة رسالة (بولس) (يعقوب) المشددة في حفظ الاعمال وعدم كفاية الايمان ، مع رسالة (بولس) الى العبر انيبن المصرة على التعليم بترك حفظ الناموس وبكفاية الاتكال على الايمان وسر الفدا،

حتى قال (اوطر) مصلح البروتستنت على مانقله المتكلف يه ٣ ج ص ١٠١ ان معلمي الخطيئة يعني (الكاثوليك) يضايقوننا بموسى فلا نريد ان نسمع موسى ولا نراه لانه اعطي اليهود ولم يعط لنا نحن الامم والمسيحيون فعندنا انجيلنا فهم يريدون ان يهددونا بواسطة موسى وهيهات وقال ايضا (ميلانختون) قد نسخت الوصايا العشر : فقال المتكلف في الاعتذار عن كلام (اوطر) وجرنته على (موسى) : ان سببه هو ان الكاثوليك تطرفوا في حفظ الاعمال الصاطة وتوهموا ان الله يقبلنابسبها وانخلاصنا متوقف عليها فتطرف (لوطر) كذلك في رفضها — ومااشبه قول المتكلف هذا بالاقوال المنسوبة الى مردة بني اسرائيل فيا عن قول الله جهل اسمه في ثالث (ملاخي) ١٢ اقوالكم اشتدت على وقاتم ماذا قلنا عليك ١٤ عبادة الله باطلة وما المنفعة من اننا حفظنا شعائره

## ﴿ منسوخ التلاوة ﴾

واماماذكره المتكاف يه ٤ ج ص ١٦٤ و ١٦٥ من منسوخ التلاوة فعقبه ص١٦٥ و ١٦٦ بوساوس هواه وكذا المتعرب ذص ٤٨ و ٤٩ فانما البعا فيه بعض المفسرين اتباعا لم يقد اليه الآ الهوى وفرط الغواية مع ان السيوطي نقل عن (القاضي ابي بكر) في الانتصار عن قوم انكار هذا النحو من النسخ و لان الاخبار فيه اخبار آحاد ولا يجوز القطع على انزال

قرآن ونسخه باخبار آحاد لاحجة فيها انتهى : واين اخبار الأحــاد من اثبات القرآن المبنيّ على القطع في الجامعة الأسلامية . بل انك لاترى في القرون العديدة جماعة او واحدا من المسلمين يمتمدون في امر القرآن على غير اليقين . او يحتفلون في شأنه باخبار الآحاد احتفالا دينيًّا اساسيًّا . نعم ربما يذكر بعض المحدّثين شيأ من ذلك ذكرًا تاريخيّا : وقد ذكر قي الأتقان في شأن منسوخ التلاوة روايات . عشرة منهــا عن راو واحـــد وهو (ابوعبيدة) . وكلها تدل على ان مانسبته الى القرآن ليس من منسوخ التلاوة وانما هو مما اضاعته الامة . وانّ خصوص روايات (عائشة) و (حميدة ) و (مسلمة) بن مخالد من جملة هذه العشرة لصريحة في ذلك . ورواية عائشة الثي ذكرها في منسوخ الحكم والتلاوة صريحة ايضا في ذلك : وقد أضطرب من جملة الروايات العشر روايتــا (زرّ بن حبيش) و (خالة ابي امامة) في لفظ آية الرجم كما اضطرب في لفظها وشان عمر معها مااخرجه (الحاكم) و (النسائي) و (ابن الضريس) وما ذكره الأتقان عن البرهان : على ان هذه الروايات مردودة ايضا بوجهين (الآول) هو ان مازعمت كونه من القرآن لانجد له نسبة مع القرآن الأكنسبة الفحمة البالية مع ترصيع تاج الماك (الثاني) هو أن نقلها لضياع كثير من القرآن من الآمة ليكذبه قول الله جل اسمه في سورة الحجر ٦ - ١٠ انا نحن نزُّلنا الذكر وانا له لحافظون: فيجب تكذيبها مجكم القرآن الكريم : وليس في روايات الأتقان ماهو صريح بنسخ التلاوة الآ مااخرجه (الطبراني) عن (ابن عمر): واينهذه الرواية من القبول في الجامعة الأسلامية ولاسيما في شأن القرآن الكريم. فأنقات اليس يشهد لما تنكره قوله تمالى في سوره البقرة ١٠٠ مَا نَلْسَخُ مِنَ آيَةٍ أُو نُنْسِهِا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أُو مِثْلِهَا : فَانَ صَرَاحَةُ هَذَهُ

الآية تدل على ان الحفظ الموعود به في الآية المتقدمة انما هو بالنسبةالى غير الأنسا، – قات الآية تضمنت الأنسآ. قبل انقطاع الوحي. وتكَّفات بالاُ تيان بخير من المنسوخ والمنسيُّ او مثله. فهي تدل على ان الله لاينسخ ولاينسي عند انقطاع الوحي . بل انما ينسخ او ينسي آية حيث يوحي بعدها خيرا منها او مثلها فهذه الآية كآية الحفظ مكذبة لزعم الزاعمين ان ماتضمنته هذه الروايات من القسم الذي انساد الله بعد انقطاع الوحى ونسخ بذلك تلاوته : وعلى هذه الرواية أين يكون الأتيان نجير منهااو مثلها . واين يكون حفظ الذكر . مع ان هــذه الروايات وامثالهــا قد افرطت في الأكثار حتى جمات مقدار الذاهب من القرآن أكثر من الموجود . فتتبع كتب المحدثين الذين لاهم علم في تحقيق الحقايق وانما همهم حفظ اساطير الأثر والتاريخ فيكتبون كلّ مايسمعون او يجدون . ويوكلون امر التحقيق الى اهله ويجملون الفقه الى من هو أفقه منهم وان آية الحفظ للذكر لتدل على ان الأنساء لايقع بالنسبة الى القرآن الكريم الموعود بجفظه . فتدل على ان المقصود بالنسخ والانسا ، فيآيتهما هو مااوحي من الآيات في الشرايع السابقة فنسخ بعضها وعفّت بعضها عواصف الايام حتى جعلته نسيا منسيًّا . كما يشهد لذلك سوق الآية مع التي قباها وهو قولمه تِعالى . مايُورَدُّ الذينَ كَفَروُا مِنْ أَهْلِ الكِتابِ وَالمشْرِ-كَينَ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيكُمْ مِن خير مِن دَرِّبكُم وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرحَمَّةِ مَن يَشَاء وَالله ذُو فضَل عَظِيم ما ننْسَيخ منآية إوْ نُنْسِهَا نأْت ِ بَخِير مِنْهَا او مِثْلِهِا – قان قلت المراد بالآية هناهو ما كان من القرآن – قلت من اين لك ان تخالف سياق القرآن وتتحكم عليه بغير علم . افتقول ان ما في الكتب الإلهية السابقة لايسمي في القرآن آية ً . مع ان الله جل اسمه قد سمى في

الترآن ماجا في الكتب الآلمية السابقة بالآية والآيات ومدح من يتلوها فقال تعالى بعد ذمّ اهل الكثاب في سورة آل عمران ١٠٩ ليُسُوا سَواءً مِن اهْلِ الكِتابِ أَمَّةُ قَائِمَةُ يِتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَا ۖ اللَّهِ وَهُمْ يَسْجُدُون: وقال تمالى في سورة مريم بعد ذكر النبيين السابقين ٥٩ إِذًا 'تَتْلَى َ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحمن خرُّوا سُجَّدًا وَ ٰبِكِيًّا ٦٠ فَخَلَفَ منْ بعْدِهِم خَلْفَ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ . . . وقال تعالى في سورة الزمر ٧١ ألمُ يأ تِكم رُسُلُ مَنْكُمُ يِتْلُونَ عَلَيْكُمُ آياتِر بِكُمُ ٢٠٠٠ فا تضح لك ان القول بمنسوخ التلاوة اخلاً من الروايات المشاراليها ممالاحظاله بشيءمن التحقيق والصواب لوجوه عديدة واما قوله تمالى في خطاب رسوله في سورة الأعلى ٦ سنْقْرنْكَ فَلَا تُنْسَى ٧ إِلاَّ مَا شَاءَ ٱللهُ ' . . . . فالا يمكن حمله على حقيقة الاستثنا ووقوع مشيئة الله لنسيان القرآن الى حد الخروج عن الانتفاع به . وذلك لانه مناف لوعد الله في الآية المتقدمة بحفظ الذكر . ومستلزم لبطلان الوعد والامتنان بقوله تعالى سنْقُرْ نُكَ فَلَا تَنْسَى . . . بل انه ليكون مثل قوالك سأعطيك ولا آخذ منك الا ما اشاء ان آخذه منك . بل ومناف لما اتفق عليه الملّيون من عصمة الرسول في التبليغ ولازمه ان لا يذهب منه بالنسيان بعض مايوحياليه: فيكون نظر الاستثناء الىءروض النسيان زمانا يسيرا لايناقي الوعد بجفظ الذكر ولا يضاد الامتنان بمدم النسيان ولا ينافي المصمة في التبليغ : هذا ان جوزنا على الرسول هذا المقدارمن النسيان كاذهب اليه بعض المحدثين : واما اذامنعناه ايضاكها هومذهب المحققين فتكون فائدة الاستثناء هو تسديد الاذهان بدوام اشعارها وتمرينها على الاذعان بعموم قدرة الله وتسلط مشيئته : مع ايضاح وجـــه الامتنان في الوعد بعدم النسيان . وذلك ببيان ان عدم النسيان ليس

لأمر ذاتي في الرسول فيثور من ذلك ضلال الغلو وانما هو منحة ن الله . وبيده مشيئة النسان وان لميكن يشاوء ه لأجل اجرا، حكمة الرسالة : وبهذا تعرف فساد تشبث المتعرب ذص ٣٨

# مع المقدمة الثانبة عشرة الم

﴿ في دفع الاعتراضات على قدس القرآن الكريم. وفيها فصول ﴾ ﴿ الفصل الأول في الأعتراضات عليه من حيث العربية ﴾ وقد وسوس بهاالضلال لأهوآ شرذمة غرَّها الجهل . واغرتها العصبية . فشطت عن القصد . وعكفت على الشطط . فكشفت عن مغطَّمها . وفضحها نضحها . ليعتبر المتبصِّر . ويبصر المتــدبر . كيف مني الحقِّ . وابتليت الحقائق واستفحل الجهل . وقل الحيا. وجمح الغرور . فبكم مـن بادرة يجب التستر بها حتى في المستراح . قد سامها الجهل في سوق الادب سوم العلق الثمين . فسود بها وجوه الصحف . وشوه بها صورة العلم . فهل كان يلوح للخيال ويترانى للوهم . انّ واحدا من الناس تستفزّه المصدية. ويمنيه الضلال . ويغريها لجهل بأن يتعرض بطبيعته الجعليَّة . وقريحته الهمجيَّه. الى الاعتراض على القرآن الكريم بالعربيَّة. وقــد علم الشرقي والفربيُّ . والعربي والعجمي . والفاهم والفبي . بانــــــ لو الو . بحرهــــا . وةلادة نحرها . وعقدهـــا الفريد . وبكرهــا الوحيد . قد اقعت لباهره الباغاً. وسجدت لهيبته الفصحاء . وخضعت لسلطانه الخطباء . ففقاً عين الحاسد . وارغم انف الشاني . ولم يبق للعرب معلقة الاحطها . ولاشاردة الا عقرها . حيث استقل من العربية بصدر النادي . ومحتبي الدست . ومرفُ اللوآء وذروة المنبر . وصار موردها المستعذب ومنهاها المورود .

وروضها المرتاد . وامامها المقدم . وقاضيها المحكم . فراج به سوقها . وازهر به روضها . واشرق به وجهها – إلى أن اسفر صبح الأسلام على الأمم واتحدت في هداء المرب والعجم . وتداخات اللفات . واهجنت الألسن . فارفض نظام العربية . واشكلت مناهجها . والتبست مقاصدها . وكتمت اسرارها . وتماصي عرفانها . وانفت دررها من سوم الفحام . ونفرت اوانسهامن غرانب الطبايع ، وعزفت من هجائن القرايح - واذ عام المسامون وغيرهم بالعلم اليقين ان القرآن الكريم الذي هو اساس الدين . ومنار الهدى ومناط الحجة . وانموذج الأعجاز . قــد استولى من العربية على افلاذ كبدها وفرائد لئاليها . ومفاتح كنوزهـا . فلا يوصل اليه الا من سبيلها . ولا تقرع بابه الاً بيدها – فلأجل ذلك نهض للتدرّب فيها . والألتقاط من سقط مآئدتها . والمصمن وشلها . فئة من الأجا نبعنها . والمتطفلين في معرفتها . فلم يدركوا من كلام العرب شيئًا الا بطفيف النقل. ولم يقرعوا منه ابواب اسرارها الا بالنظني. فاسسوا من بسيطها قواعد يتوكأون عليها في ترعرعهم فيها – وقــد فاتهم منها يتائم درر لم تنتظمها قواعدهم. ووقف دونها جدهم. فلا يحظى ببعضها الأ الغائص المتعمق والقانص المترصد . اذا اسعد جدهما حسن الفطنة . وصفاء القريحة . وتوقد الذكاء . ومجانبة التقليد - ثم ان الناس اذ ذاك على اختلافهم في البضاعة والأضاعة توجهوا بقواعدهم المذكورة ، الى اكتشاف اسرار القرآن الكريم . وفهم نكاته في مقاصده . التي جرى فيها على النحو الأرفع من مراقي البلاغة وفذلكات العربية – فاختلف في ذلك وردهم وصدرهم . وقاموا وقعدوا . وتردّ دوا بين صواب وخطأ . وسداد ووهن . ووجدوا في القرآن الكريم موارد قــد ذيدت عنها قواعدهم • اوقصرت عنهــا

منقولاتهم . او عشت عنها افهامهم . فتفاوضوا فيها تفاوض الحيران . ولا جرم فما كل زاد مبلّغ . ولا كلّ ظهر موصل . ولا كلّ عدة تجدي . ولا كل من سار وصل . ولا كلّ من استنجع ورد . ولا كل من طاب ادرك . ولا كل من سمع وعي

والمتمرب قد نكصت به العصبية في قهقرة بُعَلَ وصار يطالب جلالة القرآن الكريم بالقواعد التي لأجل فهمه لفَقها المولدون بعد اللتيًّا والتي ، من وشل كلام العرب البسيط ، ونزر شعرهم الساذج ، وبعد تعثر الافهام واضطراب الاوهام ، وشذوذ الافكار ، وتلجج القرايح ، وطريل معترك في الخطا والتخطئة ، وتردد مقالات في التقريض والتغليط — فقال ( ذص ٢٢) ثم ان الفصاحة في العربية قواعد واصولا وضعوها هم انفسهم وعدوا في جملتها سلامة الكلام من ضعف التأليف ومن الغرابة والتنافر ومخالفة القياس وسترى ان في القرآن ما يخالف قواعدهم ونحن لا نذكر لك منه الا ١٠ كانت المخالفة فيه بينة لا تحتمل التأول على علم منانان الفسرين قد تمحاوا أكل من غلطاته تأولا وعزب عنهم ان مجرد احتياجه الى ذلك هو حجة عليه ولو سلمنا بما حاولوه من الحذف والتقدير استر غلطه تارة وكشف معناه اخرى عليه ولو سلمنا بما حاولوه من الحذف والتقدير استر غلطه تارة وكشف معناه اخرى من انواع البديع ممكن (١) على طريقتهم : هذا كلامه

ولاتستعجل التسجيل على مفردات شططه ، ومكو رات لفطه ، فان مباحثنا الآتية ان شاء الله لزعيمة بذلك توقفك على هفو اته وتأخذبيدا في مداحض زلله فلنقصر النعرض ههذا على تمويهه بمولدات القواعد السطحية ، ومستطرفات الأصول التابعة، وقاصر القياس المجعول ، واعتراضه بالحذف والتقدير — وانا نسألك يا من يعاف المباهته ، ويانف من لغط الممديان ، هل مهده القواعد قطان ام هل عنونها عدنان ، او شعر ا البادية او خطبا الحاضرة وهل تفاوضوا فيها في سوق عكاظ ، او توامر وا عليها الحاضرة وهل تفاوضوا فيها في سوق عكاظ ، او توامر وا عليها

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل فحكيناه على مابه

في دار الندوة اوعقدوا عليها حلف الفضول وهل انعقدت عليها للمرب المجا معام احبت الآباء أن يجري القرآن على البساطة السطحية . اوحجرت عليه ان يتجاوز في فذلكاته وبديع الاشارة في مقاصده عن مبلغ نظر الاخفش ونضيج قريحة المبرد

افلا يعلم كل من له ادنى المام بتاريخ هذهالقواعد والأصول وسبب وضعها ومأخذ قياسها . انها حادثة التشكيل . متعبدة باللغة العربيه . تابعة لها منقادة لنفوذ مأثورها . خاضعة لسلطان القرآن الكريم الذي تسالمت العربالعرباء على تقدمه وأمامته فى انتهم حتى خضموا وهم العتاة لا عجازه. واعترفوا وهم الخصوم اللد بعلو مقامه – وانا لنسألك بذمة الحقائق وحرمة الصواب أن تحضر المتعرب بين شهود يحتشمهم في شططه . ويتستر عنهم من تزويره ولا يطمع بمخــادعتهم – وسله . متىجا. القرآن الكريم . ومن الذي جاء به . وما يكون من المرب . وما حال القرآن مع المرب وما حالهم معه . ومتى وضعت فنون العربية ولفقت اصولها وخمنت اقيستها . ومن الذي وضعها . وكيف وضعها وعمن اخذها . ولماذا وضعها . وهــل كان ابا المرب . او واضع لفتهم او قدوتهم فيها . او المسيطر على غرائزهم وقرائحهم فيها - وسله ايضا من هم الذين يقول فيهم (هم . وهم انفسهم)او ليسوا هم الذين يتكافحون في فهم المربية بالتخطئة والتفليط. ويتومون في تفهمهما ويقمون تستهويهم النفلة ويخذلهم الفهم (١) . ولا غرو

<sup>(</sup>١)فلو ان واحداً من ابلغ خطبا، الأنكليز واحدقهم في صناعة الأنشا. . كتب في اوائل القرن الثامن عشر كتابا في شريعة الملكة وآدابها . وتعلق غرضه بان يكتبه على ابلغ اساليب الأنكليزية في مراعاته لمزايا محاوراتها وفذاكاتها في مقاصدها فاحتفات به المملكة وسلم باستحسانه العدو والصديق من اهل اللسان ، و اذعنت عرفاو هم باحتوانه على خصائص اللسان الأنكليزي في محاوراته وبدايع

فان الغفلة من عوائد الأنسان والعلم كله في العالم كله وكم وكم اكدى السمي وضلت الأفهام وزات الأقدام . ولا سيا اذا تربب الحصرم . وتمشيخ الصبي . ولا سيا اذا حكم الجهل والغفلة والتقليد في الذهن مقدمة تحول بين الفكر وبين الحقيقة وتسد عنه باب الصواب

فلك العبرة مجاعة من النصارى يعدون انفسهم ويعدهم اصحابهم من اهل العلم والوصول فانهم قد وقعوا في مخالفة اعتقادهم وجماعتهم وجامعتهم من حيث لا يشعرون وارتبكوا في الشطط على كتابهم وذهبت بهم الوساوس انى شاءت ولنقتصر من شواهدذلك على موارد — (الاول والثاني) قال البستاني في الجزء الخامس من دائرة المعارف ص٣٦٠ وبعض مفسري الكتاب القدس المدققين ذهب الى ان قصة (بلعام) المعارف ص٣٦٠ وبعض مفسري الكتاب القدس المدققين ذهب الى ان قصة (بلعام) المدرجة في سفر العدد ص ٢٢ — ٢٤ دخيلة و ذهب آخرون الى ان كلام الأتان عبارة عن روديا ظن باعام انه رأى فيها ملاكاو ترهم انه سمع الأتان ٤٠٠٠ فانكر اقبح مخالفة وكلام لا تانة وجعل ذلك من الظن والوهم وخالف صراحة العهدين اقبح مخالفة وذلك أقده اتفاسدة استحوذت على افكارهم اذسوات لهم امتناع كلام الا تنة وعاقايتها اثل همذه الأمور وان اقتضت القدرة الألهية ذلك . كلام الا تن عدوى مجاورة الملحدين واكن همذا الا نكار تفضحه صراحة التورية بوقوف ملاك الرب في الطريق اليقاوم بلعام ، ورو بية الأتان له ، ثم وقوفه في الحديث ورو بية الأتان له في هذه الحالات قبل أن يراه بلعام ، وان الله فتح في الأتان عن عرادت الكلام مع بلعام مرتين . قبل أن يراه بلعام ، وان الله فتح في الأتان عن عراين عرادت الكلام مع بلعام مرتين .

فذا الله والطائف الشاراته وجواوه انموذج خطابتهم وامام انشائهم : ثم قام بعد وائمة سنة او اكثر جماعة من هنود الشرق فحاولوا ان يفهموا شريعة المملكة وطقوسها وآدابها من ذلك الكتاب ، فاستعانوا على ذلك بان استنبطوا بتخمينهم من اشتات ماوصل اليهم من بسيط اللغة الأنكليزية وسطحيها قواعد واصولا يتفهمون بهاذلك الكتاب : فهل ترى مع هذا ان واحدا يعرف قدره و يحافظ على شرفه ، يعترض على ذلك الكتاب في مزاياه في الخته وفذلكاتها في مقاصده وينتقد عليه بما خطأه البسيط السطحي من تلك القواعد التي افقها او لئك الأجانب ، كلا ، ولكن دآ ، الحمق دآ عضال ولا صآد بعد خلع العذار

وكشف الله عن عيني بلعام فابصر الملاك واقفا وسيفه مساول و تراجع في الكلام مع بلعام مرتين ووقفا على قرار وموعد تعليم انظر عد ٢٢: ٢٢ – ٣٦: ولاجل ذلك اقدم بعض الفسرين المدققين على ان ينكروا كون قصة بلعام من التورية فحكموا بأن ثلاث فصول من سفر العدد هي مدسوسة ودخيلة في التورية كل ذلك سترا على اعتقادهم الفاسد ومكافحة صراحة التورية له ولا ينفعهم ذلك حتى ينكروا صراحة العهد الجديد بتكلم الأتانة ونطقها بصوت انسان ٢ بط ٢: ١١ واشارته الى قصة بلعام المذكورة في التورية ٢ بط ٢: ١٥ ويه ١١: وهل تراهم بعدهذا ابقوا حيثية لسند العهدين: والبستاني مع ذلك يصفهم بالفسرين المدققين

(الثالث)نقل اظهار الحق في حقيقة الأعتقاد بالارواح النجسة (مردة الجن) شيئامن كلام(بيلي) وهو من علما. الپروتستنت. وحاصله ان تساط الأرواح النجسة وحديثها في العهد الجديد وايراد كثير منه في معجزات السيح انما كان رأيا غلطا · واكنه لكونه رأياءامًا فيذلك الزمان وقع فيه موءلفوا الأناجيل · واصلاح رأي الناس في ذلك ليس جزءاً من الرسالة — والمتكلف وانخالف اظهار الحق في ترجمة كلام(بيلي) الآ انه اوضح فيه يه ٣ ج ص ١١٧ ان بيلي شاك في هذه الحقيقة · وان الفصل فيها فوق طاقته وان جماعة من النصارى ينكرونها . ولهم على انكارها ادلة \* وانك اذا نظرت الى حديث الأرواح النجسه في الأناجيل تجده يقارب ماذكرته من تعاليم السيح او يزيد . ومع ذلك جاء قوم من متبعي الأنجيل فجملوه غلطًا لاأ سل له . وماذاك الآلوسوسة عرضت لهم . وما منشو ها ومبدو ها الآ العدوى بدا الطبيعة والألحاد . والتعصب على القرآن الكريم بانكار الجن : فجرهم هذا الضلال الى ان يقولوا مايرجع حاصله الى ان مو الني الأناجيل قد لفَّقوا للمسيح اكاذيب معجزات مأخوذة من اغاليط الآراء العآمة · ليداهنوا بذلك اصحاب تلـك الآرا. فيروَّجوا بين العاَّمة امر التثليث الذي يعترفون بانه وراء عقولهم ويشدد الاساقفة في المنع عن التفكر في تعقله . ويوجبون على الناس ان يطووه على غرة ويقبلوه على البساطة-والحاصل ان هو ٠ لا ٠ المنكرين من النصارى لحقيقة الارواح النجسة والشاكين فيها لم يعدوا أن جعلوا اناجيلهم آخس من كتاب (كليله ودمنه)

(الرابع)حكى اظهار ألحق ان (اوطر) امام فرقة الپروتستنت يقول في حق بسالة يعقوب انها كلا · يعني لااعتداد بها : ونقلا عن وارد كاتلك ان (بومرن)

من عامآء الپروتستنت وتاميذ لوطريقول ان يعقوب يتم رسالته في الواهيات : وان (وائى تس) الواعظ في نرم برك . قال انا تركنا قصداً مشاهدات يوحنا ورسالة يعقوب . ثم ندد برسالة يعقوب : وان (مكدي برجن سنتيورس) قال ان رسالة يعقوب تنفرد عن مسائل الحواريين في موضع يقول ان النجاة ليست موقوفة على الايمان فقط بل هي موقوفة على الاعمال ايضا . وفي موضع يقول ان التورية قانون الحرية : انتهى كلامهم

والنشأ لاقوالهم هذه هو ماعلق باوهامهم واحكمته فيها اهرآو،هم من التعليم النسوب لبولس بكفاية الايمان في النجاة كها جاهرت واكدت به رسالة العبرانيين : فنقموا على رسالة يعقوب اعتبارها الاعمال في النجاة ايضا : وحق لاهوآئهم ذلك فان الاعمال الصالحة قيود باه فلة المهوى الردي والنفس الامارة . وهب انها لازمة لحقيقة الايمان ومظهر صدقه ومفتاح بابه ورابطة دواه وثرات غرسه . ولكن الهوى المطاع لما اضطرته العادة الى اسم الايمان يقول آمن بالثالوث فقط وما عليك من هرج الاعمال الصالحة ومرجها : والا استشعروا من الكامات المنسوبة لبولس ان معنى الحرية هو الاباق عن الشريعة والتمرد على احكامها بزعم الفدآ، بذبيحة الفادي معنى الحرية وتعليقه على الحشية ، انكر الاخير في الذكر على رسالة يعقوب قولها ان التورية قانون الحرية : ولم يتدبر صوابها في ذلك ، لأن حقيقة الحرية هو التخلص من عبودية الهوى والشيطان ، واغا يكون ذلك بالتمسك بأدب الشريعة والتقدس من عبودية الهوى والشيطان ، واغا يكون ذلك بالتمسك بأدب الشريعة والتقدس باتباع نواميسها الآلهية

(الخامس)قدذكرنافي مبحث الختان من النسخ عن رسالة الكندي زعمه ان شريعة الختان لأ براهيم والمو منين الهاكان سببها علم الله بتغربهم الى مصروميلهم الى الزنى فوسمهم بهذه العلامة المشوهة لتنفر منهم الزواني المصريات فيكون ذلك عصمة لهم من الزنى

وليس المنشأ في هـذا الشطط الآ ان هـذا الرجل اشرب في قلبه وهواه رفع النصارى اشريعة الختان مصانعة لاهوآ. الامهالذين لايختتنون : ولميبال بان كلامه هذا يرجع الي تغليط موسى . ويوشع . والانبياء الاسرائيليين . والمسيح في ابقائهم لشريعته . بل وكذا رسل العهد الجديد الى زمان الاجتماع المشورة في امره ورفعه مصانعة الامه وقد مر هذا كله فراجعه

(السادس) زءم سايل ق ص ٢٢٦ وكذا الكندي . أن الله تساهل مع اليهود

فاعطاهم وصاياً غير صالحة واحكاماً لايحيون بها .

وما المنشألهذا الشطط الاموافقة اطلاق النصرانية الرائجة وراحتها لاهوائها فسوًل لهما ذلك عيب الشريعة والحنضوع المواميسها فاجترآ على الذم لشريعة موسى (ع) اقتفاء للكلمات المنسوبة الى بولس وتوهما من كلام في حزقيال ٢٠: ٢٥ مع ان ظاهر سوقه ينادي بان المراد منه ان اليهود لماً تمردوا على شريعة الحق وتمادت ارتداداتهم عنها ابتلاهم الله بالذل بين الامم فخضعوا الشرايعهم الباطئة – ومما يوضح غلطها في هذا الكلام هو ان المهد القديم وخصوص كتاب حزقيال قد كثر فيه بيان منة الله على الامة اليهودية اذ اعطاهم شريعة حق عاداة وفرانض صالحة واحكاماً ان على بهاالانسان يحيابها: وقد ذكرنا ذلك في المثال الرابع والاربعين من النسخ والاطراف المذكور في التورية من المقصود منه قودما او عقداب يني بالجناية والاطراف المذكور في التورية من المقصود منه قودما او عقداب يني بالجناية والمثل بالمثل فعلا وان اساوب قول التورية في ذلك قدجرى مجرى الامثال

ولا يعنى به سوى ان القاضي يوقتص من الجاني نجسب اهمية الجناية انتهى وما المنشأ في توهمه هذا وتقو له على التوراية عاتكافه صراحتها الآانهم رأوا ان الانجيل الوائيج قد الفي احكام السياسة والقصاص المذكورة في التوراية وجعلها من مقاومة الشر (مت ٥ : ٣٨ – ٤١) ثم رأوا ان اهمال السياسة الى هذا الحد نما يقدم ظهور النظام ويشوه وجه المدنية والعمر ان فجماوا من انفسهم في هذا المقام شريعة المصادرات والتعزيرات نجسب ما تقلب فيه آراوهم و كأنهم نخياوا اوخيلوا ان ذلك لايس التوراية والانجيل بمخالفة في العمل ومراغمة لعمراحتها بالتأويل للخان (سايل) واشباهه عن صراحة الترراية في قولها وان حصلت اذية تعطي نفسا فاين (سايل) واشباهه عن صراحة الترراية في قولها وان حصلت اذية تعطي نفسا ورضاً برض (خ ٢١ : ٢٣ – ٢٦) واذا احدث انسان في قريبه عيباً فكما فعمل كذاك يفعل به كسر بحسر وعين بعين وسن بسن كما احدث عيبا في الانسان كذاك يحدث فيه (لا ٢٤ : ٢٣ و ٢٠) لاتشفق عينك نفس بنفس عين بعين سن كذاك يحدث فيه (لا ٢٤ : ٢٠ و ٢٠) لاتشفق عينك نفس بنفس عين بعين سن يد بيد رجل برجل

وهلم الخطب في المتعرب فمع انه لايستطيع ان يجر ذيل تمويهه الواهي على مثل هذه التأويلات المرغمة للصراحة · بخائلها وشمائلها عن عدوى دآء الالحاد · ونفوذ

القول بالعلبيعة العمياء . ومع انه قد شوه وجه بصيرته جذام هذا الدا . صار يندد ويتهكم على مفسّري المسلمين في وصولهم الى مقاصد القرآن الكريم في بارع الساوبه الجاري على محاسن اللغة العربية وبدايع فذلكاتها في البلاغة من حيث الحذف الم تهدي اليه نورانية المقام وتحكم بجذفه براعة الكلام . وسيحلو لذوقك اذ يجلو اك البيان ان شا ، الله عنه صدأ الشبهات والمغالطات

## ﴿ عدم الفهم لما يلزم تفهمه ﴾

واك العبرة ايضا في عدم القدير للمسموع والتساهيل في التثبت في فهمه كما ينبغي ولندرج لك من ذلك ماوقع فيه خواص النصارى ونذكره في موردين والاول) ذكر انجيلهم والتاريخ انه قد شاع بين التلاميذ ونصارى عصرهم ان يوحنا ابن زبدي الانجيلي لاعوت و ذلك لعدم تثبتهم في فهم ماحكى لهم عن المسيح (انظر يوا ٢ : ٢٠ – ٢٤) والعل المنشأ في ذلك هو ان الضلال قد اشاع في تلك الأيام ماقرف به انجيل يوحنا ١٣ : ٣٠ – ٢٦ قدس المسيح بانه كان يجب يوحنا الأيام ماقرف به انجيل يوحنا ويبوح له باسراره ويتوسل التلاميذ اليه به واذا خاطب المسيح يتكي على صدره ويوم ابهذه الوسوسة ان المسيح منحه الحيوة الدآغة كما كان مشغوفاً به

(الثاني) ذكر الأنجيل كثيراً أن التلاميذ لم يفهموا كلام المسيح معهم وفهبت بهم الأوهام مذاهبها . مع أنهم أتباعه الملازمون له ومقتضى القاعدة أن يكونوا يعرفون محاوراته وكناياته والثاراته وقر ئن أحواله ومقارئات مشافهاته . وأن لم يفهموها فمن على أن يفهمها من أهل عصرهم وغيرهم (أنظر مت ١٦: ٥ - ١٠ ومر ٨: ١٣ - ١٩ ويو ٢: ١٨ - ٣٢ و ١: ٢٢ - ٤٣ و ١١: ١١ - ١١ و ١١: ١١ و ١١)

واك العبرة ايضا باشتباه كثير من لغويي المسلمين ومفسريهم فى امور لغوية التبست عليهم موارد استعالها او اختلجت فيها الخيالات ولنذكر اك من ذلك ثلاثة موادد (الاول) خلط جماعة منهم في معنيي (اللمس والمس) فني القاموس فسر المس بالمس بالمس بالميد : وفي المصباح مسسته افضيت اليه بيدي من دون حائل هكذا قيدوه : وقال لمسه افضى اليه بيده هكذا فسروه : وفيه ايضا عن الهذب عن ابن الأعرابي ، المس مسك الشيء بيدك وقد قال اللمس يكون

مس الشي، : وعن ابن دريد اللمس باليد وقال لمست مسست وكل ماس لامس : ثم استغرب في المحماح على هذا تفرقة الفتهآ، بين المس واللمس في المعنى ومال الله قول الفقهآ الكونهم ادق نظراً وأوصل فها به ولا يخنى وضوح الفرق بين معنيي المس واللمس قديما وحديثا بجكم التبادر وشهادة موارد الأستعال ولا اظنه يخنى على العارف فان المس هدو مطلق الأصابة بالبدن واللمس هو مطلق الأصابة بابه الاحساس من البدن بقصد احساس المدوس نعم قد يكون الغالب في موارد استعاله هو اللمس باليد لكونها اقوى الجرارح احساساً في الغالب وهذا كله مما تحكم به بديهة المحاورات على نحو يقطع معه بعدم النقل

(الثاني) اشتباه بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى في سورة النجم فكانَ مِنْ رَبّهِ قَابَ قَوْسَبِنِ اوْ ادْنى وان جماعة من محققي المفسرين كصاحب الكشافوامثاله فسروا القاب فيه بالقدر وقالوا ان المعنى قدر قوسين واتفق اللغويون على تفسير القاب بالقدر كالقيب والقاد والقيد وقال ابن ربيعة المخزومي في شأن ناقته

قصرت لها من جانب الحوض منشأ ﴿ جديداً كَقَابِ الشَّبِرِ او هو اصغر وقال آخر

ولكن تنجى جنبة بعد مادنا ﴿ فكان كقاب القوس او هوانفس نعم زاد بعض الغويين في معنى القاب وذكر أنه يقال لمابين مقبض القوس وسيته فلكل قوس على هذا المعنى قابان فأوقع ذلك جماعة من المفسرين بالاشتباه فحملوا عليه قوله تعالى قاب قوسين والتجأوا في تكلفهم هذا الى دعوى القلب وقالوا ان المراد قابي قوس وفاقلوا اللفظ وتقلبوا في المعنى وشذوا عن النهج من دون حاجة تلجئهم ولا دايل يساعدهم واو تحروا رشدا لتركو اللفظ على رسله والمعنى على مرماه واو ان لهم قلوباً لما استهواهم الاشتباه الى دعوى القلب مع ان المعنى المستقيم قد ذكره اللغويون في غرة ذكرهم لمعنى القاب

و اكن المتعرب اغتنم اشتباه هذه الشرذمة فرصة في الاعتراض على القرآن الكريم واوهم في كلامه انه قول المفسرين بل المسلمين جميماً كما اوهم في كلامه انه لامعنى للقاب الآمايزم منه ان يكون المقوس قابان وقال في الآية الكريمه الوجه قابي قوس وانظر (خ ٧٣) شاهت الوجوه التي مابلَها الحيا

(الثااث) اشتباه جماعة من المفسرين في تفسير قول مد تمالي في سورة الكهف ٧٨

وكاً نَ وَرَا نَهُمْ مَلِكُ يَا نُحَذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً : فقالواان ورآ ، فيها بمعنى (امام ، وقدام) واستشهدوا لذلك بقوله تعالى في سورة (المو منون) ١٠٢ وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرْزَخُ الى يَوْم يُبْعَثُون ، وقوله تعالى في سورة اللاج ٢٠ وَاللهُ مِنْ وَرَآئِهِمْ مُحِيطٌ ، والمتعرب اغتم هذا الاشتباه فرصة في الاعتراض على القرآن الكريم ، فاعاب استعال لفظة ورآ ، بمعنى امام وقدام ، وأنكر كون ذلك من معانيها ذص ٨٣ فاقول وقد جا على مثل هذا الاستعال قول لبيد بن ربيعة

اليس ورائي ان تراخت من<sub>ا</sub>ي ﴿ لزوم العصا ثحنى عليها الاصابع وقول عميد

اليس ورائي ان تراخت منيتي ﴿ ادبُّ معااولدان ازحف كالنسر وقول المرقش

ايس على طول الحيوة ندم \* ومن ورآ. المر. مالا يعلم

وهذه الأبيات وامثالها لو طويناها على غرها اكانت على كل حال شاهدة بكثرة استعال العرب للفظة (ورآ،) في المعنى الذي نحاه القرآن الكريم وان وجه الأستعال فيها وفي القرآن الكريم واحد والمن ما بعل الورآ، ظرفاً له في الشعر لم يقع في الزوان الماضي ليكون ورآ، بالمعنى المعروف واغما هو وترقب في الستقبل فهو امام وقدام و \* والتحقيق الذي توحي به كل فطرة سليمة ويشاهده كل فهم مستقيم هو ان (ورآ،) في الآيات والشعر وستعملة في وعناها المعروف كناية عن كون مظروفها طالباً وستولياً كاستيلاء الطالب وقدرته على اخذ المطلوب اذا كان من ورآئه قال تأبط شراً وورآ، الثار مني ابن اخت \* مَصِع عقدته لا تحمل قال تأبط شراً وورآ، الثار مني ابن اخت \* مَصِع عقدته لا تحمل قال تأبط شراً وورآ، الثار مني ابن اخت \* مَصِع عقدته لا تحمل قال تأبط شراً وورآ، الثار مني ابن اخت \* مَصِع عقدته لا تحمل قال تأبط شراً وورآ، الثار مني ابن اخت \* مَصِع عقدته لا تحمل قال تأبط شراً وورآ، الثار مني ابن اخت \* مَصِع عقد الله المناس وقد المناس والمناس وقد المناس والمناس وقد المناس وقد المناس والمناس وقد المناس والمناس والمناس

ولا يسلم الآيات الكريمة والشعر المتقدم هذا البيان البارغ لهذا الغرض العالمي او عُبر بلفظة (امام) ولتناذل الكلام الى البساطة

وقد جا كثير من كلام العرب ماقد اخذ بجامع البلاغة والبراعة . واوحى اسلوبه الحاص وصورته البهية باسرار بديعة ومقاصد عالية ونكات شريفة . لايحيط بها الكلام البسيط الآ بتطويل ممل . ولكن اصحاب صناعة النحو اضطروا في تطبيقه على صناعتهم التابعة للسان العرب لا المتبوعة .

والتجأوا اعتلالاً الى التقدير . وتوصلاً الى الألمام بفهمه باسم التوسعمع انا نجد انه لو اظهرنا مايقدرونه فيه لفات الفرض وانحل نظام الكلام فقد قال امرو . القيس .

اليوم خمر وغداً امر \* وقال النابغة الجعدي كأنعذيرهم (١) بجنوب سلى \* نعام قاق في بالد قفار وقال الحطيئة

وشرعُ المنايا ميّتُ وسط اهـله \* كهلك الفتى قداسلم الحي حاضره وقالت الحنسا.

ترتع مارتعت حتى اذا ادكرت \* فانما هي اقبال وادبار ووادبار ووادبار ووالم متمم بن نويره

لعمري ومادهر بتأبين (٢) هالك ﴿ ولا جزع مما اصاب فاوجعا وان من أأعطي حظا من فهم محاورات العرب ليجدان اظهار مايقدره النحويون في مثل هذه المواضع مما يهدم على الشاعر غرضه ويمحونكته ، فن هذا النحو مايخرج الكلام به من صورة الفرض الذي لايهم في الغرض الى صورة الوقوع المقصود ، فيخرج الكلام بجسن بيانه من نحوالدعوى الى ناحية العيان ومن المصادرة الى صورة البرهان وعلى ذلك جاء قول الحارث بن حلزة اليشكري

والعيش خير في ظلا لاانوك من عاش كدا الاترى انه لو اظهر مايقدره اهل الصناعة وقال خير من عيش من عاش كداً لم يتحمل كلامه الآبيان التفاضل بين العيشين وهذا من الواضحات التي لايهمه بيانها ولا يتعلق بها غرضه ، وانما غرضه بيان ابتلائه بالعيش

<sup>(</sup>۱) العذير الصوت · وسلى اسم موضع (۲) التأبين مدح اليت

الصعب المتعب على نحو يفضل فيه على عيشه عيش الحمق المقرون غالبًا من تعس الوقت بالرفاهية والسعة

فاذا عرفت هذا عرفت البراعة وعلى الشان في قوله تمالى في سورة البقرة ١٧٢ لَيْسَ البِرُّ انْ تُوَلُّوا وُجُوهِكُم قِبَلَ المَشْرِقِ والمُغْرِبِ وَلَكِنَّ البرُّ مَنْ آمَنَ بالله واليُّوم الآخِر والملئِكةِ والكِتَابِ والنَّبيِّينَ وَآتَى المالَ على ُحبِّهِ ذَوي الفُّربي واليتَاميَ والمسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيلِ والسَّانِلينَ وَفي الرَّقَابِ وَاقَامَ الصَّلُودَ وَآتَى الزَّكُودَ وَالمُونُونَ بِعَهْدِهِم اذا عاهدُوا والصَّا بِرِينَ فِي البِّأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَحِينَ البَّاسِ أَو لَيْكَ الذِّينَ صَدَّقُوا وَاو لَيْك هُمُ المَّتَّقُونَ \* وفهمت انالغرضمن الآية الكريمة ليسهو بيانالفروض والأمثال . وانما الغرض فيها بين الأفعـال الواقعة من الغواة والمهتدين وايضاح المفاضلة فيما بينهاوفيما بين فاعليها . والتنويه بمحاسن افعال المهتدين والتمجيد لهم بها . والتبكيت للفواة وافعالهم . فتعرض القرآن لعوائدهم القشرية التي الصقوها بنسب العبادة وموهوها باسم البر . وليس فيهاالا الحركات البدنية التي لاتتعب من دون علاقة لها مع القلب ولا ارتباط لها بالأخلاص والأقبال ولم يتزينو امعها بزينة رغبة الأيمان ولارهبة العرفان. وحاصل مايستنير به الفهم من معنى الآية الكرية هو انه ليس البرملاعبكم المعتادة وان تولو وجوهكم الى مشرق الشمس اومفربها صورة بلا روح وخيالاً بلا معنى وعوائد بلا مستند . فلا تتبجحوا ولا تتبرروا بها . فلستم بفعلها من البر في شيء : ولكن انظروا واعتبزوا باولياء الله وخاصة عباده الأبرار الذين آمنوا بالله فانقادت نفوسهم وجوارحهم الى تقواه واقبلت في حبه على طاب رضاه وارخصوا لذلك كل عزيز واستسهلوا في سبيله كل صعب : وآمنوا باليوم الآخر وما فيه من عظيم الثواب فاقبلوا على

العمل لأجل راغبين . ومــا فيه من اليم العمّاب فتحذروا عمــا فيـه باشد الرهبة : وأمنوا بالملائكة وانزلوهم منه ازلهم . وبالكتاب المنزل من الله فاتبعوا هداه . وبالنبيين فاذعنوا بانهم رسل الله الهداة البررة المعصومون ففازوا بهداهم والأقتداً. بهم ولم يستبدلوا عن اتباع شريعتهم بالغلو فيهم. ولم يفرطوا بوصمهم بالنقائص التي لا ترتضي لسائر البشر . بل عرفو اجليل قدرهم وانشرحت صدورهم لما بلّغوه عن الله . ولم يعيبوه ولم ينتقصوه . ولم يحملهم التمرد على الفرار الى اختراع عبادة لاتبهظ الاهوآء ولاتعارض الشح ولاتقرب من الله ولا توازر جامعة الحق بل طردوا اهوا هم والشح خاسنةً مدحورة . فآتوا المال راغبين متطوعين لأجــل حبهم لله وواسوا به ذوي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وخلَّصوا به العبيد العانين من اوزار الرق ومذلة المبوديــة : واقبلوا على الله فاقاموا الصلوة بجدودها الشرعية ووظائفهـا العرفانية وآدابها الأخلاقيه : وآتوا الزكوة في محالها طائعين راغبين لأقامة امر الدين ومهات الملة : ولم تتلاعب اهوآو عهم بعهو دهم بل هم الموفون اذا عاهدوا: ولم يكونوا من الذين جعلوا الدين ونصر هامقاً على السنتهم فاذا مُجَّمسوا بالبلاء قلَّ الدِّيانون بل كانوا الصابرين في البأسآ. والضرآ. وحين البأس وهناك تبلى السرآئر وُنتخ:بر الرجال ويعرف الصادق من المــاذق : فاولنك الذين صدقوا واولئك هم المتقون

هذي المكارم لاقعبان من لبن شيبابها و فعدادا بعد ابو الا ولو انا ذكرنا في الآية الشريفة مايزعم اهل الصناعة التابعة تقديره لخرج الكلام الى محض التفاضل الفرضي بين الفعل الحسن وغيره وهو امر ساقط الفائدة لأنه من ايضاح الواضحات وفيضيع الغرض الحميد

والمعنى السامي وهو الأطرآ والهداة والمفاخرة بكالاتهم والأحتجاج بهم كا يدل عليه حسن الحتام بقوله جلّت عظمته اوالك الذين صدقوا واولئك هم المتقون : ولك العبرة بان جهاعة من اهل الصناعة قد قالوا ان النقدير في الآية الكريمة (ولكن البرّبر من آمن بالله والآية وهو اشتباه ومن واضح وان المقام ليس مسوقا لبيان ان البرّبر هو الآع على اجهاله ومن حيث هو برّ وبلهو مسوق لبيان ان الذي يستحق ان يسمى براً انما هو مانوهيت به الآية الكريمة من صفات هو الآوا الصفوة الذين كانوا بفضيلتها هم ١١: من صدقوا والمتّقين حقا ومرجع الأمر بعد ماتوحي به براعة الأساوب الى ان البرّ انما هو اوصاف هو الآوا المنوه بها

وبما ذكرنا بعضه من الفوآئد والشواهد تعرف شطط المتعرب اذ سمع من اهل الصناعة شيئا ذكروه لاطراد قواعدهم التي الفقوها لاجل الوصول الى عربية القرآن الكريم ومقاصده • فصار يعترض به على القرآن الكريم انظر ذ ص ٧٣

ومن براعة العرب نصبهم الأسم على المدح . وذلك لينبهوا الذهن الى مايريدون امتيازه عند السامع ليلتفت الى مزيته وخصوصيته بنفسه لتكون احالة الألتفات اليها على معرفته بها من نفسه اوكد في المدح والتنويه من البيان الصريح . فيتنبه الذهن بتغيير سياق الأعراب مجركة واحدة للى مالايتذبه له بدونه ولا يكفي في التنبيه عليه كثير من الكلام \* وهـذا باب واسع نص عليه النحو يُون . واوردوا فيه الشواهد . ومن ذلك قول الخرنق بنت عفان من بني قيس

لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر الناذلين بكل معترك والطيبون معاقد الأذر وعلى ذلك جا. في الآية الكريمة نصب (الصابرين في البأسآ. والضرّا،

وحين البأس) ، وذلك لأجل التنبيه على امنياز المتحلين بهذه الصفة التي عليها ابتنى الثبات على الدين ، والأخلاص في العبادة ، والدوام على الطاعة ، والأقدام في نصرة الحق ، والأقبال على الله ، والبعد عن التمرد ، والسلامة من الضلال ، والعصمة من الأرتداد ، فاولئك هم اعلام الهدى ، وحماة الدين ، ودعاة الحق ، فلا ه صبرهم ما احلى ثمرد ، وما احسن في التوحيد ائره ، وما ابهى فى الأسلام عاقبته

(وهذاالسنا الوضاح من ذلك السنا \* وهذالشذاالفياً حمن ذلك الوادي)
وقال المتعرب ذص ٧٣ ولا ادري الذا استحق الصابرون هذا المدح ولم يتبقه
الموفون بعهدهم مع أنهم مقدمون في النسق على او لئك ومع أن السورة نفسها متقدمة
في النزول على سورة برآئة التي سن فيها نبذ العهد وعلى سورة التحريم التي احل فيها
الجنث دالاعان

اقول قد نبهناك على علو مقام الصابرين المذكورين في الآية ولا يخفى عليك عظيم اثرهم في الدعوة والدين وقد روى في المجازات النبوية قوله (ص) (العلم خليل المو من والحلم وزيره والعقل دليله والعمل قيمه واللين اخوه والرفق والده والصبر امير جنوده) اي هو الذي يدبر امرهاويثبتها عند محاربة الهوى والشيطان : وروى في ربيع الأبرار عن مستودع علم الرسول علي (ع) انه قال (الحياء زينة والتي كرم وخير المركب الصبر) وقال (ع) (الصبر مطية لاتكبو) ولكن اتدري لماذا يجحد المنعرب فضيلة الصابرين : لأنهم هم الذين قاموا بنصرة التوحيد ولم يشهم عن عزمهم تضايق الشدائد واهو ال الملاحم و و عك الامتحان و مي اشرقوا الشرك بالريق وارغموا انف الضلال و وايضا لايسمح حتى اشرقوا الشرك بالريق وارغموا الف الصبر والصابرين : وذلك ليستر

ماذكره انجياهم في شأن التلاميذ الذين هم بزعمه عطية الله لامسيح (1) وخيرة العالم (۲) . ونوره (۳) . وملح الأرض (٤) : فقد ذكر في شأن الأحد عشر منهم عن قول المسيح بانهم كاهم يتفرقون عنه في ساعة الامتحان كل واحد الى خاصته ويتركونه وحده . ويشكون اويعثرون فيه (حينما ينتقدهم الاختبار) . وطاب منهم المواساة بسهر ليلة فلم يتركهم الوهن والحوار ليسمحوا . ولما هجم اليهود تركه الجميع وهربوا مر ١٤ : الوهن والجوار ليسمحوا . ولما هجم اليهود تركه الجميع وهربوا مر ١٤ :

ولعل التعرب مع ذلك يقول ليست الفضيلة بالصبر عند الشدائد على امتثال الواجب ونصرة الدين والثبات على الايمان بل الفضيلة كل الفضيلة ان يجتمعوا ويرتأوا لاستجلاب الناس للأيمان بالثالوث ولو بطمس رسوم الشريعة ومصانعة المشركين بعوائدهم والتقرب بالثالوث الى شكرهم ومداهنة اهمل الشريعة بالريار محيفة ٣١ و ٣٢

وامااعتراض المتعرب على تمييز الصابرين المذكورين في الآية على الموفين بعهدهم . فليس لأنه يجهله . لكن ليتوصل به في المغالطة الى ضلالة التعريض بالقرآن والرسول (ص) . فأن كل احد يعلم ان الوفا ، بالعهد وانكان 'خلقا حسناالا انه يتصف به المو من والمشرك والشجاع والجبان . ولكن الصبر المذكور في الآية لايتصف به الا خاصة الأبرار وعيون الرجال . \* . واما تعريضه بنبذ العهد في سورة برآئة . فان كلمن له ادنى المام بتاريخ الأسلام لايجهل انه قد وقعت الموادعة في عام الحديبية بين رسول الله وبين قريش واحلافهم . وتصالحواعلى ترك الحرب مدة بشروط وروابط . منها عدم التعرض للأسلام والمسلمين ومن دخل في عهدرسول الله : ودخلت (خزاعة) في عهد رسول الله (ص) . ودخلت (بكر) في

<sup>(</sup>۱) يو ۱۲: ۲٤: (۲) يو ۱۰: ۱۹: (۳) دت ۱: ۱۹ (٤) مت ٠: ۱۳

عهد قريش • ثمغدرت بكر وظاهرتهم قريش فنقضوا الصلح والموادعة وعدوا على • فزاعة فقتاوهم • فقدم مستغيث خزاعة على رسول الله وقال فيماقال لاهم اني ناشد محمدا حلف ابينا وابيك الأتلدا ان قريشا اخلفوك الموعدا ونقضوا ذمامك الموكدا هم بيتونا بالحطيم هجدا وقتلونا ركما وسجدا

وقد ترجم المتعرب هذه الوقايع من نقل (سايل) لها (ق ص ١٠٣ و ١٠٧) : فكان هذا النكث من المشركين موجبا لانحلال عقدة الموادعة مع الناكثين عرفاً وشرعاً . فان كل متعاقدين على شروط وروابط . قد تبانيا في عقدهما على ان نكث احدهما حال لا المعقد ومحلل للآخر من ذمته ، ولولا ذلك لما كان معنى لجمل الشروط والروابط في المعاهدات . وان كنت في شك من ذلك فانظر الى طريقة الملوك والسوقة في معاهدات ، وانظر الى مايذكره العهد القديم في معاهدات الله مع بني اسر اليل (خر ٣ : ١٧ الى مايذكره العهد القديم في معاهدات الله مع بني اسر اليل (خر ٣ : ١٧ و ٩ : ٥ و ٦) ومع داود في مملكته (٢ صم ٧ : ١٦ و خر ٨ ٩ : ٨٨ – ٤٥ و انظر الى نبذ هذه العهود (عد ١٤ : ٢١ – ٤٢ و مز ٩٩ : ٨٨ – ٥٤ و الر٧ : ٣٠ – ٣٠ و ١٠ ؛ ٢١ ) فان هذا كله الها يصح على ماذكرناه

ولانطالب التعرب بما ذكره العهد القديم عن ميثاق الله (افينحاس) (عا. ٢٥: ١٥ و ١٧) نعم لنا عليه المطالبة بمايذكره العهد الجديد عن عهد (بطرس) الذي ايسر مدحه في الأنجيل ان المسيح فوض اليه بناء الكنيسة واعطاه مفاتيح ملكوت السموات واناط الحل والربط فيها مجله وربطه على الأرض (مت ١٦: ١٨ و ١٩) وجعل اليه رعاية الأمة (يو ٢١: ١٥ – ١٨) فانه قد كان عاهد المسيح نبيه و بزعم المتحرب واستغفر الله (آلحه) معاهدة باكثر تشديد على ان لاينكره ولو اضطر الى الموت (مت ٢٦: ٣٥ ومر ١٤: ٣١) وانه مستعد لأن يضي معه حتى الى السجن الموت (مت ٢٦: ٣٥ ومر ١٤: ٣١) وانه مستعد لأن يضي معه حتى الى السجن

والى الموت (لو ٢٢: ٣٣) ولم تمض من هذاالعهد سويعات حتى جعل عهده المشدد تحت قدميه و كثر منه الحلف بانه لايعرف المسيح و وصار يحلف ويلعن (مت ٢٦: كتحت قدميه و كثر منه الحلف بانه لايعرف المسيح و وصار يحلف ويلعن (مت به الاستهويه الشيطان في مثل هذا الحور: واني لأحاشي بطرس من هذه الوصمة ولكن المتعرب لا يحاشيه

ثم اعلم انسورة برآنة هي التي تعلم بالوفا. بالمهد والدوام عليه مع غير الفجرة الغادرين الناقضين للمهد . فقد قال الله جل اسمه فيها بعد ان بر · من اولئك الناقضين للعهد ؛ الا َّ الذِينَ عَاهدُتُمْ مِنَ المشْرِكِينَ 'ثُمُ لم يُنقِصُوكُم شَيْئًا وَلَم يُظاهِرُوا عليكُمْ فأَ يَمُوا النِّهِم عَهْدَهُم الى مُدَّ تِهِم انَّ الله أيحبُّ المتَّقينَ : الموفين بمهودهم مع من لم يغدر بنقضها : فان قلت افيا كان من المعروف ان يتم العهد للناقضين وان غدروا وفجروا : قلت هذا سو ال من لم يعرف من المعروف الا اسمه . واحاشيك من ذلك اذلا يخفي عليك انه لولا انَّ اقامة الحجة ومصاحة دين الحق وسياسة ترقيهُ اقتضت الموادعة منهم مدة من الزمان لما حسن الأبقاء على الشرك وعوائدالضلال. ومكالبات الجور والعدوان : افيقول موحد بانه يحسن الأبقاء على الشرك والمشركين الفجرة وضلالهم بعد جرئتهم على الفدر ونكث العهد الذي فتحوا به باب التكالب على مقاومة التوحيد والموحدين . وراموا به تجرئة العرب على نقضهم لعهد رسول الله والنهوض لنصرة شركهم وضلالاتهم. كلاً . بل ان الأغضاء عن هو الآء الها هو من الوهن والفشل . والتقاعد عن نصرة الحق والقيام بواجب الدين القويم : ولولا أن شوكة الحق تفقأ اعينهم لكثر الهرج والمرج في مضايقة التوحيد والموحدين

واما تحلة الأيمان الواردة بقوله تعالى، في سورة التحريم ٢ قد فرَضَ اللهُ لكمُ تحِلَّةَ ايْمَانِكمْ واللهُ موْلاكم وهوَ العَليمُ الحَيْكِمُ. فان تعريض

المتمرببها في كلامهااسابق وتسميتها حنثًا . لمن قبيح التعصب . كيفلا . وانتحلة اليمين لها معنيان (احدهما) الأستثناء بقول الحالف(انشاءالله) . وتسمية هذا الأستثناء بالتحلة تو خذ تارة من الحلِّ . كقولهم .حلاُّ أبيت اللمن . وقول عمر بن معد يكرب . حـالاً ياامير المو منين فيما تقول . وقول ابي بكر . حلاًّ أمَّ فلان . وذلك باعتبار انهذا التعليق على مشيئة الله يحلُّ عقدة اليمين الجازمة لـوكانت على رسلهـا : وتوعذ تارة من التحليل كقول امرى. القيس في معلّقته

ويوماً على ظهرالكَثيب تعذرت على وآلت حلفةً لم تحلل وذلك باعتبار ان تعليقها على المشيئة سبب للتحلل من تحريمها البتيّ "وثانيهما"هو بر اليمين والوفا بها . قال قبيصة ابن النصر اني الجرمي من طي "

لم ارخيلا مثلها يوم ادر كت بني شمجي خلف اللهيم على ظهر ابرُّ بأيمان واجرأ مقدماً وانقض منا للذي كان من وتر عشية قطعنا قرائن بيننا باسيافنا والشاهدون بنو بدر

فاصبحت قد حلَّت يميني وادركت بنو ثعل تبلي و راجمني شمري

فيتحلل الحالف وتحل اليمين بالوفاء بها ولو بفعل شيء مما حلف على فعله لتكون اليمين به مبرورة فتتحلل به الحالف منها ويبرأ من ذمتها كما اذا حلف على ضربولده مثلا فانه يبر عينه بضربة واحدة ويتحلل منها ويتخلص بذلك من اثم الحنث بالترك الكلي . . وقد ضربت المرب بذلك مثلا في القلة . قال كمب بن زهير يصف الناقة

تخدي على يسرات وهي لاهية فوابل وقعهن الأرض تحليل وقال ذوالرمة (قليلا كتحليل الأليّ) ومنه ماتكرر في الحديث من قوله (ص) (لاتمبه النار الأ تحله القسم) . ويحتمل ان يكون منه قول ارى، القيس المتقدم على وجه بعيد في السياق . . فالمولى العليم الحكيم شرع بلطفه لعباده ان يستثنوا في المانهم بمشيئة الله لئلا يورطهم الشيطان في اثم الحنث اذا عقدوها على البت . أوانه جل شأنه بين لهم في الشريعة انهم يتحللون من المانهم ويبر ونها اذا فعلوا شيئا مما حلفوا على فعله . كا يقتضيه اللفظ ولعل المتعرب سمع من بعض المفسرين تفسيرهم لتحلة الأيمان بالكفّارة . وهو اشتباه بين . فان الكفّارة الها هي عقوبة على الحنث . واليمين على حالها لم تحللها الكفّارة اصلاً . . نعم غاية مايقال في الكفارة انها عقوبة معيجلة تدر ، شيئا من عقوبة الآخرة . ولا أثر لها في تحليل الحرام لا لغة ولا شرعا . فانظر في حال كفّارات الأحرام والصيام \*

﴿ تتمة ﴾ قال الله تعالى قبل هـــذه الآية في السورة المذكورة ١ يِاأَيْهِا النَّبِيُّ لِمَ 'تَحَرَّمُ مَآ احلَّ اللهُ ۖ لَكَ تَبْتَغِي مَمْ ضَاتَ اذْواجِـكَ واللهُ ْ غَهُورٌ رَحِيمٌ ٢ قَدْ فَرَضَ اللهُ لكم تَحِلَّهَ أيما نِكُمْ . الآية . وقد اضطربت الرواية في سبب نزول الآية الأولى . فروي أن النبيّ خلا بأمته مارية في يوم عائشة فعلمت بذلك حفصة فقال لها اكتمي وقد حرّمت مارية على نفسي : وروي انه (ص) خلا بمارية في يوم حفصة فاسترضاها بتحريم مادية على نفسه: وروي انه شرب العسل في بيت زينت فقال بعض نسانه شيئًا فحرَّ مه على نفسه : وروي انه شربه في بيت حفصة : وروي في بيت ام سلمة : وحاصل الأمر ان النبي (ص) عزم على الأمتناع عن شي. استصلاحاً لعائلته . فان التحريم هو المنع . ولكن شآء الله ان يخفف عن رسوله ثقل هـذا القيد. ويتولى اصلاح عائلته بتأديب الوحي. فانكر عليه ان يلقي على نفسه الشريفة ثقل القيود والأمتناع عن الحلال-والمتمرب من خبطه وتمصبه جعل ذص ٦٢ الآية الثانية من تتمة مضمون

الآية الأولى ومرتبطة بجكم واقعتها . وان المدنى فيها تحليل الحنث بيمين تضمُّنها بزعمه التحريم . ولم يشمر انتفيير الاسلوب في الآيتين يقطع علاقة الأرتباط بينهما . فان الآية الأولى خطاب للنبي . والثانية خطاب للأمة . مضافا الى ان غالب الروايات الواردة في واقعة التحريم ليس فيهـــا ذكر لليمين . ولوكان في الواقعة يمين لما امكن تعلق الآية الثانية به وكونها تبيح مخالفته . لأنه ان قلنا ان التحلة المشروعة هو التعليق على مشيئةالله فانما ذلك شريعة وتعليم بالنسبة الى الايمان المستقبلة ولار بط لها بيمين قد مضى : وانقلنا انالتحلة هوالتحال من اليمين بفعل شي، من المحاوف على فعله فلا يمكن ارتباطها بواقعة التحريم . لأنها لوكان فيها يمين لكان على النفي لاعلى الفغل(اَ فلا يتَدَبَّرُونَ القُرْآن)وهذابعض الوفاء لماوعدناك بهص١٤٣ ﴿ عود الى النصب على المدح والتمظيم ﴾ وقد جا، ايضا في قوله تمالى في سورة النساء ١٦٠ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ في الْعِلْم مِنْهُم والمو منُونَ أيو مِنْونَ بمِـا أَنْزِلَ النِّكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُكَ وَالْمَقِيمِينَ الصَّاوَةَ وَٱلْمُو ۚ ثُونَ الزَّكُوةَ وَالْمُو مِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخِرُ أُولَيْكَ سَنُو ﴿ تِيهِمْ ۚ أَجْرًا عَظِيماً ۚ : فَنصب (المقيمين) على المدح للغرض الذي اشرنا اليه في نصب (الصابرين) . فان المراد من المقيمين الصلوة غير الذين يصلُّونهـا بسوق الوجوب. وحثُّ الوعيد . وتوصلًا الى الدعاء للزخارف الدنيوية . فانها حيننذ اذا عوفيت من وبآ َ الريآ َ وتشويه العُجب لم تعدُّ ان تكون جسما بلا روح وشجرة بلا ثمر : بل انهم هم الذين يرتاحون اليها ويعدون وقتها اسعد اوقاتهم وافضل اعمارهم . فيغتنمون فيه الأنس بمناجاة مولاً هم وفضيلة المثول فيحضرته . فيقيمونها بالأقبال والعرفان والأنس والهيبة والرغبة والرهبة والنشاط والخشوع . على حدود شريعتها وآداب سنتها وشروط اخلاصها

ووظائف العبد بها، فهذا هواقامة الصلوة واو آلك قادة المو منين وسادة الموحدين ، وان تشرف من هودونهم ببعض مراتب الأيمان بالله واليوم الآخر ، فالقرآن الكريم نبه الذهن بأيسر تغيير في الأسلوب اليحقيقة اقامة الصلوة وامتياز مقيميها عن سائر المصلين والمو منين : وبهذا تعرف شطط المتعرب في انكاره لامتياز هو الآم على سائر المو منين ذص ٤٧ شطط المتعرب في انكاره لامتياز هو الآم على سائر المو منين ذص ٤٧ واما ضلال المتعرب في تعريضه بقوله ذص ٤٧ وقصارى مايقدرون علية (يعني من يزعم انهم مو منون بالله واليوم الآخر) هو ننهم اذا رأو واحداً منهم يغدر ويخون وينهب ويقتل الأسرى حتى يشخن في الأرض ساغ لهم ان يرتابوا في صحة ايمانه واليوم الآخر

### فانه يكفي في ازهاقه ماذكرناه من صحيفة ١٢٢ الى ١٦٠ فراجمه

ولكن القلم الغيران للحق الى الآ ان يقف للمتعرب موقف الأستفصال وقول الفصل . فقال للمتعرب ان الأعان الذي عندنا والأعان الذي عندك قد تباينا الى حيث لاملتتي : فإن الأعان عندناعتضى هدى العقل ونور الكتاب وارشاد الشريعة هو الأعان بإن آله الحق هو الله الواحد الأحد القادر القاهر العزيز الجبار القدوس الحي الذي لاعرت لم يلد ولم يتخذ صاحبة ولا ولداً جل وتعالى عن المثل والمكان . لايتجزأ ولا يتعدد ولا يتجسد . قد اصطنى بعلمه وحكمته ولطفه من عباده رسلا اطهاراً بررة معصومين من الذنوب مبرئين من العيوب دائبين على طاعة الله صادعين بأمره ليس لقائل فيهم مفهز . ومن عدادهم السيح عبد الله القرب ورسوله المنتجب خلقه بقدرته واودعه في رحم امه الطاهرة العذرآء من غير نطفة فحل ورسوله المنتجب خلقه بقدرته واودعه في رحم امه الطاهرة العذرآء من غير نطفة فحل عم ابتعثه رسولاً هاديا مهديا وانول عليه الأنجيل نوراً وهدى . وان الحواديين انصار المسيح الى الله . \* . واما الأيان نجسب عقيدتك واقتضاً كتابك ومجامعك هو الأين بان الله روح . ومحبة . واحد هو ثلاثة . وثلاثة هم واحد . الأب والأبن . والوح القدس . فتجسد الأبن في الأرض . وبعد مدة نول عليه الوح والأبن . والوح القدس . فتجسد الأبن في الأرض . وبعد مدة نول عليه الوح عاول اغواءه ويتصرف به وينقله من مكان الى مكان ويطعمه بمالك المسكونة القدس بشكل حمامة جسمية ثم قاده الوح الى البدية وبق فيها اربعين يوما وابليس كاول اغواءه ويتصرف به وينقله من مكان الى مكان ويطعمه بمالك المسكونة

ليسجد له · وبتي الأب في السما. · وبتي الأبن اي الآله المتجسد على الأرض يعاني الاضطهاد ٠ الى أن دنا الوقت فحزن ٠ وُبكى. والح في السوءآل من الأب ان يجيز عنه كأس المنية . فلم يشأ الأب . بل اسلمه للهوان والصلب . فمات ودفن في الأرض · وبعد ثلاثة ايام اقامه الله من الموت · وجلس عن يمين الأب · ولما كان هذا الأله على الأرض كان من رأفته قد ميز من تلاميذه بفرط الحب غلاماً يافعاً يجلسه في حضنه · ويفضي اليه بسره · ويتركه يتغنج عليه ويتكى على صدره · وان الزانية يكون ايهانها الكامل اذا ثنت،طفها عليه وهر ابن نيف وثلاثينسنة ٠ وجعلت تقبل قدميه . وتبلها بالدموع ، وتمسحهــا بشعر رأسها : وان رسل هذا الآله المتجسد الذينهم خيرة العالمونورهوملحالأرض منهم من يجلس في حضن آلهه المتجسد ويتغنج عليه ٠ ومنهم من يغتاظ عليه ، ومنهم من ينكره وينقض عهده ٠ وكلهم قد شُكُوا فيه . وتركوه في الشدة وهربوا عنه . ثم انتجت مشورتهم ان يلاشوا الشريعة بالكلية . ويطلقوا الأهوآ، من قيدها ببشارة الفدآ. . وكانت الأنبيا. قبل ذاك · منهم من يكذب . ومنهم من يستلب البركة بالمخادعة والتزوير · ومنهم من يستعني من الرسالة بخشن الكلام وينسب ألى الله الأساءة ويستهز . بوعده ويفرط بشفتيه . ومنهم من يصنع وثناً وينادي لعبادته ومنهم من يزني بالمحصنة ويسعى في قتل زوجها ويغضي عنَّ المناكير فيبيته · ومنهم من يُذْهب ورآ. آلهةاخرى ويبني لها المرتفعات مع انه الأبن المختار · و.نهم من يدعو الله جل شأنه خدّاعًا · انظر صحيفة ٦٧ – ١١٠ ٠ لا ٠ فياايها المتعرب ان كنت تعني بالمو منين بالله واليوم الآخر من كان على مثل ايباننا . فأنهم لينادون كها يعتقدون وهو الحق اليقين بانه ماهدى الى حقيقة التوحيد وحق الأيمان وحقائق العرفان ولا اوضح محجة الحق واقام حجته واعلى كامته الارسول الله الصادع بأمرالله ٠٠٠ وان كنت تعني با او منين من كان على مثل ايهانك فمن الغلط والشطط ان يشكوا في ايهان رسول الله · بل لايسعهم الآ القطع بان رسول الله مستمسك بوثتيءروة الكفر بمثل ماتقول به انت في ايهانك ومن لغة العرب رفع المعطوف على المنصوب (١) . ومنه رفع المعطوف في الصورة على اسم (ان) قال بشر بن ابي حازم الأسديُّ يخاطببني طيٌّ

<sup>(</sup>١) انظر شواهده في كتاب سيبويه ص ٨٨ وغيره من كتب النحو

فأد وهاواسرى فيالوثاق بغاة مابقينا في أشقاق

فأني وقيــارْ بهــا لغريب

وان لم تبوحا بالهوى دنفان

اذا 'جز تنواصي آل بدر والآ فاعلموا أنّا وانتم وقال الحارث بن ضابي، البرجمي ومن يك السي بالمدينة رحله

وقال آخر خليلي هل طبّ فأني وانتما

وقال ءنتر يرثى مالكاً

وكان اذا ماكان يوم كريهة فقد علموا اني وهو فتيان وقال الله تمالى في سورة المآندة ٧٣ انَّ الذِينَ آمنوا والذين هادُوا وَالصَّابِنُونَ والنَّصَارِيمُنْ آمَنَ بالله واليوم الآخِر وعَمِلَ صالحاً فلا خَوْفُ علَيْهِم وَلاهم يحزَّنُونَ فرفع لفظ (الصابئون) تمييزًا لهم من الندق وتنبيه اعلى ان الصابئين وان كانوا ابعد من اليهود والنصارى عن صورة التوحيد الأ انهم مثل اليهود والنصارى في انّ من آمن منهم وعمل صالحاً فهو آمن : ولا حاجة الى هذه الفذاكة في الآية التاسعة والخمسين من سورة البقرة . وذلك لأجلان التنازل في الترتيب فيها كاف في الاشارة الى هذه النكته. فالآيتان ممًا دالتان عليها ولكن كل واحدة بنحو من الأسلوب : واما الآية السابعة عشرة من سورة الحج فلا محل لهذه النكتة فيها

﴿ وَلَنْسَتَطُرُهُ الْكَلَّامُ فِي الْحَدْفَ ﴾ ولا يخفي عليك انه قــد شاع في كلام العرب في الشمر والنثر . اكتفاءً بدلالة المقــام . وتوصلاً في بعض الموارد الى غرض ونكتة لاتحصل بدونه . فيخرج الكلام به كالذهب المصنى والجوهر المجلو . وقد جروا في الحذف على انحاء «احدها» انهم التمزموا بالحذف فيما اذا كانت دلالة المقام لازمة . وجعله النحويون من

الحذف الواجب في المرسية : فن ذلك خبر المبتدا قبل جواب (لو) نحو (لولا البعد لزرتك) وقبل جواب القسم الصريح نحو (لعمري لأفعلن) ولا يحتاج هذا الىذكر الشواهد . وكذا في نحو ( اخطب مايكُون الأمير قائما) و ( ضربی زیدًا قائها ) و ( کل رجل وضیعته ) . ومن هذا النحو مایلتزم النحويون بتقديره بالظرف والجار والمجرور المستقرين «وثانيها» انهم اطرد عندهم الحذف في موارد جمل لها النحويونضابطاً . منها . حذف الضمير المنصوب او المجرور العائد على الموصول. ومنها. حذف حرف الجرقبل (ان) المصدرية "وثالثها" مالا ينحصر بعنوان عام الأ بدلالة المقام. وهو كثير لايحصى . فلنذكر من ذلك شيئا من شعر مشاهير الشعرآ، في العرب ممن طرقوا باب البلاغة وشهد لهم بالتقدم . • قال امروم القيس في معلَّقته فيالك من ليل كأن نجومه بأمراس كتان الى صم جندل اي كأننجومه نُشدَّت : وقال طرفة بن العبد في معلقته يصف ذنب ناقته فطورًا بهخلف الزميل وتارة على حشف كالشنّ ذاو مجدّد اي فطورًا تضرب به . . وقال ايضًا

الا ايهذ اللائمي اشهد الوغى وان احضر اللذَّات هل انت مخلد اي على ان اشهد . . وقال ايضا

وان ياتق الحي الجميع تلاقني الى ذروة البيت الكريم المصمد وقال يزيد بن الحكم الكلابي

مسسنا من الآباً شيئا فكانــا الى حسب في قومه غير واضع اي انتمى . وننتمي الى - . . وقال اوس بن حجر

حتى اذا الكلاّب قال لها كاليوم مطلوباً ولا طلباً اي ليس كاليوم . . وقال النمر بن تولب

وقولي اذاما اطلقو اعن بعيرهم تلاقونه حتى يو، وب المنخل اي لاتلاقونه . . . وقال امر و، القيس

فقلت يمين الله ابرح قاء\_دًا وانقطعوا رأسي لديك واوصالي اي لاابرح . . . وقال آخر

تنفك تسمع ماحيي ت بهالك ٍ حتى تكونه

اي لاتنفك . . . وبهذا ونحوه تعرف شطط المتعرب ذص ٨٢ في اعتراضه على قوله تعالى تالله ِ تَفْتَو · تَذْ كُرُ يُوسُف

وقد الحُش المتعرب في الغاط اذقال في اعتراضه · والوجه لاتفتو · لأن فتى · و · اجرى مجراها لايستعمل الا منفية : فقل له اتقول ان (تفتو · ) في الآية ، ستعملة في الأثبات

ومن الحذف في كلامهم وشعرهم ما يعرفك المقام والأسلوب أنه كان لأجل نكتة لطيفة وغرض سام لاينال بذكر المحذوف \* والقرآن الكريم فد تأنق في هذه البراعة ماشآ اعجازه فانتقى يتائمها واستولى على غايتها و و القيس

ملوك من بني حجر بن عمرو يساقدون العشية يقتلونا فاو في يوم معركة اصيبوا ولكن في ديار بني مرينا وقال ايضا فلو انها نفس تموت سوية ولكنها نفس تساقط انفسا

فان النقدير في جواب (لو) في البيتين (لهان الخطب، او سهل: وما يجري بجرى ذلك) ولكنه لم يسمح في هـذا المقام ان يصرح بذكر الهوان ونحوه فابدع في الأسلوب وطوى ذكرما لايحبذكره فاوحاه الى الفهم بطرف خفي وبيان شجي: وقال عبد مناف الهذلي في آخر قصيدته حتى اذا اسلكوهم في قنائدة شلًا كما تطرد الجمالة الشردا

فطوى ذكر الحال بعد ذاك . ولم يات بجواب ( اذا ) ليوكل الأمر الى

رجم الظنون: وقال الله تمالى في سورة يوسف ١٥ فايا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا انْ يَجِعَلُو دُفِي غَيِابَةِ الجِبِّ وَاوْحَيْنَا اليهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأُمْرِهِم هذَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ : فطوىالقرآنالكريم من حال يوسفواخوته في تلكالساعة ذكرما يتوزع السامع بين الشجي المبرح والغيظ المهيج . فلم يتعرض لما يلزم في تلـك الحال من تذلل يوسف بين يدي اخونه . وتوسله بهم . واستمطافه لهم . ولواذه بواحد واحد منهم . ومناشدته لهم بالله والرحم . بطرف خاشع . وعين عبرى . وقلب مروع يسترحم لشبابه . ويستبتيهم على مهجته بلين الخطاب وشجيّ البيان : ومن قسوة اخوته وغلظتهم وما جرى لهم معه في تلك الحال من الكلام القاسي والا حوال الفظة . . فما ظنك بالغلام اليافع ربيب الترف والدلال اذا شاهد تلك الحال المدهشة كيف يفمل وكيف يتوسل بمن يمتّ اليه بالاخوّة ويرجو فيه الرقة ويستثير منه العواطف: افلا يقرح قلبك شرح حاله . ام لايوري غيظك ما يجري ممه اذ ذاك من نكاية القسوة وبوادر الغلظة . • فالقرآن الكريم راعي في هذا المقام كل جانب تنبغي مراعاته . فطوى الكلام باحسن طيّ واشار الى الحال باجمل اجمال والطف تنبيه . فكانها اوقفك عليه بفكرك ومثله لوجدانك . ولكنه قبل ان يقرعالفكر بالشجى قلبك عجل لك البشارة على النسق بانالله جل شأنه قد سلى يوسف بالوحيوبشر، بالنجاة والرفعة التي ينبي فيها اخوته بامرهم هذا وهم لايشمرون : فالقرآن الكريم لأنه كلام الله لم يدمج القصة كما ادمجتها التورية الرائجة ( تك ٣٧ : ٣٧ و ٢٤) وجلُّ عن ان يُغرق في حكايات الحالات المستبشعة السمجة كما زءمت الاناجيل الرائجة ان اليهود وبيلاطس وعسكره فعلوه مع المسيحوحاشا . انظر اقلاً (مت ٢٦: ٧٧ و ٢٧: ٣٦ – ٣٢) ٥٠٠٠ وقــال الحارث بن

حلزة اليشكري في معاّقته

لاتخلنا على غراتك انا قبل ماقد وشى بنا الاعدآ<sup>1</sup> فلم يذكر خبر (انا<sup>3</sup>) ليترقى الذهن في محتملاته الى اشد الح<sub>م</sub>اسة وعدم الميالاة بالملك .

وقال عبيد بن الأبرص يخاطب امر، القيس نحن الأولى فاجمع جمو عـك ثم وتجههم الينـــا

ولم يذكر صلة (الأولى) ليترقى الذهن في محتملاتها ايضا الى اشد الحياسة والتهويل • \* • وقال الله تعالى في سورة الحج ٢٥ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعاناه للناس سواء العاكف في في والبادي : فلم يذكر خبر (ان) تهويلاً بما يستحقه هولا • الكفرة المردة من عظيم الذكال والعذاب • او بما يستحقونه من القذع والذم على كفرهم وعتوهم فيبلغ الذهن في ذلك مالا يبلغه البيان اللفظي • وان المقام لجدير بذلك ومقتضى الحال لايليق بغيره – ولعاك لايخفي عليك جهل المتعرب في اعتراضه في ص ٧٧ على الاية بعطف (يصدون) المضارع على (كفروا) الماضي • فانه لاينبغي ان يخفي على غير المتعرب ان الغرض هو التسجيل والتشنيع عليهم بتماديهم على الغي والصد عن سبيل الله والمسجد الحرام • ولا تحصل هذه الفائدة الا بالفعل المضارع الدال على الثبوت • ولم يكن الفرض هو التشنيع عليهم بمافعلوه من الصدفي الماضي فقط المبوت • ولم يكن الفرض هو التشنيع عليهم بمافعلوه من الصدفي الماضي فقط النبوت • ولم يكن الفرض هو التشنيع عليهم بمافعلوه من الصدفي الماضي فقط في ندك المسجد الحرام • ولا تحصل هذه اله تعالى في ذك المسجد الحرام • ولا تحسل الله في ندك المسجد الحرام • ولا تحمل هو التشديع عليهم بمافعلوه من الصدفي الماضي فقط في ندك المسجد الحرام • ولا تحمل هو التشديع عليهم بمافعلوه من الصدفي الماضي فقط في ندك المسجد الحرام • ولا تحمل هو التشديع عليهم بمافعلوه من الصدفي الماضي فقط في ندك المسجد الحرام • ولا تحمل المتحدمة في في ذك المسجد الحرام • ولا تحمل هو التشديم قوله تمالى في ذك المسجد الحرام • ولا تحمل هو التشديم قوله تمالى في ذك المسجد الحرام • ولا تحمل الفراء • ولا تحمل هو التشديم قوله تمالى في ذك المسجد الحرام • ولا تحمل هو التشديم قوله تمالى في ذك المحمل المنارع الدول ولا تحمل هو التشري ولا تحمل هو التشديم ولا تحمل هو التشديم ولا تحمل هو التشريم ولا تحمل هو التشريم ولا تحمل هو التشريم ولا تحمل المنارع المرب ولا تحمل ولا تحمل ولم المنارع المرب ولا تحمل ولم المنارع ولا تحمل ولم المنارع ولا تحمل ولم المنارع ولا تحمل ولم المنارع ولم المنارع ولا تحمل ولم المنارع ولم المنارع ولم المنارع ولا تحمل ولم المنارع ولم المنارع ولا تحمل ولم المنار ولم المنارع ولم الم

﴿ نتمة ﴾ وتتمة الآية المتقدمة قوله تعالى في ذكر المسجد الحرام : وَمَنْ يُرِد فِيهِ بِالْحَادِ بِظْلَم نُذَقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

فقال المتعرب ذص ۷۷ و ۷۸ فهذا ايضا كلام ناقص لأنه جآ، فيه بفعل متعدً وهو ( يرد ) ولم يأت بمفوله ثم قال نذقه منعذاب اليم و كان المقام يقتضي المذاب

الأليم او عذاباً الياً

قلت لا يخفي على كل من يميز بعد الطفولية كيف يتكلم . سواءً كان يتكلم باللغة العربية ام بغيرها من لغات الدنيا ولا يلتبس عليه ان الفعل المتعدي . تارةً . يقصد بالأتيان به بيان وقوعه على المفعول فقط . ولأجل ذلك يعرض المتكلم عن بيان الفاعل ويبني الفعل في اللغة العربية للمفعول. وتارة . يقصد به محض وقوعه من الفاعل فلا يذكر المفعول ولا يقدّر في الصناعة . ولذا قالوا ان المفعول فضلة . اي يصح الأستغناء عنه في الكلام ومرمى الأسناد . فالآية الكريمة لم يتعلق فيها الغرض بالمفعول . بل انما تعلق الغرض فيها بمحض صدور الفعل القبيح من الفاعل المتمرد على الجهة الحاصة والباءث الحاصّ . فانّ قبح الأرادة بالألحاد والظلم في المسجد الحرام لاارتباط له بتعلق الأرادة بالألحاد والظام بمفعول خاص . بل هو مسجد حرام سوآ. العاكف فيه والبادي. فهو كقول الملك من يضرب بشقاوة بظلم نعذبه . فليس في الآية الكرية شيء من الحذف . ﴿ . ومما ذكرناه تعرف غلط المتعرب في اعتراضه ذص ٩٠ على قوله تعالى في سورة البقرة ٨٨ وَنُقَدِّسُ لكَ : وذلك لأنَّ المقام غنيَّ عن بيان انَّ المقَدُّس· هو الله . وانما المهم في التقديس بيان كونه لله خالصًا مخلَصًا في قصد القربة الذي هو روح العبادة . . واما قوله تعالى ( نذقه من عذاب اليم ) فلأنّ الظالم بالحاد وانكار للمعاد والعقاب يكنى فيوعيده بيان خيبته فياغتراره واطمئنانه. وتهديده بأنه لامناصله عن سوء المنقلب الذي انكر ه بالحاده: والنكتة التي اقتضت التمبير بقولــه تمالى (نذقه) لابد معها من التمبير بقوله تعالى ( من عذاب ) فان الذوق انما هو لبعض الشي٠ : هذا مضافاً الى انه لم يقل نذقه بعض مايستحقه . بل بعض العذاب المعد عند الله

للاشرار فان كل معذَّب شخصا كان او صنفاً اغا أيعذَّب ببعض العذاب و يُعذَّب غيره ببعض آخر ، اعاذنا الله من ذلك ببركة الإيمان والأخلاص في توحيده و تقديسه : وبهذا تعرف انشاء الله أن المتعرب يعيب المسكبرياه وقال لبيد بن ربيعة العامري

قالت غداة انتجينا عند جارتها انت الذي كنت اولا الشيب والكبر فذف خبر (كنت) لنكتة آثرها: وقال آخر

اذا قيل سيروا ان ليلي لعلها جرى دون ليلي مائل القرن اعضب فلف خبر (لمل) لذكتة آثر هاايضا : وقال مساور بن هند بن قيس زعمتم ان اخوتكم قريش لهم الف وليس لكم ألاف اولنك اومنوا خوفاً وجوعاً وقد جاعت بنو اسد وخافوا

فاكتفى عن ذكر تكذيبهم بالحجة عليه: ومما ذكرناه تعرف الحسن والبراعة في قوله تعالى في سورة القصص ٤٦ وَما كُنت بِجَانِب الطُّور اذْنادَ يُناوَلكِنْ رَحِةً من رَبِكَ التُنذرَ قوماً ماأتاهُم مِنْ نذير مِنْ قباك، اذْنادَ يُناوَلكِنْ رَحِةً من رَبِكَ التُنذرَ قوماً ماأتاهُم مِن نذير مِنْ قباك، فانه طوى ذكر المستدرك بقوله تعالى (ولكن) لأجل تلألا المقام به واشراقه على ارجائه و وتركه ليستعذ به الفهم من المورد نهلاً وعلًا ويقتبسه من مشكوة البرهان ويكون هو الزعيم باستنتاجه والمستأنس ببرهانه ولا كما يلقى عليه باللفظ ثقلاعلى وساوسه و وعلى نحو هذاجا ببرهانه و لا كما يلقى عليه باللفظ ثقلاعلى وساوسه و فيها والله أنحر جُ ببرهانه ماكنتُم تعقلون : فقد التى حيوة المقتول الى الفهم بسبب ضربه ببعض ماكنتُم تفيلون : فقد التى حيوة المقتول الى الفهم بسبب ضربه ببعض البقرة السابق ذكرها ولقَّنه بها من سوق المورد وحججه باحسن ممايلة يها البقرة الله بفضول اللفظ وكما لا يخفى الا على تعصب المتعرب فانظر الى شططه اليه بفضول اللفظ وكما لا يخفى الا على تعصب المتعرب فانظر الى شططه الميه بفضول اللفظ وكما لا يخفى الا على تعصب المتعرب فانظر الى شططه الميه بفضول اللفظ وكما لا يحله الا على تعصب المتعرب فانظر الى شططه الميه بفضول اللفظ وكما لا يخفى الا على تعصب المتعرب فانظر الى شططه المهم بين به من من المناه المناه ولمناه المناه المناه ولمناه المناه ولمناه المناه ولمناه المناه ولمناه ولمناه المناه ولمن المناه ولمناه ولمن

ذ ص ٩١ و ٩٢ . \* ٠ كما تعرف البراعة وعلو الشأن في قوله تعالى في سورة البقرة ١٦ مَتَأْهُم كَمَثَل الذي اسْتَوْقدَ نارًا فلَمَّا أَضائتْ مَاحُوْلُهُ ذَهِبَ اللهُ أُ بِنُورِ هِمْ وَتَرَكُّهُمْ فِي ظُلْمَاتِ لا يُبْصِرُون : فأنه بمـــد أن فتح عين الفهم بضرب المثل ودلَّه على مغزاه اوقفه على ربوة التنبه . وموعد الأنتظار . وكفاه ُبعد المسافة .ومعثرة التطويل وملل التكرار . وناوله تتمة المثل ونتيجة التمثيل بيد واحدة من مكان قريب قد راعي في اسلوبه او لو يّة الكافرين بصفة المثل. وان يروع الذهن بهول حقيقتها قبل ان يألف بفرض مثالها: ولو اجرى الكلام على السذاجة المبتذلة لتباعدت اطرافه وتشتت معانيه وانحلّ نظامها . واضمحلَّت خواصّ مقاصده . ولم ينجح في طوله الممل بطائل . واستوضح ذاك من تفكيكه وتطويله حسب مايقترحه البسطآ. . واتل لمن ينكر نورانية اعجازه بهذا الاسلوب الخاص ( مثَلُهُم كَمَثَلِ الذيانْسَوْقدَ نارًا فلَمَّا أَضائتْ ماحوْلهُ . الآيَّة والتي بعدها ) : ومما ذكرنا تعرف انه لاحاجة الى ان نجعل ( الذي ) بمعنى ( الذين )فأن هـــذا التقدير زيادة على وهنه يذهب برونق السياق وفرآند الفوآند

والمتعرب ذص ٧٧ – ٧٩ يعد هذه الآيات من الكلام البتور الذي يتحير فيه السامع وزاعاً في تمويهه ان هذه الاساليب مخلة بالبلاغة لعدم الدلالة فيها على المعذوف: وقد ذكرنا لك ما يحتمله الأختصار من شعر العرب الذي يوقفك على اسرار البلاغة وتفنن البلغاء في كلامهم حسب مقتضى الحال على اذك او قسته بالآيات المذكورة لوجدته كالمصباح مع الشمس والصبابة مع النهر ولا ما يريد المتعرب ان يكون القرآن الكريم في التطويل المضجر والتكرار الفارغ كالتورية الوائجة في صنعة المسكن وثياب هارون وانظر خر ٢٥ – ٣١ وانظر ايضا خر ٣٥ – ٤٠ او يريد ان تكون امثال القرآن الكريم كامثال الأنجيل الرائج التي شوه التطويل صورتها وشردت بها الفضول الفارغة عن مطابقة المشل حتى كانت

النتائج بعدها اجنبية . مضافاً الى انها قد اشتمات على فقرات ان كانت داخلة في غرض الثل لزم منها الكفر ونسبة الظلم الى الله جل شأنه . والمعاملة مع عباده بالمحاباة والمجازفة : وان لم تكن داخلة في ضرب المثل كانت لغواً ومعثرة . فانظر الى (مت ٢٠ : ١ - ١٠ و ٢٥ : ١ - ١٠) . . وياعجباً ان التعاليم المنسوبة في الأنجيل للمسيح لا تبلغان تملأ جريدة اسبوعية اويومية . ومع ذلك كان ما في الأنجيل الرائج ككتابة صحافي ضايقته وظيفة الوقت فصار عملاً ذلك كان ما في الأنجيل الرائع ككتابة صحافي ضايقته وظيفة الوقت فصار عملاً اعمدة الجريدة بسفاسف التطويل . . اهذه تعاليم المسيح كلمة الله . حاشا وكلاً

وان اراد المتعرب ان يعرف الكلام المبتور الذي لم يقف الفهم فيه على محصل ما . ولم يستشم منه رائحة الفائدة ، فلينظر الى ماتذكره التوراة الرائجة في شأن العلامة لأ براهيم على انه يوث ارض الكنعانيين ، كما ذكرناه صحيفة ٢٧ ولينظر الى قول العهد القديم أن نسيتك يااورشليم تنس يسيني ، ، ، ، لياصق لساني بجنكي أن لم اذكرك ، من ١٣٧ : ٥ و ٢ : وقولة ، من منكم من كل شعبه الرب المه معة ويصعد ٢ أي ٣٦ : ٣٦ : وقوله ، ويكون اذا سمعته صوت الرب ألمكم زك ٢٠ : ١٥

وقد جا في لغة العرب حروف كثيرة تفيد في الكلام فوآئد لا تحصل بدونها وهي مثل (من) و (البا) الجارتين . في مثل قولك (مافيها من احد . ومازيد بهائم) و (ان) في مثل قولك (مان فعلت ) و (كان) في مثل قول المتعجب (ما كان احسنها) وأما بعد (اذا . واي ) . و (لا) قبل القدم : والشواهد لذلك لا تكاد تحصى في شعر العرب فضلا عن نثرهم . . ولكن لما رأى اهل الصناعة ان الكلام يمكن ان يتالف بدونها اذا لم تقصد فيه فائدتها . جعلوا تلك الكلمات زآئدة : ولما لم يصلوا الى حقيقة فو اندها بعنوان من عناوينهم ادمجوا امن هاوقالوا انها للتأكيد - وبعض المفسرين جعل بعض عناوينهم ادمجوا المن هذا النحو . فصار المتعرب يعترض عليه الحروف في القرآن الكريم من هذا النحو . فصار المتعرب يعترض عليه ذص ٢٧ ويقول انه زائد فهو اذا لغو : ولو انها كانت كما زعم هو الأ البعض لقبح من المتعرب ان يشط بزعمه انها لغو : فمن ذلك قوله تعالى البعض لقبح من المتعرب ان يشط بزعمه انها لغو : فمن ذلك قوله تعالى

في سورة القيمة ١ لا أُ تُسِمُ بيوْم القِيمَة ٢ وَ لا أُقسِمُ بالنَّفْسِ اللَّوَّامة ٣ أيحسَبُ الأُنْسَانُ انَ لَنْ نَجَمَعَ عِظامَهُ : وَلَيْسَ كَمَا حَسَبِ الْمُتَعَرِّبِ وَتُوهِمٍ . فان الحقائق النيرة لايحجبها غبار القيل والقال. فان (لا) في الآية وامثالها للنفي وجي، بها لأعظم القسم والمحلوف به . كما يرشد الى ذلك ويدل عليه قوله تعالى في سورة الواقعة ٧٤ فلا أُقسِمُ عَوَاقع النَّجُوم ٧٥ وانَّهُ لقَسَمُ لُو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ : ويرشد الى ذاك ايضا شايع الأستعمال العرفي . فان المخبر الموءكد لخبره قــد يجمع بين التعريض بالقسم واعظامه بانشآء واحد. فيقول . لااحلف برأس ابيك قدكان الأمركذا . وهواسلوب لطيف وغرض حميد . وان صاحب الكشَّاف قــد تنبه في تفسير سورة القيمة لهذا الوجه الواضح فجزم به في النفسير واحتج لتقريبه بقوله تعالى فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لوتعلمون عظيم . وان كان عندتفسيره لسورة الواقمة قد اتبع في هذه الآية قول بعض المفسرين . فقــال ان (لا) صلة . اي زآندة .

(فان قال قال قائل) اذا كان ذلك جامعا بجسن اسلوبه بين التعريض بالقسم واعظامه ، فاين الخبر الذي عرض بالقسم لأجل تأكيده : قلنا ، افلا يسمع الندآ ، بيوم القيمة وقوله تعالى أيحسب الانسان ان لن نجمَع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه بل يُريدُ الانسان ليفجرَ امامه يستَّلُ ايَّان يومُ القيمة : ام يريد ان لا يجري القرآن على خصائص اللغة العربية ومحاسنها وقال الله تعالى في سورة الحديد بعد ذكر الذين اتبعوا المسيح ٢٨ يا أيها الذين آمنُوا أتَّقُوا الله وآمنُوا برَسُوله يُو تَكُم كِفُلَيْن من دَحْمَتِه وَيَعْفَرُ لكم والله عُفُورُ دَحِيمٌ ٢٩ لشَّلًا يعلم الهلُ الكِتَاب اللَّ يقدرُون على شيءٍ من فضل الله وانَّ الفَضَل بيد الله الله وانَّ الفَضَل بيد الله

أيو اليه من يشا و الله فرالفضل العظيم: فذهب جماعة الى ان (لا) في قوله تعالى (لئلاً) ذائدة و وتشبث المتعرب ذص ٨٠ بكلامهم ليمترض على القرآن الكريم بزيادتها: ولكن الصوابقد اخذ بيد جماعة وففهموا من الايات ان (لا) غير زائدة وان الضمير في (يقدرون) يعود على المو منين المخاطبين في الاية المتقدمة على نحو الألتفات من الخطاب الى الغيبة ويكون قوله تعالى (وان الفضل) معطوفا على المجرور بلام التعليل في (لئلاً) واي يتفضل على المو منين حق الأيمان بالهدى والثروة والشوكة لكيلا يعلم اهمل الكتاب ان لايقدر المو منون على شيء من والشوكة لكيلا يعلم اهمل الكتاب ان لايقدر المو منون على شيء من ذلك ولأن الفضل بيد الله يو اتبه من يشاء: والسبب المقتضي للالتفات هو ان التعليل المذكور في الاية الثانية غير داخل في الوعد بالجز المذكور في الاية الثانية غير داخل في الوعد بالجز المذكور في الاتفات والما بيان القوات الما المناه المناه والما المناه والما المنان الما المناه والما المناه والمناه والم

ولكن المتعرب لأنه يتعذر عليه الألتفات الى الحق صار يعترض على ماجا من الألتفات في القرآن الكريم . انظر ذص ٨٠ مع ان الألتفات يعدّ من محاسن اللغة العربية ولم يجى في القرآن الآلنكتة شريفة . وان عشى عنها من عشى : قال عمر بن كلشوم في معلّقته

باي مشيئة عمرو بن هند تطبع بنا الوشاة فتزدرينا تهدّد نا واو عدد نا رويدا متى كنا لا ممل مقتوينا

فالتفت من الخطاب الى الغيبة . ومن الغيبة الى الخطاب : وقال المروء القيس في معلقته

الي مثلهاً يرنو الحليم صابعة اذاما اسبكرَّت بين درع وعول

تسلَّت عمايات الرجال عن الصبا وليسفو ادي عن هو الـ بمنسلي وقال عنتر في معلقته

حلَّت بأرض الزائرين فاصبحت عسر علي طلابك ابنة محرم ثم النقت المالغيبة في البيت الذي بعده . ثم الى الخطاب فيما بعده . ثم الى الغيبة . ثم الى الخطاب . ثم الى الغيبة وقد تنقَّل بالالتفات في ستة ابيات على النسق : وقال قيس بن جروة الطائي

اليوعدني والرمل بيني وبينه تَبَيَّنْ رويدًا ما امامة من هُند وقد جا الالتفاب ايضا في التوريه الرائجة العبر انية . انظر (۲ : ۸)

﴿ تَتُمَةً ﴾ واعترضالمتمرب ايضا ذ ص ٨٠ على قوله تمالى في الآية المتقدمة . ياا أيها الذينَ آمَنُوا أَتَّفُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرُسُولِهِ

فقال انهم ان كانوا حقيقة قــد آمنواكها دعاهم فقد اتقوا الله وآمنوا برسوله والاً فماهم بموممنين

قانا مما لايخنى ولا يستر ان عموم النصارى على سعة شريعتهم الفعلية واطلاقها وقلة تكاليفها غير معصومين عن مخالفة التقوى ولا نذكر شيئا مما يشهد به العيان والتاريخ القطعي بل نقول ان ملوكهم وحكامهم قد بذلوا غاية جهدهم في كسر سورة الظام وطغيان الفساد وقرروا بينهم في ذلك مو كدات الروابط والمعاهدات : وانك لترى مع ذلك ما يحدث في العالم من النكال ببعض المقصرين الذين عرف امرهم ولم يحابهم الوقت وترى ما يحدث من مخالفة التعاليم النبوية والاداب العقلية والنواميس الروحية التي قد اتفق هتافها ونجواها في الحث على الوداعة والصفا والسلام وترى من المخالفة المذكورة ، ما يكاد ان يأتي على رمق المدنية والأنصاف ويدفنها في رمس العواطف البالي : ولو تركنا القالم وجريه والأنصاف ويدفنها في رمس العواطف البالي : ولو تركنا القالم وجريه

لقال . ضع يدك على من شئت . مستشهدًا بشو اهده مدلياً بججه : افترى المتكلف يقول في اهل نحلته انهم ماهم بمو منين . او يغالط وجدانك ويقول كانهم فائقون في العصمة والتقوى على انبيا . العهدين الذين نسبا اليهم عظائم الذنوب وقبائح الأحوال . كما ذكرناه لاقتضاء المقام وعزعلينا ذكره صحيفة ٤٨ - ١١٦ \* ولعالئ تسأل ان المتعرب لماذا لم يعرف ان للأيمان معارج ومراقي . اولها التحلي بفضيلة الأقرار بالأكه الصانع . والتطهر من رجاسة الشرك . فلا يخالس به التوحيد او يُسر حسوً ابارتغا ، ثم يترك في في معارجه بالعمل الصالح ، والتقوى ، والصبر ، والتوكل والعرفان . والتسليم ، والتهيو ، لطاعة الرسول فيما يبلغه عن الله : فنقول دع عنك المتعرب اذ وصلت بسو الله الى ان الله جل شأنه امر المو منين في الآية المتعرب اذ وصلت بسو الله الى ان الله جل شأنه امر المو منين في الآية نظام الشريعة والمدنية وتنال به سعادة الدنيا والآخرة

فاما قوله تعالى في سورة الأعراف ١٦٠ وَقَطَعْنَاهُم اثْنَتَي عَشْرَة السَبَاطاً أَمَا : فان المعدود فيه محذوف يهدي اليه المقام . اي اثنتي عشرة قبيلة حال كونهم اسباطاً وأثماً : والمتعرب توهم انانسبط في اللغة العربية بمنى القبيلة كما توهمه مترجمو التورية الى العربية . ولم يدر ان السبطهو الشخص الواحد واما القبيلة فهي اسباط متعددون لاسبط واحد

واما قوله تعالى في سورة المنافقين ه ياا يّها الذين آمنو لا تُلْهِكُمْ أَمُوالكُمْ وَلا اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاوَ لَيْكَ هُمُ الْحَاسِرُون ١٠ وَلااوْلادُكُمْ عَنْ ذَكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاوَ لَيْكَ هُمُ الْحَاسِرُون ١٠ وَانْفَقُوا مِنْ مَا دَزَفَقَا كُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأْتِي الْحَدَكُمُ المُوْتُ فَيقُولُ رَبّ لَوْلا الْحَرْ تَنِي الى اَجَلَ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَاكُنْ مَنَ الصَّالِمِينَ : فَجْزِم (اكن) لا جل التنبيه على ان الكون من الصالحين اولى بان يكون جزاء للطلب

(بلولا) وغاية للتأخير . ليتدارك به الحسران الحاصل بسبب اللهو بفتنة الأموال والأولاد عن تقوى الله . ونسيانه بفعل المعاصي : ولو لم يجزمه بل تركه على النسق لضاعت هذه المزية الشريفة والتنبيه البارع . بلوكذا لو قدمه في النسق : ومن هذا النحو قول خارجة بن الحجاج الأيادي

فابلوني بليتكم (1) لعلمي اصالحكم واستدرج نويًا فجزم (استدرج)لينبه على انه اولى بكونه جزا الطاب

واما قوله تعالى في سورة آل عمران ٥٠ انَّ مثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمثَل آَدَمَ خَاقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قالَ لهُ كُنْ فَيكُون : فقال جل شأنه في مقام الأحتجاج بالتمثيل (فيكون) بالفعل المضارع الدال على الثبوت . وذلك لبيان الملازمة الدآئمة بين قوله تعالى (كن ) وبين أن الشيء يكون بهذا الأمر لامحالة . وبهذه القدرة التامة والملازمة الدآئمة خلق عيسي من غير فحل اذ قال له (كن) ولا تقوم الحجة بهذا التمثيل ولا يحصل المراد منه في الأحتجاج الأبيان الملازمة . مجلاف مالوقيل . كن فكان . لأنَّ هذا الأسلوب لايفيد الا ان آدم كان . سواءً كان ذاك باتفاق او بملازمة خاصة بذلك الكون او عامة . وهو امر معلوم لافائدة في بيانه ولاحجة فيه على خلق عيسي من غير فحل . فلا يكون التفريع لوقيل . كن فكان . الأ لغواً في كلام متهافت : وبما ذكرناه تعرف غلط المتعرب ذص ٧٥ وانه يعيب المسك بريّاه - \* - كما غلط ايضاً في اعتراضه ذص ٩١ على قوله تعالى، في سورة البقرة ٥١ فَتَابَ عَلَيْكُمْ انَّهُ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمِ :

حيث قال ثم ان قوله فتاب عليجم · ظاهره انه جواب لجمة سقطت فيا سقط

<sup>(</sup>۱) البلية · ناقة كانت الجاهلية تعقالها عند قبر اليت حتى تموت عطشا وجوعاً · . يزعمون ان الميت يركبها : يقول اصنعوا لي البلية لعلمي اصالحكم واقرب بركوبهانواي

ولو قال فيتوب مكان فتاب لكان الكلام أصح

قلت تمسًا لغرور العصبية. افلا يعلم الناظر في خطاب الله لبني اسرآئيل في سورة البقرة ٣٨ – ٨٨ انه اله كان خطاباً لبني اسرآئيل المعاصرين لرسول الله (ص) لاالمعاصرين لموسى . فاستوضح ذلك من الآية ٣٨ – ٤٤ ومن انه لايصح خطاب الاموات الذين صاروا رميا بمثل هذا الخطاب. بل قدخاطبالله الموجودين وامتن عليهم ووعظهم باحوال آبائهم وشو ونهم . فاسندها اليهم كهاهو المتعارف في خطابالقبائل والفرق ، وبذلك تعرف انالتوبة ماضية بالنسبة للخطابوعصر المخاطبين : ( فان قال قائل )كيف يخاماب الموجودون باحوال الماضين : (قلنا ) هذا نهج متعارف في خطاب القبائل والفرق . فان ابى الإذعان بذلك من المحاورات فلينظر الى العهدين . فان التورية الرائجة صريحة بان بني اسرائيل الذين خرجوا من مصر وحضروا طور سينآ لم يبق منهم الى السنة الأدبعين لخروجهم من مصر احد حيّ بل ماتوا كلهم في الفقر قبل ان يقتلوا ( مديان ) ويغنموهم . ولم يبق من ذلك الجيل الآ موسى . ويوشع . وكالب . انظر اقلاَّ عد ٢٦ : ٢٤ و ٦٥ وقد جاء في التورية ايضا انّ موسي في اواخر السنة الأربعين بعد سبي مديان خاطب بني اسرائيل الموجودين بشوءون آبائهم وقال لهم (وكلمتكم فى ذلك اليوم) اي فى حوريب (فاجبتموني وقلتم) تث ١ : ٩ و ١٤ (فكأمكم الرب من وسط النــار وانتم سامعون صوت كلام – واخبركم بعهده – لم تروا صورةً ما يوم كلمكم في حوريب ) تث ٤ : ١٢ – ١٦ وانظر ايضا تث ٥ : ٢٧ – ٢٨ \* كهاجا ، نحو ذلك عن خطاب المسيح لمعاصريه من الكتبة والفريسيين مت ٣٠ : ٣٥

﴿ تَتُّمَّةً ﴾ واعترض المتعرب في هذا المقام على امتنان الله على بني

اسرائيل بشأن امره لهم بذبح البقرة مع تمردهم في مراجعة السوءال عن المسارعة الى الأمتثال بمقتضى اطلاق اللفظ (البقرة ٦٣ – ٦٧) وعلى امتنانه حلت آلاو، على النسق بشأن احيا، المقتول بضربه ببعضها (٦٧ و ٦٨) فقال ذص ٩١ انه كلام في غاية المعاية ولا يقدر احد ان يفهم معناه

وكان يقترح ان تَكُونَ آيَاتِ الأَمتِنانِ الأَولِ حَشْوًا فِي آيتِي الأَمتِنانِ الثاني . توهمًا منه اوايهامًا بانَّ القرآن الكريم في صدد ان يذكر قصةالبقرة حكاية تاريخية لقوم بسطآ كحكاية بنتي لوط تك ١٩: ٣١ – ٣٨ اوصناعة المسكّن وثياب هرون خر ٢٥ – ٤٠ او كحكايات الأناجيل الرائجة (مت ٤ : ١ - ١١ ولو ٧ : ٢٦ - ٥٠ ويو ٢ : ١ - ١١ و ١٣ : ٢١ - ٣١) ولم يفهم أن القرآن الكريم انما هو في مقــام الأمتنان على بني اسرائيل بتعداد نعم الله عليهم والطافه بهم على ماهم عليه من الغلظة . فذكر اوَّلاً منَّته عليهم في شأن امره لهم بذبح البقرة ومجاراته بلطفه لهم على جهلهم وتمردهم في تكرير السوءال : وذكر ثانيًا منته عليهم بفصل القضاء المعجز بأحياء الميت واخماد الفتنة وفضيحة المادي : ولقد ابهر القرآن الكريم باعجازه ههنا ولا بدع . فقدم الأمتنان الأول توطئة لبيان الأمتنان الثاني على وجهه وخصوصيات حاله . حيث انه بعد ان ملا السمع والقلب بجال الأمتنان الأوَّل قال في الأمتنان الثاني ( فقُلْنا أُصْرِبُوْه بِبَعْضِها ) اي تلك البقرة التي تقدم ذكرها . فنظمالبيان نظمالعقد . واوحى الى الفهمبواسطة الضمير في قوله (ببعضها ) جميع خصوصيات القصة . من دون انينحلُّ نظام البيان ونتباعد اطراف الكلام وتبعد مسافته على الفهم . بل جلاالقصة مع المحافظة على عناوين الأمتنان احسن جلوة ونوع الأمتنان احسن تنويع . وما ظنك لواقحم الأمتنان الاول في اثناء الامتنان الثاني . افلا يتشتت شمل البيان وتندمج بينات الامتنان ويمود الكلام بيدآ ماحلة تاتي على الفهم بطول المسافة و بعد ان كان روضة زاهرة يرتاح اليها ويتمتع بشذاها و ولئن استهزأ المتعرب بالقرآن الكريم والراسخين في العلم فانا لانستهز و بالمغمورين بالتعصب المفضوحين بالجهل والضلال والشلا يستَهْزِ و بهم وَعَدُّهُمْ في طُغْيارِم يَعْمَهُون

واما قوله تعالى قى سورة الصافات ١٣٠ سلام على الياسين . بعد قوله تعالى ١٢٣ وَانَّ الياسَ لَمْنَ المُرْسَلِينَ : فذلك لأن هذاالرسول لاسمه العبرانية العبرانية العبرانية تعريبان (الياس ، والياسين) كهاان اسمه في العبرانية جا ، في العهدالقديم على وضعين ، احدهما (الياه) باشباع فتحة اليا واسكان الها ، بعدها ، انظر ٢ مل ١ : ٣ و ٤ و ٨ و ١٠ ، وثانيهما (الياهو) بضم الها ، وتشديد الواو ، انظر ٢ مل ١ : ٣ و ٥ و ١٥ و ١٧ و و١٠ و ١٧

واما قوله تمالى في سورة التين ٢ وَطُورِ سِينِينَ : فلأن لهذا المسمى في العبرانية في العهد في العربية اسمين (سينه ، وسينين) كما انه يسمى في العبرانية في العهد القديم مرة (سِيني) بفتح النون بالفتحة الحالصة ، واسكان اليا ، بعدها ، وانظر خر ١٩ : ٢ و ١٨ و من ١٨ : ٩ ونص في حاشية هذا المزمور على انظر خر ١٩ : ٢ و ١٨ و من ١٨ : ٩ ونص في حاشية هذا المزمور على ذلك فضلاً عن رسم الأعراب : ويسمى مرة اخرى (سيناي) بفتيح النون بالفتحة المشالة الى الألف ، انظر خر ١٩ : ١ ولا ٢٧ : ٣٤ هذا لنون بالفتحة المشالة الى الألف ، انظر خر ١٩ : ١ ولا ٢٧ : ٣٤ هذا القديم : وبهذا تعرف بعضاً من مبلغ عصية المتعرب وجهله في كلامه خص القديم : وبهذا تعرف بعضاً من مبلغ عصية المتعرب وجهله في كلامه خص در وكن أنه اذ الصق نفسه بالعرب ، حسب انه صار الحكم المحكم في العربية ولكنه من اين يتورع عن مثل هذه الأقتحامات وفي كتاب الهامه ، لأن هاجر جبل سينا ، في العربية غل ٤ : ٢٥ : في الهفاه على العربية

واما قوله تعالى في سورة الحج ٢٠ هذانِ خصَّانِ الْخَتَصَمُوا في رَبُّهم: فثني فيه في الأولين باعتبار ان الخصومة على طرفين وبين فريقين . وهما الذين كفروا والذين آمنوا . وجمع في الأخيرين باعتبار كثرة المتخاصمين من الفريقين . فلو جمع في الاوّلين لما دلّ الكلام على ان الخصومة على طرفين وبين فريةين . ولو ثنى في الآخرين لمادلُ على كثرة المتخاصمين . فلو غير الاساوب الموجود في الآية لخرج الكلام الى ضدّ حقيقته واما قوله تعالى في سورةالحجرات ٩ وَانْ طَائِفَتَان مِنَ المو ْ مِنينَ اقْتَتَلُوا فأصْلِحُوا بَيْنَهُما : فقد جمع في قوله (اقتتلوا) باعتبار ان القتال يقع بين آحاد الطائفتين الكثيرين وثني في قوله (بينهما) فلبيان انالواجب هو الصلح بين الطائفتين . ولا يحصل امتثال الواجب اصلاً اذا اصلحوا بين بعض افراد الطائفتين وان كانوا جمعـاً كثيرًا وايضـا فان قرار الصاح وروابطه لايقع غالباً بين جميع المقتتلين. وانما يقع بين عنو ان الطائفتين ورابطتي رياستيهما فاو غير الأساوب الموجود في الآية ايضا لخرج الكلام الىغير المرادمنه واما قوله تعالَى في سورة الأنبياء ٣ وَاسرُّوا النَّـجْوَىَ الذِّينَ ظَلَمُوا : فان الغرض فيه اسناد الفعل الى اللاعبين اللاهية قلوبهم كما سبق فاسند الى ضميرهم شرحا لذميم حالهم وتسجيلًا عليهم بقبيح قاديهم في الغي . شمجاء بقوله ( الذين ظلموا ) بدلاً من الضمير . او منصوباً على الاختصاص والذمُّ . اعلامًا بظامهم في اسر ارهم النجوى بجحد الرسالة بالذكر وتسميته سحرًا واحتجاجهم الفاسد بكون الرسول بشرًا . ولو اسند الفعل رأساً اني الذين ظلموا لانحل ارتباطا اكلام ولم يدلُّ على المراد منه كماذكرنا... وبماذكرناه تعرف شطط المتعرب في كلامه ذص ٧٦ و ٧٧ – وامااعتراضه على القرآن الكريم ذص ٧٧ بخرافة جمع القلة والكثرة . فهل عدا فيه ان اتبع به الاصمعي وامثاله على غير هدى ولاكتاب منير: ولو ان القرآن الكريم كان كلام واحد من سائر العرب ولقبح الاعتراض عليه بعثرات اوهام الاصمعي وامثاله و بل كان هو الحاكم عليهم والمقيم لأودهم واولم يصد المتعرب عن غلطه صاد ولا اقل مما عربه من كلام سايل حيث قال في شأن القرآن العظيم (ق ص ١١٩ س ٤ ومما لا خلاف فيه ايضاانه (اي القرآن) الحجة التي يرجع اليها في العربية)

وقد توغل المتعرب في شطط التعصب فصار يدعي ان القرآن الكريم يستعمل الألفاظ العربية في غير ماوضعت له ( اي خطأ واشتباهاً) وعدً من ذلك ذص ٨١ قول القرآن عن دين ابراهيم · انه حنيف · وزعم ان العرب تسمي عابد الوثن حنيفا وان الحنيف عندهم الملتوي الضآل والخب الحداع

والذي ورَط المتعرب هَهنا بهذا الأفترآ، هو ماذكر في اوائل الرسالة المنسوبة لعبد المسيح فنسي مانص عليه قبل فنص ٢٥ من ان العرب سئمت الوثنيَّة وقد ادرك منها محمد (رسول الله ص) رجال كثيرون يُدعون بالحنف، واغا دُعوا بذلك لحنفهم اي ميلهم عن الوثنيَّة وكانوا يحر ضون قومهم على اطراح عبادة الإصنام ويدعونهم الى التدين بدين لاشرك فيه : فاسئل المتعرب لاذا تناقض كلامه فهل هو على المثل الفارسي (دروغ كو حافظه ندارد) اي الكذ ابلاحافظة له : ام يقول دع هذا فان لكل مقام مقال : او لم يتَعظ بمافضح الله بهصاحب الرسالة المذكورة في هذا الأفترآ، حيث اظهر عليه كذبه ومخالفته لصراحة العهدين مع انه نصراني يزعم انها كتب آلهية .

او لم يعتبر به اذ قال في اول رسالته · فقد علمناالاً ن ان ابراهيم كان منذولد الى ان اتت عليه تسعون سنة حنيفاً عابد صنم — يعبد الصنم المعروف بالعزى مع آبائه واهل بيته وهو بجراً ن

مّع انالتورّية لم تذكر ان ابراهيم عبد صنما . لايومًا ولاتسمين سنة . بل تذكر انه حينها خرج من (حاران) عن امر الله وبركته له في خطابه كان ابن خمس وسبعين سنة (تك ١٠ : ١ – ٤) : ويقول العهد الجديد ان الله ظهر لا براهيم وهو في مابين النهرين قبل ماسكن (حاران) وامره بالخروج فخرج حيننذ بامر الله ووحيه من ارض الكلدانيين وسكن في حاران ١ ع ٧ : ١ - ٥ وعلى هذا فلا بدُّ ان يكون عزه الشريف حيمًا ظهر الله واوحى اليه بالهجرة اقلّ من خمس وسبعين سنة بقدار سكناه في حاران وزيادة : وبالأيمان لما دُرِعيَ اطاع ان يخرج . عب ١١ : ٨ . ويكنى من صراحة ماذكرناه عن المهد الجديد انه يلزم منه ان يكون ابراهيم مو منًا بالله نبيا موحى اليه قبلها يأتي الى حاران : وانك لتعلم من هذا ان مثَلَ صاحب الرسالة فيجرئته على خليل الله ومخالفته لكتبدينه ليروج اصاليله واباطيله (كمثل كلب الأكراد يعض الضيف وصاحب المنزل) • • • وكيفكان فالحنيف في العربية هومن كان على حقيقة التوحيدوعبادة الحق : قال الجارود بن بشر من عبد القيس وكان نصرانيا فاسلم طوعا فأبلغ رسول الله مني رسالة الأي عنيف حيث كنت من الأرض وقال حسَّان بن ثابت يخاطب اباسفيان

هجرت محمد برأً حنيفا امين الله شيمته الوفا ، واما استشهاد المتفرب ذص ١٨س ١٤ بجكاية قول (بسطام) النصراني لاخيه (ان كررت يا بجاد فانا حنيف) ، فلا شهادة فيه وان صحّت الحكاية ، فان من اد بسطام تهديد اخيه بترك النصرانية وتثليثها ، والقول بتوحيد الحنفا ، فانهم كانوا يقاومون التثليث والسجود للأيقونات والصور كما يقاومون الوثنيَّة الصريحة

وقال الله تعالى هل اتى على الأنسان حين مِن الدَّهر كُمْ يَكُنْ شَيْئًا مَدْ كُورًا ٢ إِنَّا خَلَقْنَالا نُسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ امْشَاج وَبْتَلِيهِ جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا فَاعَرَض عليه المتعرب ذص ٨٦ حيث قال بعض الفسرين ان (هل) بمنى (قد) فقال انا لانجد لها هذا المعنى في شيء من كلام العرب وقال قبل ذلك ان المتبادر الى الذهن من هذا انه سو ال منكر

فنقول اوّلاً ان حقيقة الأستفهام هو طلب الفهم . واغا يعرف كونه استفهام تقرير او انكار اذا دلّ الحال او المقال على ذلك . فن الحش الغلط قول المتعرب ان المتبادر الى الذهن كونه في الآية سو ال مُنكر (اي استفهام انكار) مع اعترافه بان القرآن لم يرد منه الآ الأثبات ومع العلم بان حال رسول الله ومقاله ومقال القرآن في هذا المقام وغيزه يناضل ويحامي اشد المحاماة عن هذه الحقيقة التي هي العمدة والاصل من اساسيات دعوته وتعايمه بوجود الصانع الواحد العليم "وثانيا" قد جا مثل سوق الآية الكريمة في قول زهير في معلقته

الا ابلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان هل اقسمتم كل مقسم وقول الحرث بن حلزة اليشكري في معلقته مفتخرا ومحتجًا هل علمتم آيام ينهب النا س غوارًا لكل حي عوآ، وقول زيد الحيل

سائل فوارس يربوع بشد تنا اهل رأونا بسفح القف ذي الأكم

ومن الواضح ان الشعرآ المذكورين لايريدون حقيقة الأستفهام . لأنهم عالمون بما بعد (هل) . ولا ينكرونه لأنه يوافق غرضهم . بل لايريدون منه الآ الأثبات والأحتجاج به . . فانكانت (هل) في الشعر بمعنى (قد) فالشعر شاهد لذلك . وان كانت للتقرير والتسجيل عليهم بالأحتجاج فان (هل) في الآية الكريمة كذلك، وهو الأصح الذي ذهب اليه المحققون من المفسرين

ثم اعترض المتمرب ذ ص ٨٢ على قوله تعالى في سورة البقرة ٢٢٩ تلك ُحدُودُ الله ِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

٠٠٠ فقال ان المقام يأباه وانه يلزم ان يعدى ( تعتدوا ) بعلى لابنفسه

فنقول ان من له ادنى تمييز يعرف من اللغة وموارد الأستمال ان . الأعتدآ، والتعدّي انما هما بمنى واحد وكلاهما بمنى التجاوز، فقولك اعتدى عليه بمنى واحد، والمراد منهما، اعتدى الحدّ، وتعدّى الحدّ عليه، نعم يختص التعدّي المذموم بلفظ الأعتدا، فالأعتدا، هو تعدّي الحدّ حيث لاينبغي

ثَمِ اعترض ايضا ذ ص ٨٢ و ٨٣ على قوله تعالى في سورة القصص ٧٦ و آتينًاهُ مِنَ الكُنُوزِ ماإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُو ' بالعُصَبَةِ أُولِي الثُوَّةِ ٢٠ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الكُنُوزِ ماإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُو ' بالعُصَبَةِ أُولِي الثُوَّةِ

فقال الوجه لتنوء بهـا العصبة اي تنهض على تثاقل — فالعصبة هي التي تنوَّ بالمفاتح لاالمفاتح بالعصبة

فاقول جاً • في النوع السادس والثلاثين من اتقان السيوطي انسائلاً سأل عن قوله تعالى • لتنو • بالعصبة • فاجاب المجيب بقوله اما سمعت قول امرى • القيس

تشي فتثقلها عجيزتها مشي الضميف ينو بالوسق

والظاهران سو الالسائل كان عن مجي وذات اللفظة في العربية لاعن معناها الحاص في الآية الكريمة و فاكتنى المجيب بذكر مايدل على وجودها وان كان مخالفا لمعناها في الآية : واحتمل ان المتعرب رأى ذلك في الأتقان و فتوهم ان السو الكان عن مجي ( تنو ، ) على المنى الذي في الآية

فاستشمر من مخالفة الجواب ان المجيب لم يجد شاهدًا على مافي الآية واحتمل ايضا ان المتعرّب جرى على عادته في اقدامه على الاعتراضات الباطلة تمويها بتعصبه وترويجا لباطله : ومهما يكن من ذلك فلا يخفي ان اللغويين اتفقوا على قولهم (نا بالحمل نهض به على تثاقل ، ونا الحمل به اثقله واجهده) وان المرب تسند بعض الألفاظ الى امور متقابلة ، قال امرو القيس في معلَّقته

كميت يزلّ السرج عن حال متنه كما زّلت الصفوا. بالمتنزّل

فاسند الزلل في صدر البيت الى السرج المتحول واسنده في العجز الى الصفوا المتحوّل عنها المطر وومن ذلك ( نآ ينو و ) فانها تسند تارة الى المثقّل المجهود كقوله ( ينو و بالوسق ) وتارة الى الثقيل المجهد كمافي الآية الكريمة : وقول عمر بن كلثوم في معلَّقته

ومتني لدنة سمقت وطالت `` روادفها تنوَ ، بما ولينا فاسند (تنوَ ) الى الروادف الثقيلة التي تجهد ماوليته بثقلها . وانشد اللغو يون في ذلك ايضا

الأعصا ارزنطارت برايتها تنوّ ضربتها بالكفّ والعضد واما المفاتح في الآية الكريمة فهو جمع (مفتح) وهو ذات الكنز لاالمفتاح الذي هو آلة الغلق

واعترض المتعرب ايضا على قوله جل شأنه في سورة الكهف ٧٦ حَتَّىَ اذَا أَتيااهُلَ قَرْيةٍ اسْتَطْعَها اهْلَهَافاً بوَ ا انْ يُضَيِّفُوهُما فوَجدًا فِيهاجِدَارًا يُريدُ انْ ينْقَضَّ فأقا مهُ قالَ لوْ شِئْتَ لاَ تَخذْتَ عَلَيْهِ اْجرًا

فقال ذص ٥٠ والوجه استطعاهم وذلك لتو همه ان قوله تعالى (استطعها اهلها) جواب ( لأذا ) ولم يفهم أنه وصف القرية وجواب ( اذا ) الما هو قوله تعالى في آخر الآية (قالَ لَوْ شِئْتَ ) وحيننذ لوقيل ( استطعهاهم ) لحلت جملة الصفة من ضمير الموصوف : وايضا ان الأثيان في الآية لجميع اهل القرية باعتبار الدخول الى قريتهم ، والاستطعام لم يكن لجميعهم وألما كان لمن هو لا نق للضيافة ، ولو قيل استطعام لم يكن لجميعهم ان الأستطعام كان لجميع اهل القرية ، ولو قيل استطعام كان المتعارف مجلاف فلاجل ذلك كرد ذكر الاهل لئلا يمتنع انصرافه الى المتعارف مجلاف الضمير العائد الى مايراد منه العموم

واعترض ايضا ذص ٨٥ على العدول عن الاضار الى تكرار الظاهر في قولهِ تعالى في سورة البقرة ٣١ قالَ ياآدَمُ أَنْبَتْهُمُ باسمانُهِمْ فَامَّا انْبَأَهُم بأُسْمَانَهُم

فهاذا تقول في اعتراضهِ هذا هو محض تمويه وتعصب ام انهٔ لايفهم من المحاورات فواند تكرار الظاهر فيهالكي يفهم ان تكرارالظاهر ههنا لأجل التسجيل بالصراحة فيهاهو الهنو ان للحجة والقصة ، فلم يطوه بغمغمة الأضار ، وان الفو اندالتي اشر نااليها لمعتنى بهاالبلاغة ، فقد قال عنتر في معلقته

يادار عبلة بالجوا. تكلمي وعمي صباحادار عبلة واسلمي وقال سوادة بن عدي

لاارى الموت يسبق الموتشي · نغض الموت ذا الغني والفقير ا وذكرنا لك قول امرى · القيس أ

فلو انها نفس تموت سوية ولكنها نفس تساقط انفسا وقول الآخر

اذا قيل سيروا ان ليلى لعلها جرى دون ليلى مائل القرن اعضب ومن هذا الوجه مجي، التكرار في قوله تعالى في سورة المائدة ١١٠ واذْ عَلَمْتُكَ الكِتَابَ وَالْحَكُمْةَ والتَّوْرُلِيةَ وَالاَ نُجِيلَ وَاذْ

تَخَلُّقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَدْنِي فَتَنْفَيخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِاذْنِي وَ تُبْرِ الأكْمَة والأُبْرَصَ بِأَذَنِي وَاذْ تُخْرِجُ الْمُوتَى بِأَذْنِي والمتعرب ضجر من تكرار هذه الكالمة لأمر لايحير بيانه \* ولا يخفي عليك انّ القرآن الكريم لما كان متجرَّدا لتثبيت حقيقة التوحيد منابذًا لما يجاهرها او يخالسها بالشرك فلا جرم ان كانت له العناية التامة في تكرار البيان او تأكيده بان افعال المسيح العجيبة لم تكن بقدرته كما شتت به المزاعم واثَّمَا هي بأذن الواحد القادر القاهر وبقدرته . وانَّ الحال ليوجب ان يتكَّرَّ ر قوله تعالى (باذني) في هذه الموارد وامثالها وانبلغ تعدادها الفًا . وان غاظ المتعرب تكرارها المرغم لأهوائه في ثالوثه – ومن الظرائف انَّ المتعرب موَّه تاً لمه من مباهظتها لهواه وابدى ان انكاره لها لأن اوها مثل (اذ) . وامله بعض ( اذ ) لأنهامثل اوَّل ( باذني ) والاَّ ثاذا يبهظه من تكرار (اذ) اذااقتضى الحالبه تسجيل الأمتنان بعظائم النعم وعوآند مزيدها في ظروفهاتسجيلاً لازماً في البيان في مقام الأمتنان والتذكير . لايحصل لوُخلّى السوق ونسق العطف بدون التسجيل بالظرف فاعرف ذلك من مراجعة الآية التي قبل هذه

وممايستظرف نقلهان المتعرب قد اخذته الرقة على (حين) فتأتم من القرآن اذلم تذكر فيهالا سبعة عشرة مرة : واحمشه الحسد (لأذ) حيث ذكرت في القرآن مائتين واربعًا وثلاثين مرة فحقد ذلك عليه : وماذا على المتكلم البليغ اذا استعمل الألفاظ التي هي ادخل بمقاصده مما يقاربها في المعنى : فقد قال الحارث بن حلزة الدشكري في معلقته

ماجزء: انحت العجاجة اذ و لوا شلالاً واذ تلظى الصلاء واقدناه ربّ غسَّان بالمن ذذكرها اذ لاتكال الدمآء

وقالت الخنسآء

كأن لم يكونوا حمي ً يُتَّقى اذ الناس اذ ذاك من عز بز وقال الأخطل

كانت منازل الأف عهدتهم اذ نحن اذ ذاك دون الناس اخوانا ولعلّ الزمان سيرينا من مخبَّناته من يعترض على القرآن الكريم بانّ الفاته آكثر من ثاآته وظاآته : ولماذا يتضجر المتعرب من التكرار فانَّ التكرار رفيقه في اناجيله . فقد تكرّرت ( لما ) تسع مرّات في الأصحاح الثاني وربع الأوَّل من متَّى : وجاَّ في اوَّل يوحنَّا . في البدُّ كان الكامة والكلمة كان عند الله وكان الكامة الله هذا كان في البد عند الله كل شي ا به كان وبغيره لم يكن شيء مماكان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنوريضي. في الظلمة والظلمة لم تدركه - لم يكن هو النوربل ليشهدللنور كان النور الحتميقي الذي يبرّر كلاالناس آتياً الى العالم كان في العالم وكوّن المالم به ولم يعرفه العالم : وكم وكم ترى في انجيل يوحنَّا مثل هذا التكرار وآكثر . . . وان قيل انَّ الأُنجيل لم يكن مبنيًّا على البلاغة . والقرآن المبنى على البلاغة قد جآ · فيه التكرار الكثير . . قلنا . او لا حاصل هذا الكَلام انَّ التكراد الفارغ لايضر في الأنجيل لآنه غير مبني على البلاغة . وثانيًا . انَّه لم يتكرَّر في القرآن الكريم الأَّ ماكان مقتضى الحال موجبًا لتكراره . فكيف ترى التكرار الذي اعترض عليه المتعرب ذ ص ٨٥ وذلك في قوله تعالى في سورة المائدة ٤٤ ليْسَ عَلَى الذِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعِمُوا اذَاماا تَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحاتُ ثُمُّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا نُثُمُ اتَّنَوْا واحْسَنُوا : فانَّ نفي الجناح في المطموم وعـدم لحوق الوبال منه اغايتم بالنسبة الى هولا ، الثابتين الدائبين على الأيمان والعمل الصالح والتقوى والأحسان . فكم من مو من عمل صالحا ثم جر م الشره والأنهاك في الطعام الى سوع الظن بالله وعدم التوكل عليه . ومنته نفسه الأمَّارة وحرصه ان يستزيد رزقه بتدبيره . وكم من مو من عمل صالحا ثم جره الشره الى مخالفة التقوى والودع بالاغماض والتساهل في مطالب رزقه . وكم من موممن عمل صالحاً واتَّتي مدَّة ثم جرَّه الشره والاعتياد على ملاذ المطعم الى الأقدام على كسب الحرام . وكم من موءمن عمل صالحاً واتَّتي قد ادَّى به الشره والانهاك بلذة المطمم الى العجز والتثاقل عن العبادة والعمل الصالح واكتساب القضآئل الروحانيَّة . فان تكلف شيئًا من ذلك جا، به صورة مشوّهة وجسماً بلا روح . وكم من هولاً . من جرَّه الشره الى الأسراف المحرَّم والأكثار المضرُّ ببدنه فضلاً عن دينه . وكم وكم جرَّهم الشره الى الشح وذمآئم الأخلاق والتعطل من زينــة الأحسان : ولكنَّ اغلب الناس يقولون لسنا من هو الآ ، والحمد لله : فلا يسلم الطاعم من الجناح والوبال الآ اذا تأدّب بأدب الآية الكريمة ( وَ قَالِيلٌ مَا هُمُ ) . ولا يحسن نفي الجناح الآ مع هذا التأكيد في الثبات والدوام على الأيمان والعمل الصالح والتقوى والأحسان • فانَّ القرآن الكريم تجر تعاليمه على الفدآ. والمغالطة بكفاية اسم الأيمان. (فانقيل). انَّ القرآن قد كرَّر في سورة القمر قوله تمالى وَلقَدْ يسَّرَنا القُرآنَ لِلذِّ كُر فَهَلْ مِنْ نُمُدَّ كِي الربع مرَّاتِ. وكذا قوله فَكَيْفَ كانعذَابيوَ نُذُر . وكرَّر في سورة الرحمن قوله تمالى فَبَأْيِّ آلا ۚ رَبِّكُم 'تَكَذِّبان . احدى وثلاثين مرة . وكرر في سورة المرسلات قوله تعالى وَبِلْ يَوْمَئِذٍ لِلمُكَذِّبِينَ . عشر مرّات . ثما الوجه في هذا التكرار في السورة الواحدة (قلت)ان للتكرار في الخطابة ومنــاهج البلاغة لمقاماً يتنافس فيه البلمــآ. وغايةً يتسابقون اليها . فيكرّرون مايعنيهم امره ويهمهم تثبيته في القلوب . ويجلونه بالتكرار ليفتحوا به المسامع ويملأ وا به القلوب تنويهًا بشأنه وحياطة للفرض المهمّ فيه . فيتفاوتون في الأحسان به كما يتفاوت في الجودة والمناسبة واقتضا الحال : قال الحرث بن عبادفي قصيدة لما قتل مهاهل ابنه بجيرًا

قرّبا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيال فكرّ رصدر البيت في اربعة واربعين بيتًا . الى قوله

قرّبا مربط النمامة مني لبجير فداه عمي وخالي وقال مهاهل في قصيدة

على ان ليس عدلاً من كليب اذا خاف المفار من المغير فكرر صدر البيت سبعة عشرة مرة . الى قوله

على ان ليسعدلاً من كليب اذا هتف المثوّب بالمشير وكرر قوله (قرّبامر بطالنعامة مني) في صدور ابيات كثيرة : وكرّر عمر بن كلثوم في معلّقته قوله (باي مشيئة عمر بن هند) في صدري بيتين : وكررت ليلي الأخيلية في رئا ، توبة ، قولها في قصيدة (فنعم الفتي ياتوب كنت اذا التقت ) في صدور ستة ابيات : وقولها منها (فلا نت المر ابكي لفقده ) في صدور اربعة ابيات : وهكذا حسان بن ثابت يبعدنك الله ياتوب ) في صدور اربعة ابيات : وهكذا حسان بن ثابت في شعره قبل الأسلام جواباً لقيس بن الحطيم ، فكر د قوله في قصيدة (ويثرب تعلم ) في صدور اربعة ابيات – وما هو من هذا النحوكثير، وغير مختص باللغة العربية ، بل يوجد في خطابه كثير من اللغات وكلامها الذي يتسامي الى البراعة ومراعاة مقتضى الحال

حتى انَّ المزامير الرائجه لما كان اسلوبها طاعاً الى البلاغة جاء فيها كثير

من ذلك . فقد جا · في المزمور التسعين ( وعمل ايدينا ثبت علينا وعمل ايدينا ثُنَّته ) : وتكرر في المزمور السابع والخمسين قوله ( ثابت قابي ) مرتين : وفي اوّل الرابع والتسمين ( يااله النقهات ) مرتين : وفي المائة والحامس عشر ( اتَّكَاوا على الرب ) ثلاث مرات : وفي المائة والثامن عشر ( احمدوا الرب لا نه صالح الى الأبد رحمته ) مرتين (انّ الى الأبد رحمته ) ثلاث مرات : وفي المائة والرابع والعشرين ( لولا الربّ الذي كان لنا ) مرتين : وفي المائة والسادس والثلاثين ( لأنَّ الى الأبدر حمته ) ستاوعشرين مرة ، على ان هذا المزمور لايبلغ النصف من سورة الرحمن: وايضا قد تكرُّ رفي العشرين من القعناة (بين رجليها انطرح سقط) مرتين · وفي الأربعين من اشعيا (يبس الشعب ذبل الزهر ) مرتين : وفي العشرين من حزقيال ( التي ان عملها انسان يحيا بها ) ثلاث مرات : وايضا تكرر في سابع متى عن قول المسيح ( من ثمارهم تعرفونهم ) مرتين : كما في الثالث عشر منه ايضا عن خطاب واحد للمسيح مع تلاميذه قوله (هناك يكون البكاء وصرير الأنسان) وفي هذا المقدار من العهدين كفاية . وان كان فيه أكثر من ذلك

وانك اذا نظرت الى محكر رات القرآن في مواردها وجدتها مما الامساغ لغرض البليغ في تركها . كيف لا . وهي في مقام الأمتنان بتيسير القرآن للذكر والحث على الاد كار للأ تعاظ بما جرى على الكفرة المتمردين من عظيم النكال : وفي مقام التهديد والتهويل بذلك البطش الشديد حيث تمت عليهم الحجة بالنذر : وفي مقام التنويه بآلا الله وبيان انه لا مجال في التكذيب بها : وفي مقام التهديد والوعيد بالويل في يوم القيمة للمكذبين بالمعاد والجزا ، وانك لترى ان هذه المقامات هي الرأس والعمدة في بالمعاد والجزا ، وانك لترى ان هذه المقامات هي الرأس والعمدة في بالمعاد والخرا ،

الأصلاح ، والتكميل ، ونظام المدنية ، والهدى الى الأيان والسعادة ، فراجع مواردها فانها توردك بتوفيق الله من زلالها العذب نهلاً وعلا والما تكرار القرآن لقوله تعالى في سورة الشعرآ ، وَما أُستُلُم عَلَيهِ مِنْ اجْرِ ، خمس مرات ، فذلك لأجل انه حكاية لكلام خمسة من الأنبيا في خمسة مواقع وهم نوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ، وشعيب ، حيث احتج كل واحد منهم على قومه بانه لايريد في انذاره لهم الأ النصح والهدى ولا يرجو فيه طما ولايستاهم عليه اجراً — واماماتكر رفي مجموع القرآن ، فما عسى ان يكون اذا اقتضاه الحال ، اولم يتكرر في ( متى )عن قول المسيح ( هناك يكون البكا، وصرير الأسنان ) ست مرات معان الكلمات المنسوبة فيه الى المسيح لاتقارب واحدة من كبار سور القرآن، هذا فضلاً عن التكرار في كتب العهدين

وبما ذكرناه تمرف شطط المتمرب ذص ٧٦ و ٨٤ وتحامله بضلاله على القرآن الكريم

قال الله تعالى في سورة البقرة ١٦٥ وَاذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَاانِ لَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَبعُ مَا الفَيْنَا عَلَيْهِ آبَائنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَائهُم لاَ يَعْقَلُونَ شَيْنًا ولاَ يَهْتَدُونَ قَالُوا بَلْ نَتَبعُ مَا الفَيْنَا عَلَيْهِ آبَائنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَائهُم لاَ يَعْقَلُونَ شَيْنًا ولاَ يَهْتَدُونَ عُمْنُ الذِينَ كَفَرُوا تَجْرِي السّنتهم في عُمْنُ فَهُم لاَ يَعْقَلُون : والمراد منه ان الذين كفروا تجري السّنتهم في كفرهم بمالا يعقلون غلطه ولا يتدبرون شططه . فكانهم ليس لهم اسماع يسمعون بها ضلال اقوالهم . وقبيح فلتاتهم . فانها قد بلغت من الغلط والضلال حدّ الاينبغي ان لايعقله الأمن لم يسمعها . افيقول من لم يوقر الغيّ اذنيه لاا تبع ما انزل الله بل اتبع ما الفيت عليه آبائي . افلا يسمع ما يقوله من الغلط والضلال : فمثل الذين كفروا في ضلال اقوالهم هذه ما يقوله من الغلط والضلال : فمثل الذين كفروا في ضلال اقوالهم هذه

كمثل الأصم الذي ينعق بمالايسمعه ولا يميّز من مداليل كلماته الأالصوت والدعاء والندآء . فكلامهم الغلط الفاسد الها هو بالنسبة الى غباوتهم عما فيه كنعيق من لايسمع

والمتعرب سمع من بعض الفسرين انهم يقدرون في الآية · مثَل واعظ الذين كفروا · ويجعلون سوق الآية لتشبيه وعظ الواعظين بالنعيق · والذين كفروابالأنعام التي ينعق بها فقال المتعرب ذص ٩٣ هذا التمثيل الامعنى له وكان الوجه ان يقول ومثل الذي يعظ الكفار او يدعوهم كمثل الذي ينعق عالايسمع

ولا الوم المندرب اذ لم يعقل المراد من الآية ولم يدر مايلزم في تقديره من الفساد ، افلا يتدبر انه حاشا لله وبلاغة القرآن ان يصفوعظ الواعظ الهادي وارشاده الشافي بالنعيق المهمل ، ويعيب ارشاده بعيب غيره ، بل حاشا كل من يعرف مواقع الكلام من ذلك : هب ذلك ولكن المثل الشريف حينئذ يخطى مرماه ويلغو معناه ، فان الناعق بالأنعام طالما ينجح بنعيقه بها ويندر ، ان لاتجيبه باقبالها وانز جارها وان كان نعيقه مهملاً ، واين ذلك من خيبة واعظ الكفار الذين حرنوا على اتباع ماالفواعليه آباءهم

واما اعتراض المتعرب على قوله تعالى في سورة البقرة ٢٧٦ ذَ لكَ بأ نَّهُم قالُوا اَّهَا البَيْعُ مِثْلُ الرَّبو

حيث قال ذ ص ٩٣ وكان الوجه ان يقول انما الربو مثل البيع

فيكفي في ردّه انّ القرآن كلام الله الصادق قد حكمى ماقاله اكلوا الربو على وجهه • لاكالا ناجيل التي تتقلب في نقلها للواقعة الواحدة حسبما تقتضيه الغفلة وغيرها • كما ذكر نابعضه صحيفة ٢٢٢ – ٢٢٧ • ولاكالعهدين الذين يختلف منهما الحاكي والمحكمي اختلافاً فاحشا كما سنذكر بعضه انشآ في اوائل الجز • الثاني : ولا علينا ان نقول انّ اعتراضهم انّما هو

النقض على الشريعة بجلّ البيع . لتوهمهم انُ العلة في تحريم الربا موجودة فيه فهومثل الربا فلهاذا أُرحلُ مع تحريم الربا . وهذا النحو من الأعتراض يستلزم هذا التعبير

و أما اعتراض المتعرب على عربية القرآن باستعماله بعض الأ لفاظ التي يدعي انها عجمية في الأصل · كالسندس · و الأستبرق · و الأباريق ، و النمارق · و القسطاس · و الفردوس

فنقول انَّ من المعروف في جميع اللغات آنها قد تتداخل وتنقل اللفظة من لغة الى لغة اخرى فتكُون بهذا الأخذ فياللغة الثانية كسائر موضوعاتها الخآصة . وقد كثر ذلك في الأسمآ ، في كل لغة . فالذي ينقل من لغة الى اللغة العربية يسمى معرّبا اي صار عربيًّا بعد انكان غير عربيُّ . وذلك كغالب اسمآ · الأنبيآ · . فلا يلزم بعد ذلك في فصيح العربية اجتنابها . بل ان الالفاظ المعترض بها لامناص في الفصاحة والبلاغة وحسن البيان عن استمالها - لانك تعلم ان مثل السندس . والاستبرق . والنمارق . والقسطاس الذي هو ميزان خاص مبني على الدقة . كل هذه لم تكن من صناعة العرب ولا متداولة عندهم ليضعوا لهما الاسماء من لغتهم ابتداءً بل لم يكن يستعملها الاً ملوك الحاضرة ومترفوهم · فاكتفوا في تسميتها في لغتهم بتعريب اسمائها . فلا يمكن البيان عن حقائق مسمياتها الا باسمائها . ولو عدل عن اسمآنها المذكورة الى نحو آخر من التعبير لما تيسر بيان المسميات على ماينبغي ولو بطول الكلام الفارغ – فاعتبر بما اذا جآء في بليغ الكلام الأنكليزي « سلدين . اي صلاح الدين » و « جبر لتار . اي حبل طارق " و " ارابيك . اي عربيّ " فهل ترى مميزا يمترض على انكليزية ذلك الكّلام بوجود هذه الالفاظ المأخوذة من العربية . اويقول كان يلزم فيبيان معانيها ومسمياتها ان تستعمل الالفاظ الانكليزية الاصل

وان ادّى ذلك الى التطويل والهذر : كلا :

واما دءوى المتعربان الملة . والسكينة. والمثاني . والمائدة مأخوذة من اللغة العبرانية فهي دءوى ناشئة من فلتات الجهل وبوادر العصبية واما اعتراضه على القرآن الڪريم ذ ص ٨٥ بانه يوجد فيه کئير ممــا تنافرت حروفه نحو فسبحه ٠ ومن يسمعها ٠ ومن يكرههن ٠ واذ سمعتموه ٠ واذ زاغت فقد تلقن دعوى التنافر فيه من اعاجم يعسر عليهم النطق بالحاء. والعين . والذال . وما اشبهها . بـل تراهم يتلكاً ون في النطق بالكلمات العربية وانكانت حروفهامتداولة بينهم . وقد تكلفوا الكلام باللغةالمربية وتردُّ دوا في النطق بجروفها بين افراط وتفريط . فاما ان يقلبوا الحآَّ ها ت والذال زاءً . والعين الفأ . واما ان ينطقوا بالحاء على وجه يكاد ان يجرح الحلقوم . وبالعين على وجه يكاد ان يخنق . ووضع لهم ارباب الصناعةوهم منهم حدودًا للحروف لاتنفك ان تخرجهم من التفريط الى الأفراط وهو تفريط ايضا : فان كان هذا هو الميزان في التنافر فكل اللغة العربية متنافرة الحروف بالنسبة الىغير المرببل كللغة متنافرة بالنسبة الىغيراهلها

﴿ الفصل الثاني في اوهام الاعتراضات على القرآن الكريم ﴾ ﴿ من حيث وضع الارض ﴾

قال اللهِ جل شأنه في سورة يوسف في قصة الجدب والخصب ٤٩ أثم يأتي مِنْ بعد ذَلِكَ عامْ فيهِ نُيغَاثُ الناسُ وفيهِ يعْصِرُونَ

فقال المتعرب ذص ٥١ ويترتب عليه ان خصب مصر مسبب عن المطر وهذا خلاف الواقع فالمطر قلما يقع في ذلك القطر ولا دخل له في خصبه بلذلك مسبب عن فيض النيل وهذا لا يجهله احدمن اهل البلاد النازحة عن مصر فضلا عن العرب المتاخمين لما قلب اترى هذا النصر اني المتصدي للأمور الدينية والمباحث العلمية

كيف ادّى به المناد والتمرد على الله ورسوله الى ان فضح نفسه بالجهل بصراحة التورية التي هي كتاب ديانته . وبمبادي الجغرافية التي لايجهلها اطفال المكاتب الأبتدائية في هذه القرون – امّا التورية فأنّها تقول بصراحتها انالقحط قدعم مصر وارض كنعان. وكل وجه الأرضانظر (تك ١١: ١٥ - ٥٧ و ٢١: ١ و ٢ و ١٠: ١ و ٢ و ٨ و ٥٥: ١ - ٨) وانظرایضا( من ۱۰۵ : ۱۶ و ۱۷ واع ۷ : ۱۱ ) هذاوانالوجدانشاهد بان الخصب في ارض كنمان لايكون الاً بالغيث من المعصرات : وانّ الجغرافية الشايعة في المكاتب الأبتدائية قد فهمت الاطفال ان خصب مصر وزيادة نيلها آنما هما من نزول الغيث من المعصرات : وقد حدّدت ابتدا. زيادة النيل بابتدآ. المطر فيحوضه وانتهآئها بانتهآئه . وعينتموقع حوض النيل الذي يمدُّه بمآ. المطر الواقع فيه . وعينت مساحة الحوض اليضا – وان المتعرب قد حقق بآخر كلامه هذا كون القرآن الكريم من الله علامُ الغيوب. فانه لو كان من الناس لأسند خصب مصر الى فيض النيل جرياً على ماهو المعروف في تلك القرون التي لم تكتشف فيهامواقع البلاد وطيعيات إلارض وحياض الانهار

وما ظنك بجرئة المتعرب لو بجان في القرآن الكريم مثل ماجآ. في توريته ، بانه كان نهر يخرج من عدن اليسقي الجنة وهناكينقدم فيصبر اربعة رو وس و المم النهرالثاني جيحون وهو المجيط بجميع ارض كوش واسم النهر الثالث حد اقل ( اي دجله ) وهو الحاري شرقي الشور والأهر الرابع الفرات ، تك ٢ : ١٠ - ١٠ : اقتراه لايقول ان جيعون وأرض كوش في افريقيا ، ومبد الفرات من ارمينية ، ومبد الدجلة من كردستان ومنز اهما خليج فارس فاين هذا واين عدن ، واين هذا من العلم بتوقيع البلدان الومن نجو هذا الفصل اعتراض المتكلف والمتعرب على القرآن الكريم اذ سمى صانع المعجل لبني اسرآئيل «بالسامري» وقد اوضحنا لك حقيقة اذ سمى صانع المعجل لبني اسرآئيل «بالسامري» وقد اوضحنا لك حقيقة

الحال ومقدار جهلهافي صفحتي ۹۸ و ۹۹ فراجع

وقال الله تعالى في اول سورة الأسراء . سُبْحَانَ الذِي اُسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ المُسْجِدِ الحرَامِ الى المُسْجِدِ الا قصَى الذِي بارَكنا حوْلَهُ

فاءترض المتعرب على ذلك ذص ٥١ بان المسجد الاقصى الذي هو الهيكل السليماني كان قد خرب و انمحت آثاره منذ خمسهاً ئة وخمسين سنة

قلنا لايخنى ان المسجد لايخرج عن فضيلة المسجديّة وشرفها وعنوانها وان صار خربة وانمحت آثاره منذ آلاف من السنين : وعلى ذلك عمل اليهود والنصارى . فانهم يعظمون بيت المقدس بناءً على مسجديته السابقة على خرابه . . واما اعتراضه باعتبار الرواية فساقط لما قدمناه في المقدمة السابعة ص ٢٩ – ٤١

وقال الله تعالى في سورة النحل ١٥ وَالقَى في الأرْضِ رَواسِيَ انْ تميدَ بِكُمْ : ونحوه في سورة الأنبيآ ٢٣ وسورة لقان ٩

فنقل المتكلف يه ٢ ج ص ٨٤ اقوال بعض المنسرين الظاهرة في دءواهم ان الجبال بثقلها تمنع الارض عن ان تتحرك كرتها على الاستدارة ونحوها . فصار بمقتضى هذه الاقوال يغلط بضلاله القرآن الكريم . مدَّعيا انَّ الارض متحركة

افتراه لم يشعر بان ما نقله انماهو قول بعض المفسرين الذين لانصيب لهم بشي، من التحقيق ولم يفو زوا الا بكثرة الحفظ ولم يكن همهم الا رسم التفسير من المسموعات بدون تحقيق ويكفي في بطلان هذا التفسير ان التضاريس في الكرة والدولاب ادعى لحركتها على الاستدارة بواسطة مايصادم التضاريس من القوى : ثم اذا كانت الكرة على عِظم حجمها قابلة للحركة الى فوق اوالى اليمين ونحوذلك . فهل ترى التضاريس الجزئية التي هي من طبيعتها تمنعها عن الحركة . . . ومما يوضح فساد هذا التفسير وانه تقول على القرآن بدون علم . هو ان الميدان لفة وعرفاً التفسير وانه تقول على القرآن بدون علم . هو ان الميدان لفة وعرفاً

ليس من نحو تحرك الكرة على الاستدارة او الاستقامة . وانما هو حركات متضادّة الى جهات مختلفة على التتابع بواسطة القاسر العنيف . كالزلزال والرجيف - وهب ان القرآن الكريم كلام واحد من الناس فهل يحسن ولا يقبح لك ان تعترض عليه بتفسير غيره . اوانما يحسن لــك ان تأخذ تفسيره من ذات المتكلم او من الحقائق المنطبقة عليه – واكن المتكان رأى انَّ الهيئة الجديدة رائجـة حتى ان غالب المعاصرين يعدُّونها زعيمة ببيان الحقايق على ماهي عليه . ويعدُّون مخالفتها من الغلط . فصار يحاول ان يمو م على الناس انَّ فلسفة القرآن الكريم مخالفة لها . . و لما كان القرآن الكريم يصادمه والحقائق البينة تجبهه التجأ الىالنمويه بقول بعض المفسرين وهاك دلالة القرآن وبيان الحقآئق لكي تعلم ان فلسفة القرآن لايمكن انتصدر من مثل رسول الله (ص) بغير الوحى الآلمي – فاعلم انَّ الميَدان ليس هوالحركة مطلقًا . وانما هوالتزلزل والتزعزع بالحركات المتفاوتة الىجهات مختلفة على التتابع بواسطة القاسر فهوغيرالحركةالطبيعية التي تثبتها الهيئة الجديدة للارض. . ولكن لما اقتضت الحكمة الآلهية ايداع الحرارة المتحركة والجرة البحار في جوف الارض لكى تتولد بسببها المعادن والفلزَّات. وتتصعَّد بها مجاري العيون لعهارة المسكونة. جعلها منافذ مرتفعة عن السطح المعمور وفتح فيها بجكمته افوادالبراكين. ومنافذالينابيع.وتماهدبالمطرودوام الثلج عليها فتُح مسامها. كَلْذَلْكُلْكُي تتوجه اليها بسبب ارتفاعها وانفتاح منافذها تلك القوى النارية السيَّارة في جوف الارض لتنفذ من خلالها بدون ان تصدم بعاديتها شيئا من المعمور . ولولا ذلك لاستدام الزلزال في السهل المعمور واستمر الميَدان وُسلب القرار بسبب ميل القوى النارية الى الخروج من الارض نجدَّتها العنيفة . فيعمُّ الضرر في المعمور وساكنيه بشيوع الزلزال – فالجبال من اجل هذه الحكمة البالغة هي المانعة من شيوع الزلزال في الارض والحافظة لها من ان تكون ماندة : الاترى القوى النارية مع هذه المنافذ لها في الجبال كيف تزلزل سطح المعمور وتميده ادا اقتضت الحكمة خروجهامنه ، بل قديستتبع خروجها منه الحسف والانفجار الناري والمآني : ولعل الحكمة في ذلك ارهاب الحلق به لئلاً يأ منوا بطش الله فيطغوا ويبغوا ، واشعارهم بالنعمة عليهم مجلق الجبال وحكمتها البديعة في كونها حافظة للمعمور من هذا البلا ، العظيم ، كما صرّح بذلك القرآن الكريم ، فاظهر الله حكمته ورحمته والمتن على الناس مجفظهم من ميدان الأرض المزعج المخرّب فضلاً عن الحسف والانفجار ، ، بلقد تساعد الفلسفة والاعتبار على ان نقول ان الحسف والانفجار ، ، بلقد تساعد الفلسفة والاعتبار على ان نقول ان الحبيل بطبعها موجبة لميل القوى النارية اليها والحروج منها وان كانت صخرية ليس فيها براكين ولا ينابيع

وقد امتن الله ايضا على عباده تجعل الجبال راسية في مواطنها لأجرآ و كمتها . ودوام النعمة بوجودها . فلا تزعزعها القوى النارية كما تزعزع سطح الأرص . ولولا القوة التي اودعها الله فيها لاقتضى نفوذ القوى النارية منها على الدوام ان يجللها ويزعزعها ويلاشيها . جأت حكمة الله وعظمت آلاو ، وأنْ تَعُدُّوا نِعْمة الله لا تحصُوها

وقال الله تمالى في سورة الحجر ١٩ وسورة ق ٧٠ وَالأرْضَ مَدَدْناها. وفي سورة نوح ١٨ وَاللهُ مَعَلَ لَكُم ُ الأرْضَ بِسَاطاً ٠٠ والمراد من ذلك انّه جلّ اسمه وعظمت نعمته جعل الأرض ذات ارجا واسعة ممتدة وسهول منبسطة رحيبة وفلم يضق رحبها ولم تستوعر كلها على ساكنيها بتضاديس الحزون واسنعة الجبال وانّ مدّ الأرض وبسطها بهذا المعنى

لاينافي كرويتها التي لاتدرك الأبدقة الرصد وكلفة البرهان . . . وقد جا . في العهدالقديم . الباسط الأرض على المياه من ١٣٦ : ٦: باسط الارض الشرخ : ٥ و ٤٤ : ٢٤ . هل ادر كت عرض الأرض اخبرني ان عرفته كله اي ١٨٠ : ٥ و وويعدهذا رأيت اربعة ملا ذكة واقفين على اربع زوايا الأرض رو ٢٠ : ١ و ٢٠ : ٨ وهذا يقتضي كون الأرض مسطَّحة مر بعة ذات زوايا اربع : واظن آن هذا الكلام هو الذي دعا جماعة كثيرين من قدماً المسيحيين الى تكفير من يقول بكروية الأرض

ومع هذا كله يُقدم المتكلفي يه ٢ ج ص ١٤ بقبيح جرئته على القرآن الكريم فيا ذكرنا ويعترض عليه بان مضونه مناف الكروية الأرض: وقد عرفت انه ليس فيه شي، من المنافاة و وان ما في العهدين اولى بالمنافاة وليت شعري ان الذي لايفهم الكلام ولا يدري عا في كتب دينه لماذا يقتحم مهالك البحث فيقع في فضيحة الجهل فضلا عن ضلال الكفر ولماذا لم يكتف بالأكل من ارزاق الجمعيات كسآئر المبشرين و فان حاول التقرب الى الجمعيات بالتمويه والتلبيس فانها لاتجبره على المبشرين و واغا تتوقع منه ما يرفع ذكرها لاما ينبه الغافلين على جهل المبشرين بكتب دينهم وعدم غاسكهم في امرهم الأبا التزوير والتمويه



وقد عن لنا ان نختم الجزء الاول تعجيلا لأنجاز مطبوعه حامدين لله على آلانه شاكرين له على ان هدانا بلطفه للحق . ووفقنا بفضله لنصرته . متو سلين اليه بجرمة انبيآئه واصفيآئه عليهم الصلوة والسلامان يوفقء اده للأخــذ بجظِّهم في رشدهم والنظر في امرهم ويجمعهم على كامة الحق وجامعة الصواب انه وليّ التوفيق وهو ارحم الراحمين · \* · وانّ ضرورة التنبيه على شطط الأضاليل . وغفلات الجهل . وفلتات التعصب . وقبآنح الجرأة . قد الجأت القلم الغيران للحق الى ماغلك منعه عنه ابتداءً . ولنا عنه في بيان الهـــدى احسن مندوحة نتجافي فيهـــا عن التعرض لانحَل . ولكن القلم جرى ولسان حاله يقول انَّ الاغضآ، عن العادي على الحق ِخُوَرُ وُوهِن . وتخلية سبيل المضلين خذلان للدين القيم . ومعاونة على الضلال والأثم والمدوان. وعقوق للأخوان من البشر. وقعود عن نصرتهم على عادية الشبهات ووساوس الغواية . وذلك مما ياباه الدين والمواطف. ويحظره العقل والشرع. وما في احقاق الحق من غضاضة وان غيظ المضلُّ . على اهلها جنت براقش . والحديث شجون

سقوني وقالوا لاتفن ولوسقوا جبال شرورى ماسقوني لفنّت ﴿ وَمَا تُوْفِيقِي اللَّهِ بِاللَّهِ عَلَيهِ تُوَكَّلْتُ وَالِهِ أَنِيبُ ﴾ وسيأتي ان شا، الله عَام المقدمة الثانية عشر في اوآئل الجز، الثاني في ضمن فصول ﴿ وَاللهُ المُشتَعَانُ ، وَهُوَ حَسْى ﴾



## شكر واعتذار

حيث كان في خطي غموض وبلادي شاسعة عن المطبعة فلا جرم 

 ان وقعت في الطبع اغلاط لاتزيد على المعتاد بكثير واولا 

 عناية الفاضل صاحب العرفان دام توفيقه لزاد الغلط فاني اشكر 

 فضله كهايجب وعلى الله جزاو و ان الله يجزي المحسنين 

 وسنشير الى خفيات الأغلاط 

 وصحيحها في ضمن جداول

الترجمة المطابقة مأذون في طبعها

جميع الحقوق محفوظة المو الف



## جدول الخطأ والصواب لكتاب الهدى

( اشعار ) قد وقع في بعض الواضع خطأ في الترتيب بواسطة اشتباه المطبعة من غموض كتابتي

( الموضع الآول) قولنا ( اقول قد اقام ) ص ١٥ س٧ الى قولنا ( عما يقولون ) ص ١٥ س٧ الى قولنا ( عما يقولون ) ص ١٥ ١ س٣٠ فان محله الأصلي بعد قول التكاف (وقداسته) ص ١٤ ١ س ٢١ : ثم من بعد ذلك كلام التكلف ص ١٤ ١ س ٢٢ – ص ١٠٠٠ س ٢ : وبعد هذا قولنا (اقول اما اولا) ص ١٥١ س ٤

( الموضع الثاني ) قولنا (اقولومع) ص٢١٢ س ٢١ الى قولنا (الحقيقي) ص٢١٣ س؛ • فان محله الاصلي بعد قول المتكلف ( والتشابه ) ص٢١٢ س · ١ : ثم بعد ذلك ( زر بابل ونيري ) ص٢١٢س ٢١٠ : وبعدهذا قولنا ( فنقول ) ص٢١٣س •

( وسقط من الطبع ) مما بين السطر الاول والثاني ص ٢٧١ قولنا ( او بعده ٠ ومنها ما تدل على الدرفع الحكم فيها كان قبل وقت العمل) — وقد وقع الاشتباه ايضا في طبع بعض الآيات منها ص ٥٠ س٦ الخطأ (جعلا لله) صوابه (جعلا له) وايضا ص ٣٠ س ١٠ خطأه ( فكان من ربه قاب قوسين ) وصوابه ( فكان قاب قوسين)

|             | *.          |     |       |        |         |     |       |
|-------------|-------------|-----|-------|--------|---------|-----|-------|
|             | خطأ         | سطر | عجيفة | صوابه  | خطأ     | سطر | صحيفة |
| فاران       | فادان       | ٠٨  | ١.    | فلطفت  | تلطفت   | ٠٩  | ٠٢.   |
| ١           | مع=اذا١٠:   | ۲.  |       | حظه    | حظها    | ٣   | ٠ ٤   |
| 1:1-3       | ار ۱: - ٤   | ٠ ٤ | 1.1   | برنشيت | بريشئيت | ٠١  | ٠٦.   |
|             | را          | ٠٨  | 11    | ويقرأ  | وبقرأ   | ٠٣  | 11    |
| يه          | يد          |     | ==    | نحميا  | نحيا    | \ \ | 11    |
| تهور(سايل)  | ٧قەرسايل    | ٠١  | 17    | فل     | فيل     | ٠.٨ | . Y   |
| 17 —        | 017-        | 11  | 11    | ءرضيا  | عريضاً  | ۲.  | 11    |
| حلقيا       | حلفيا       | ٠٤  | 11    | مرتن   | مر تر   | ٠٩. | ٠٩    |
| دواغالادومي | دواعالارومي | ١٢  | 11    | مارة   | ماده    | ٠ ٢ | ١.    |
| معانالهام   | معالمام     | ٠٧  | 17    | رفيديم | زفيديم  | ٠ ر | 11    |
| 7 —         | - 11        | • 1 | ١٤    | قبروت  | فبروت   | ·Y  | 11    |

| صوابه        | خطأ          | سطر | صحية | صوابه         | خطأ        | سطر | صحيفه |
|--------------|--------------|-----|------|---------------|------------|-----|-------|
| ۳. – ۱       | ۱ - ۳        | ١٧  | ۳۱   | آخر .         | اخو        | 17  | ١٤    |
| ۲:           | ۲۲:          | ١٨  | 11   | ية علا        | منا        | 1 1 | 11    |
| رو           | روء          | • 1 | 4.4  | مر آ          | مترا       | ١٢  | ١٠    |
| كلااكتاب     | كل كتاب      | 7 7 | ٣٣   | کوش           | كورش       | 17  | ١٨    |
| ۲ ټي۳        | تي ۳۲        | ٠ ٢ | ۲٠ ٤ | ثلث           | ثالث       | ٠,  | ١٩    |
| ومسَّاء      | ومستاء       | ١.  | ٣0   | احبب          | حبب        | ١.  | 111   |
| حريب المالية | حوشع         | ١٤  | 11   | اختصارما      | اختصارنا   | 17  | 10    |
| واساف        | و اساق       | ۲۱  | 4~7  | נג            | (او        | ٠,٣ | ۲.    |
| ماعيق        | ماحيق        | . 0 | ۳۸   | شطِيم         |            | ٠.٨ | 11    |
| تحتيخيم      | تحتيخير      | 11  | 11   |               |            | ٠,  | 11    |
| اصير         | اقر          | 11  | 11   |               |            | ١٨  | 11    |
| تصاير        | تقر          | ١٢  | 11   | يائير<br>زكيا | ذ کیا      | * * | 11    |
| بآراء        | بآزاء        | ۲.  | ٣٩١  | يهوشافاط      | يهوشاط     | 1.1 | ۲۲    |
| ئن:          | مين          | ٠.٨ | ٤٢   | واامات        | جاء        | ۲.  | 11    |
| الانقياد     | الانتباه     | ٠.٨ |      | يهوياداعجاء   |            | 11  | 11    |
| التنفر       | التنفير      | 111 |      | ابس           | ايس        | ٠,١ | ۲۳    |
| المايين      | الملتين      | ١٤  |      | ثم ملك امصيا  | تح ملك ابن | ٠ ٢ | 11    |
| . –          | وفيالزمود    | ۲و۳ |      | ابن يواش      |            | 111 | !!!   |
| ني٠٠.        | ٠ الى ٠ يخدم | 11  | 11   | الغريبة       | الغربية    | 11  | 111   |
| ميهوده       | تيهوده       | ١٨  | ٤٩   | حاقيا         | حلفيا      | ٠٤  | 7 &   |
| يءن          | ين           | ۲.  | 11   | لشانان<br>من  | الشاقان    | ٠.  | 11    |
| •            | من           | ٠٢. | ٥.   | من            | منه        | ٠.٨ | 11    |
| وخشبها       | خشبا         | ١٨  | 11   | الجتي         | الجني      | 7 7 | T 0   |
| ونقل         | نقل          | ٠٩  | ٥٢   | اً نية        | امنة       | ١٥  | 77    |
| وانجيله      | انجيله       | 15  | 94   | ملك مصر       | ملك        | ٠٢  | TY    |
| الذبي        | النبي        | ٠٩  | ٥٦   | قسمة          | فسحة       | ٠٩  | 79    |

| ضو ابه        | خطأ            | سطو   | صحيفه | صوابه          | خطأ        | سطر   | صحيفة |
|---------------|----------------|-------|-------|----------------|------------|-------|-------|
| كاسمي         | سمي            | 10    | ٨.    | قرينه          | قريبه      | 10    | ٥Y    |
| عيسو          | علسى           | 14    | ٨١    | له             | لله        | ۲.    | ٥٩    |
| ورو           | وروء           | ١٤    | ٨٢    | ذانك           | ذاك        | 11    | 11    |
| ضربا          |                | ١٨    | ٨٣    | والضمير المثني | والثني     | ۲١    | 11    |
| تحويل الرسالة | الرساله        | ۲.    | λγ    | سنسجله         | سنستجله    | ١١    | 7 8   |
| فسماه         | okan           | ١٧    | 11    | موانع          | مواقع      | 111   | 11    |
| وبمقتضى       | بمقتضى         | ١٤    | 14    | مت ۱۲: ۱۳ م    | ro-1:1A    | ۱۲ مت | 70    |
| Y - 21 - : Y  | ווניוו: זוניוו | 71    | 9 2   | انه            | ان         | ٠٢    | 77    |
| اقراط         | اقواط          | ي و ه | ٩٥    | نغمه           | تغمة       | ١٨    | 00    |
| محرَّقات      | عرقات          | ٠,    | 11    | شرب            | منشرب      | ١٢    | ٨٢    |
| <i>ەر</i> ف   | حرَّف          | 17    |       | السقايه        | السقاء     | ١٨    | 11    |
| اً شعر        | شعر            | ٠٣    | ٩.٨   | تصبر           | تصبر       | ٠ ٤   | 79    |
| مارتن         | مارس           | 77    | ==    | حاران          | ماذان      | ١٧    | 77    |
| و حيائلذ      | حينتذ          | ٠٦    | ٩٩    | بلي ولكن       | ولكنالي    | ٠٦    | Yo    |
| يسًاك         | يشاكر          | ١٤    | ٩٩    | بل يحتاج       | لايجتاج    | ۲.    | Yo    |
| وواحدهم       | وواحد          | ١٨    | 11    | من مداليل      | مداليل     | ١.    | 77    |
| يسًاكر        | يشاكر          | ۲.    | ٩٩    | وبرهانه        | وبرهان     | 1.1   | 111   |
| وقاليه        | يه             | • •   | 99    | ومعناه ان      | واصنامكم   | * *   | 11    |
| الي           | اني            | ۰۰    |       | 1              |            |       |       |
| امرئة         | امرأته         | ۲.    | • • • | جامعتهم        | جامعهم     | ١٤    | YY    |
| وما نقله      | نقله           | ۰٧    |       | فلا تدل        |            | 11    | 61    |
| وليت          | ولم ایت        | 10    | • • • | للوقيعة        | ان الوقيعة | 17    | ٧٨    |
| كاذت          | اكانت          |       |       | بقدس           | بقدسي      | ٠.    | • •   |
| وكيف يكأون له | و كيف له .     | ۲.    |       |                |            | 11    | 11    |
|               | ص ۲۴           |       |       | افيقو اون      |            | 11    | Y4    |
| عبادها        | عبادها         | 7.    | 1.1   | انالكذب        | الكذب      |       |       |

| -             |              |        |       |                  |            |      |       |
|---------------|--------------|--------|-------|------------------|------------|------|-------|
| صوابه         | خطأ          | سطر    | طفيحه | صوابه _          | خطا        | سنطر | ضحيفه |
| فقد           | قد           | ٠٣     | 177   | تث١٧             | تث١٧       | 11   |       |
| زوره          | زوده         | ١.     | ١٨١   | شاء              | ان شاء     | ۲.   | 11.   |
| قاربهم        | قاومهم       | ۰۰     | 171   | بنقله            | وب:قله     | 71   | 117   |
|               | في قدرة      | 71     | ١٨٦   |                  | 1.1        | 1.4  | 115   |
| بالوحبي       | والوحي       | ٠.٨    | 1.10  | آلمة             | اله        | 12   | 711   |
| ۲۵:۲۵ شه      |              | ١١     | 111   | ص۲۲ و۳۲          | ص ۱ پارسه  | ۲١   |       |
| رو            | رو٠          | 71     |       | وهداة            | وحداة      | . Y  | 114   |
| اثنين بل جسد  | اثنينجسد     | ١٨     | 199   | بجلال .          | がたり        | 11   |       |
| اباه          | اه           | ٠١     | ۲     | زاة              | ذلة        | 17   |       |
| . وقتا        | سوقتا        | ٠ ٩    | ۲.۱   | ينشرح            | يتشرح      | ۲١   | 111   |
|               | ۰ شل         | 17     | ۲.٤   | بدون             | بدونه      | . 0  | 171   |
|               | مطالبته      | ٠٤     | ۲١.   | يهدك             | يهديك      | 18   | • • • |
| عطا في الوضع  | وقعفهاخ      | 11     | 717   |                  | ان         | 1.1  | 371   |
| صدر الجدول    |              | و۲۱    |       | وتنقُّل          | تنقل       | 1.1  | 177   |
| •             | a a -        | . 0    | و۲۱۳  | امالت            | املن       | ٠٨   | 179   |
| ان            | ابن          | ١٢     | 717   | الاءراض          | الاغراض    | ۲.   | 151   |
| وصفه          | وضعه         | ٠٣.    | ۲۱۸   | مالايثير         | لايثير     | * *  | 154   |
| ويجل          | <u>ي</u> حل  | ١٨     | ۲۲.   | معالانبياء       | منالانبياء | ١.   | 121   |
| و ءو في       | ء في         | ٠٢.    | 777   | الامة            | الملامة    | ۰۰   | 111   |
| ر ي<br>وناقضت | ناقضت        | ۳.     |       | بتصديره          | بتعديده    | ١٢   | • • • |
| ه اك          | كاهنا        | ١.     |       | أ في الوضع       |            | 77   | 1 8 9 |
|               | كجعل         | ٠,٩    |       | صدرالجدول        |            | ٠,   | و ۱۵۰ |
|               | دمة الحادية: | äll. E |       |                  |            | ٠ ٤  | و١٥١  |
| عشرة          | -            |        |       | المسلم           | المالم     | . 0  | 107   |
|               | فيرفع        | ١٢     |       | المسلم<br>ووهنها | وهنا       | ٠.٨  | 101   |
| مع            | ن م          | 77     | 7 2 7 | 4.c              | عن         | ١٢   | 179   |
|               |              |        |       |                  |            |      |       |

|              |            |     |       | -                |                     |         |       |
|--------------|------------|-----|-------|------------------|---------------------|---------|-------|
| صوابه        | خطأ        | سطر | محيفه | صوابه ا          | خطأ                 | سطر     | صحيفه |
| فكانقاب      | منربهقاب   | ١.  | 44.   | وسز              | وم                  | ٠٤      | 7 2 9 |
| البروج       | البرج      | ٠٣. | 441   | رو               | روء                 | ٠١      | 77.   |
| دهري         | دهر        | 1.1 | 447   | ذكرناه في        | نقصان               | ٠١      | 7 7 1 |
| المقابلة بين | بين        | ١.  | 444   | صدر الجدول       |                     |         |       |
| لأجله        | لاجل       | ٠ ١ | مدد   | لأجال            | الأجال              | 19      | 775   |
| الحؤور       | الخوار     | ۲.  | 441   | مأذاكانت         | اذاكانت             | ٠.٨     | 171   |
| شركهم        | شكرهم      | 1.1 |       | او لاجلالصاوة    | واولاااصاوة و       | ٠١      | 3 7.7 |
| تضمنها       | تضمنها     | ٠ ٢ | 737   | والفوا           | والقوا              | ٠٣      | YAY   |
| التعبد       | العبد      | ٠١  | 757   | الثالثةعشر       | الثانيةءشر          | • 0     | 7.49  |
| فيالظرف      | بالظرف     | . 0 | 457   | على دو ام        | دوام                | ۲۱      | Y4.   |
| و (ما)بعد    | وامابعد    | ١٧  | 707   | فيشريعته         | فيشريعة             | 1.1     | ٣.٦   |
| لأعظام       | لاعظم      | ٠ ٤ | 405   | الداسين          | الدنسين             | ١.      | ٣٠٨   |
| "<br>حکمة    | 4.5        | 1.1 | 700   | الأنفاق          | ي ٢٤ الاتفاق        | , ۲۳    |       |
| بارتعاء      | بارتغاء    | • Y | 401   | وامرهم           | وأمره               | ١       | ٣١.   |
| هجوت         | هجرت       | ١Y  | 775   | بالعفو           | بالمفعول            | 10      |       |
| ينتهب        | ينهب       | 7 / | 440   | ولامنافاة        | اولامنافاة          | ٠١      | 117   |
| فيالبالغة    | البلاغه    | 11  | 417   | السيف            | السيف له            | ۰۲      |       |
| نغص          | زغض        | 71  | • • • | التجد            | لاتجد               | ١.      |       |
| ابغض         | بعض        | ١.  | 4-10  | يسلمون           | تسلمون              | ۲۱      | 4     |
| بالمنذر      | بالمنذذ    | 7 7 |       | ( حز             | ( خر                | ١٤      | 410   |
| الفضائل      | القضائل    | • 人 | 411   | الثالثه عشرة     | الثانيةعشرة         | ۱۹      | 717   |
| لم تجر       | تجر        | 71  |       | ندمة الثالثة عشر | دمةالثانية عشر المن | ٤. المق | 177   |
| الشهر        |            |     |       |                  | عدة                 | 10      | 414   |
| خطابة        | خطابه      | ٠٢. |       | اوجبت            | احبت                | ٠٢      | 475   |
| انشاء الله   | المماء     | 74  | ~Yc   | التي تكشف        | احبت<br>بمخائلها و  | ΥY      | 417   |
| الثالثة عشر  | الثانيةعشر | ١Y  | 777   | ا الماناء        |                     |         |       |

## فهرست الجزء الاول من الهدي

خطبة الكتاب الداءي لكتابته . ذكر بعض المتعرضين للاسلام و كتبهم ص٢-٤ ( المقدمة الاولى ٥ - ٩ ) اسها . كتب اليهود والنصارى . والترجمة السبعينية . الرموز المصطلح عليها . نسخها الموجودة عند الكاتب ( المقدمة الثانية ٩ - ١٢ ) في دلالة العهدين على اختلاف الاوقات في وحي كتبها . تهور سايل والمتعرب ١٢ ( المقدمة الثالثة ١٢ و ١٣ ) مخانفة ترتيبها اوحيها ( المقدمة الرابعة ١٤ - ١٨) في الحالات المستغربة لأنبيا العهدين عند الوحي ﴿ تذييل ١٨ و ١٩ ﴾ فيا يذكره العهد القديم من الحالات الظريفه لأنبيائه في التبليغ ( المقدمة الخامسة ١٩ ١ - ٤٣) في سيرة بني اسرائيل وتقلبهم في الشرك . في سيرة بني اسرائيل وتقلبهم في الشرك . سبط يهوذا : يوشيا . وحلقيا ودءواه لوجدان التورية بعد عدمها ٤ ٢ مكابرة المتكلف وبيان فسادها ٢٥ – عزرا والتورية ١٨ سيرة اصحاب المسيح وتلاميذه والمعلمين في النصرانية واختلافهم واضطرابهم ٢٠ – ( المقدمة السادسه ٢٤ – ٣١) لاحجة النصرانية واختلافهم واضطرابهم ٢٠ – ( المقدمة السادسه ٢٤ – التبديل في التراجم بكتب العهدين . شهادة بعضها على بعض بالتحريف صريحاً ٢٥ – التبديل في التراجم والمطابع ( القدمة السابعة ٢٩ – ١٨ ك ) في شروط البرهان والحدل . واخبار الآحاد

﴿المقدمة الثامنة في رسالة الرسول وفيها بابان ١٦٤١٠

جعود بعضهم لنبوة هرون القرآن والسامري والتكلف والمتعرب وكشف حقيقة السامري ٩٠٠ ايوب والقرآن والعهدين ١٠٠ داود والقرآن ١٠١ داود والقرآن ١٠١ داود والعهد القديم ١٠١ اليسع وما القديم ١٠١ الرميا والقرآن ٦٠١ سليان والعهد القديم ١٠١ اليسع وما قبل في شانه ١١١ السيح وما قبل في شانه ١١١ السيح وما قبل في شانه ١١١ سيح والعهد الجديد وراجع ص ٥٠ و ١٥ المسيح وما قبل في شانه ١١١ ساسيح والعهد الجديد ١١١ - ١١ المتكاف والسدين والسو الات عليه في الفدآ ١١٠ ١١ المرين حلى الله عليه وآله وسلم ١٢١ حالم الكين الشريفة : تفسيرها عوهونات الروايات اوهام المتكلف جداه على العهدين : فلسفة القرآن في القذف ١٤١ : تجربة المسيح وحاشاه من الشيطان ١٦١ العهد الحديد والتلاميذ والشيطان ١٦٢ العهد الحديد والتلاميذ والشيطان

﴿ المقدمة التاسعة فيما تثبت به الرسالة وبيان مايازم ومالايازم فيه ١٦٤ – ١٧٤ ﴾ المعجزماهو ١٧١ المعجز والمتكلف (المقدمة العاشره في موانع النبوة ٥٧١ - ۱۷۷) ومنها شرب الخمر ام القبائح ( المقدمة الحادية عشرة في النظر في دءوى الرسالة ١٧٨ - ٢٣٥) فصل في كيفية النظر . النظر في نبوة موسى ١٨١ - ١٨٥ : النظر في دعوة المسيح· وانجيله· وتعليمه وشريعته ١٨٥ – ٢٣٥ : الكلام في سند العهد الجديد ونسلفهم و مجامعهم ١٨٧ - العهد الجديد يعارض دعوى السيح ١٩٧ – الأحتجاج المه:ع منااطلاق الزواج فيالقيمة . اختلافالاناجيل ٢٠٥ – نسب المسيح · تناقض كلام المتكاف · نتيجة باعظة · تعريض الانجيل بالتنديد في طهارة نسب المسيح ٢١٦. ايليا ويوحنا. يوحنا ومعرفته برسالة المسيح. الاعمى والاعميان المجنون والجنونان: الأناجيل تنسب التناقض المسيح وحاشاه . في الكلام · والتعليم · وبين التعليم والعمل ٢ ٢ ٧ ٢ – ٢ ٣٦ – الأناجيل قرفت قدس المسيح · عِنافيات العَفَة · وشرب الخمر · والشرك ( القدمة الثانية عشرة في النسخ ٥ ٣٣ – الفصل الاول في حقيقة النسخ الفصل الثاني في امكانه ٢٠٥٠ انكار اصحاب العهدين له امثة النسخ في العهدين الناسخ و المنسوخ في شريعة نوح . التورية وشريعة نوح و الحيو انات والتزوج بالأخت والجمع بين الاختين والتزوج بالعمة الكم 7 وجودالشريعة قبل التورية يعقوب وايئة .رسول الله (ص) واظهار الحق والتكلف: نسخ التورية لحكمها 7 € 7 – في محرقة السهو . وامرأة الاخ : نسخ التورية بما عن داود ٢٤٨ وبما

عن حزقيال ٩ كم ٢ – نسخ التورية بماعن المسيح في الطلاق والتزوج بالمطلقة · والفرق بين النسخ والتخصيص ٢٥٣ . كلام المتكلف ورد، في تعدد الزوجات ٢٥٥ : نسخ الانجيل للتورية في الحلف· والسياسة · والدفياع والصوم ٢٥٧ : نسخ الانجيل بالانجيل • تنبيه نسخ التورية نسخ لشريعة المسيح : نسخ الرسل لحكم التورية في الختان ١٩٥٨ . عبد المسيح الكندي وشططه • ٢٦ نسخهم في الحيوانات النجسة والمحرم اكلها ٢٦١ - في الذبايح واحكام الكهنة . والسبت بالاحد ٠ ٢٦ – تحريف المتكلف للتورية ٢٦٦ • الناموس والعهد الجديد ٢٦٧ نسخ بولسلاحكام الرسل • ٢٧ : النسخ قبل العمل • نوح والحيوانات • الاجمال والتَّفَصيل ٢٧٣ · امتحان الله لابراهيم ، اظهار الحق والمتكلف ٢٧٥ ، مر اللاوي في الوظيفة ٢٧٦ – من ورطات المتكاف ٢٧٨ ع حزقيال وتكليفه ٢٧٩ ع فينجاس وكهنوت نسله ع عالي وكهنوت بيته ع مملكة شاول ع موت حزقيا : ضجر التكلف وانكاره ٥٨٦ - خلاصة الكلام معهم ٢٨٧ . فضل دين الاسلام على غيره : تشبث اليهود لانكار النسخ ، الابد في العهد القديم ٢٨٩ استئناف المكلام مع المتكلف في النسخ ٢٩١ عجسد الكلمة والفداء و السيح كامة الله ع مغفرة الله ورحمته وجوده : اوازم القول بتجسد الكلمة ٦٦ ١١كلام على سر الفدا. ٢٩٧ = ٢٩٩ ع = ٢٩٩ ع المسلمين والعدل والرخمة: انظر الى المدل: معارفالقرآن والمتكلف ٢ • ٣ عرفان القرآن الكريم : المتكلف والبرهمية والبوذية ٤٠٣ الفدا، عند المسلمين ع

﴿ الفصل الثالث في وقوع النسخ ﴾ • • ٣ ، المتكلف والنسخ في القرآن العلماء والمفسرون ، المفسرون والنسخ ، الاشتباهات في دعوى النسخ • ٣ ٠ ٤ ما ٤ ٣ ، شروط الفتيا ، سو • آلان على النسخ • ١ ٦ ، دعوى منسوخ التلاوة ، آية ما ننسخ ، آية الحفظ الذكر ﴿ المقدمة الثالثة عشر ﴾ في دفع الاعتراضات على القرآن الكريم ٢٢١ = ﴿ الفصل الاول ﴾ في الاعتراضات من حيث العربيه ، تدوين قواعد العربية ، المتعرب وقواعد العربية ، ٣٢٣ ، شطط الاوهام وامثلته • ٣٢ ٠ ما العربية ، ١٣٣ ، آية قاب قوسين ، آية ورائهم ملك ، براءة الاسلوب وشواهده واعتلال النحويين فيه بالحذف ٣٣٢ ، ومنه آية ولكن البر من آمن ، النصب على المدح فضل الصبر والصابرين وقياسهم مع التلاميذ ٣٣٦ ، البراءة من الناقضين للعهد

· نقض قريش عهدهم · قرار العهد ونقضه · القرآن يُعلم بالوفاء بالعهد ٣٣٩ · آية تحة الايان وتفسيرها. النصب على المدح ايضاً : إيَّاننا وإيَّان المتعرب ٣٤٣. آية والصابئون : الحذف في العربية ٢٤٥ – ٣٥٢ . آية فلماذهبو بهواوحينا · آية ان الذين كفروا ويصدون · آية ومن يرد فيه بالحاد · آية وما كنت مجانب الطور · آية واذ قتلتم نفسا · آية كمثل الذي استوقد · الكلام المبتور في العهـــد القديم٣٥٣ . الحروف الزائدة عند النحويــين . آية لا اقدم . آية لئالا يعلم . الألتفات ٥ ٣٠٠ الايمان والتقوى • آية فاصدق واكن • آية فتاب عليكم • آية البقره آيات الياس والياسين . وسينا وسينين ٣٦١ . آية طائفتان اقتتاوا · آية واسروا النجوي الذين : الحنيف والحنفا، وشطط المتعرب وعبد المسيح ٣٦٣ . آية هل اتى على الانسان آية فلا تعتدوها · آية تنو · بالعصبة ٣٦٦ آية استطاما اهلها . آية أنبئهم باسمائهم . آية باذني . تكرار اذ . التكرار في الانجيل التكرار في القرآن وفي العربية ٢٧٢ وفي العهد القديم ٣٧٣ : آية كمثل الـــذي ينعق ﴿ آية الله البيع مثل الربا . الالفاظ المرَّبه ٣٧٦ ﴿ الفصل الثاني ﴾ في الاءتراضات على القرآن بوضع الارض. آية فيه يغاث الناس ٣٧٧ خصب مصر. والتورية والسامري : آية والتي في الارض رواسي ٣٧٩ . آية والارض مددناها . ختام الجزء لاول ٣٨٣ . جدول الخيا والصواب ١٨٥ - ٣٨٩ ٣٨٩











